

1196 - T.M.Press - 11



معانفتها ألطيزون



اُولِيكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّنْ تَيْتِمْ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُ**فْلِكُونَ** °ِ إِنَّ الْمُنْفِكُونَ عَلَيْ سُوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَٱنْنَ زَنَهُ مُ آمَر لَهُ تُنْنِ زَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ حَتَّمَ اللهُ عَلْمِ اقُلُوْيَرِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ ٱبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيْهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُوُلُ امَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَمَاهُمْ مِمُؤْمِنِينَ ۗ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا ۚ وَمَا يَخُذِنَ عُونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُ مِ وَمَ بَنْعُرُونَ قُونِ قُلُوْمِهِمْ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ ڵؚؽؙڡؙٞٷٚؠٙڬٵڰؙٷٳڲڬۮؚڹٛۏؽ®ۅٳۮٙٳڡٙؽڶػۿؗٛٷ۩ؿؙڡٛڛۮۏٳڣۣٳڵۯٮۯۻۣؖ فَالْوُ النَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ@الْآلِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُ وَنَ وَلَكِنْ لَا يَنْعُرُونَ®وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَيْمَ الْمَنَاسُ قَالُوٓ النَّوْمِ فَكِيمَا اْمَنَ السُّغَهَاءِ ۗ أَكَّ إِنَّهُمْ هُمُّ السُّغَهَاءُ وَلَكِنَ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۖ وَإِذَا لَقُوا الَّذَيْنَ الْمُثْوَا قَالُوۡاَ الْمِثَا ۗ وَلِذَا خَلُوْا لِلْ شَيْطِيْنِهُم ۗ قَالُوۡا إِنَّا مَعَكُم ۗ إِنَّهَا خَنُ مُسْتَغْرِرْءُ وْنَ@اللَّهُ يَسْتَلْمِن عُيهِمْ وَيَمُثُلُّهُمْ فِي طُغْيَا رَبِمَ يَعْهُوْنِ وُلَلِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الصَّلْلَةَ بِالْهُلَىّ فَارْبِعَتْ تِّعَارَتُهُ مُو مَا كَانُوْا مُهْتَ<u>دِين</u>َ صَّنَالُهُمُ كِنَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَلَ نَارًا ۚ فَلَيَّاۤ اَضَاءُتُ مَا حُوْلَهُ ۮؘۿۘۘۘۘ اللهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ۖ صُمَّ ٱكَلَمْ عُـنْيَ ۖ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ ٱوْكَصِيْبِ مِّن السَّمَاءَ فِيْرِظْلَكَ وَرَعْ لَ وَبَرْقُ ۖ بُجْعَلُوْنَ اَصَالِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَدَّدُ الْمُؤَتِّ وَاللَّهُ مُعِيْظً

منزل

هُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَ لَوْشَآءَ اللَّهُ لَنَ هَبَ بِسَمْعِهُمْ وَأَبْصُ لِ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ يَا يَهُا النَّاسُ اعْبُدُ وَا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ نْ قَعْلَكُمْ لَعُلَّكُمْ تَتَقَوُنَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّهَاء بِنَاءٌ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَاءٌ فَٱخْرَج بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِنْمَ قَا كُوْ فَكُوْ تَجِعُكُوا لِلهِ انْنَ ادًا وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ@وَانْ كُنْتُو فِي رَيْ زُكْنَا عَلَى عَيْدِينَا فَأَتُوالِسُورَةِ مِنْ مِنْلِكُ وَادْعُوا شُهُ كَآءَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ®فَانَ لَمْ تَغْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُو لتَّارِالَّبَيْ وَقُوْدُهَا التَّاسُ وَالْعِيَارَةُ ۚ أَيْنَ ثَالِمُ لِلْكُفِرِينَ @وَكَثِّرِالَّذِيْنَ لُواالصَّلِهٰ عِنَانَ لَهُمْ جَدُّتِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا زقُوْامِنْهَامِنْ ثَبُرَةِ بِّذْ قَالْقَالُوْاهِٰنَاالَّذِي رُذِقْنَامِنْ قَبْلُ وَٱتَّوْ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا آزُواجٌ مُطَّتَرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيْهَا خِلْدُونَ ۚ إِنَّ اللهُ في آن يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا مُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَيِّهِمْ ۚ وَٱمَّا الَّذِيْنَ كُفُّ وْافَيَقُولُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ ڷؙ*ۑ*؋ػؿؽڒٲۊۜٮۿۑؽؠ؋ڲؿؽڒڐٶٵؽۻ بِقَيْنِ ﴿ النَّهُ بِينَقُضُونَ عَهُ لِ اللَّهِ مِنْ يَغْدِ مِنْ أَقَّهُ وَيَقُطُّغُونَ يىدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولِيكَ هُمُ الْغِيمُ وْنَ<sup>©</sup>

منزل

زه ري يَّفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَلَحْيَاكُذُ ثُمَّ مِينْكُكُمُ ثُمَّ يُخْيِيكُمُ ثُمَّ إليّه نُجَعُونَ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الْاَرْضِ جَمِيْعًا نَـثُمَّ السُّتَوَى إِلَى السَّهَاءَ عَ الْفَسَوْلِهُ تَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ أَوَاذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْبِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوا ٱتَجْعَكُ فِيهَا مَنْ يُفْسِكُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِجَيْرِكَ وَنُعَيِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيَ ٱعْلَمُ مَالَاتَعْلَمُونَ ۖ وَ عَلَمَ الدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِيكَةِ فَقَالَ اَبْنُونِيْ بِٱسْمَاءِ هَوُكَ إِنْ نُنْتُهُ صِيقِينَ ®قَالُواسُبُطِنُكَ لَا عِلْمُلِنَا إِلَا مَا عَلَيْتَنَا وَلَكَ انت الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ قَالَ يَادُمُ اَنْبِمُهُمْ بِالْسَاءِمُ فَلَمَا اَبْنَاهُمْ بِالْسَاءِمُ قَالَ ٱلْمَرَاقُلْ لَكُمْ لِذِي أَعْلَمُ غَيْبَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُنُّ وْنَ وَمَاكُنْهُمْ تَكُمُّوُنَ © وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِيْكَةِ الْبُعُثُ وَالِادَمُ فَسَجِّكُ وَالْآرَابُلِيْسُ اَفِي وَاسْتَكُبْرٌ وَكَانِ مِنَ الْكِفِرِيْنِ<sup>©</sup> وَقُلُنَا يَادُمُ اسْكُنُ اَنْتَ وَزُوْجُو الْجِنَّةُ ۅؙۘڰؙڵٳڡ۬ؠٛٵڒۼۜ۫ؗ؆ٲڂؠ۬ڎٛۺؙؿؗٵٛۅٙۘڵڒؾؘڡؙٞۯڮٳۿڹؚ؋ؚٳڷۺۜۼڒۊۜڣؘؾۘۘٛۏ۫ڹٵڡؚڹٳڵڟؠۣٳڹ<sup>۞</sup> فَازَلَهُمَا الشَّيْطِيْ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِتَاكَانَافِيهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابْعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ۖ فَتَلَقَّ ادَّمُ مِنْ رَبِّهِ كِلِمَتٍ فَتَأَبَ عَلَيْرٌ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلُنَا اهْبِطُوْ امِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا إِلَيْكُمُ مِّنِي هُدَّى فَنَ تِبَعَهُداى فَلاحَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ۖ وَالَّذِينَ لَفَرُّوا عُ ﴾ وَكُذُّوا بِالنِينَا أُولَيِكَ ٱصْحُبُ التَّارِّهُمْ فِبْهَا خَلِدُ وَنَ كَيْنَيْ إِنْهَ إِنْهَ إِنْكُ وَك

4

نِعْمَتِيَ الَّيِّيِّ ٱنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُوْا بِعَمْدِي ٓ ٱوْفِ بِعَهْ يِكُمْ وَإِتَّا يَ فَارْهَبُوْنَ وَالْمِنْوَاعِ ٓ النَّرْكِيْتُ مُصَدِّقًا لِّيهَامَعًا ثُمْ وَلَا تَكُونُوۤ الوَّلَ كَافِرِيبَهُ وَلَا تَشْتَرُوُا اِلَّاتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا وَإِيَّاىَ فَاتَّقَوْنِ ۖ وَلَا تَكْبِسُواالْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُواالْحَقّ وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ<sup>©</sup>وَ اَقِيْمُوالصَّلْوَةَ وَانْوَالتَّكُوٰةَ وَانْكَعُوْامَعَ الرَّكِعِيْنِ<sup>©</sup> ٱتَأْمُرُونَ التَّالَ بِالْبِرِّوَتَنْسُوْنَ آنْفُنَکُمْ وَآنَتُمْ نَتْلُوْنَ الْكِتْبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ وَإِنَّهَا لَكُبُيْرِةً إِلَّا عَلَى الْغَيْمِعِينَ ۞ لَّذِيْنَ يُطُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلْفُوا رَبِّمْ وَانَّهُمُ الْيُدِرِدِجِعُونَ ۚ لِبِنِي إِسْرَاءِبْلِ اذْكُرُ وْالْغِمْرِقِ الْيَّيِّ اَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ ا وَانِّنْ فَضَّلْتُكُوْعَلَى الْعَلِيْنِ®واتَّقُوْا يَوْمَا لِا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ تَفْسِ ثَيْثًا ۏۜٙڒؽؙڣۘڹڵڡؚؠ۬ؠٵؘۺؘڡؘٵۼڐۘٷڵۑٷڿۮؙڡڹؠٵۼۮڷٷڵۿؠؙؽؙڞۄۏؾ<sup>©</sup>ۅٳۮ۬ بَعَيْنِكُدُ مِنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوِّءَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ ٱبْنَاءَكُمْ وَ ؽۜٮٛؾؖۼؙؽۏۛؽڹٮٵۧۥؘٛػؙۥؙٛٷڣٛۮڶؚڮڴۯؠڵٳ؞ؚٛ؞ۻۧڽڗؾؚڴۮۼڟۣؽڲ۫؈ۅٳۮ۬ڡؘۢۯڤؽٵۑؚڴۿ الْبَعْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَآغُرَقْنَآ الْ فِرْعَوْنَ وَانْتُمُ تَنْظُرُوْنَ۞ وَإِذْ وَعَدُنَا مُوْسَى ٱدْبَعِيْن لَيْلَةً ثُمُّ اتَّخَنْ تُمُّ الْعِبْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَٱنْتُمُوطُلِبُوْنَ®ثُمَّ عَهُوْنَاعَنْكُمْ مِّنْ بَعْنِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ @وَ اِذْ اتَكْنَا مُوْسَى الْكِتَا-وَالْفُرُوَانَ لَعَلَّكُمُ تَلْفَتُكُونَ®وَ إِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ لِقَوْمِ إِنَّكُمُ ظِلَمَتُمُ ٱنْفُسَكُمُ بِالْتِغَاذِكُمُ الْحِبُلُ فَتُوْبُوۤ إلى بَارِيكُمْ فَاقْتُكُوۡۤ ٱنْفُسَكُمۡ ۚ ذٰلِكُمُ خَيْرُ ٱلكُمْ عِنْلَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ

المام المام

بْعُولْمِي لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَلَخَذَتُكُو الصِّعِقَةُ وَانْتُمُّ ڵؙٷۏڹٛ®ڗؙؿؙڔۼؿ۬ڹڰۄؙڞؚؽٵؠۼؠؠۏڗڲؙۄ۬ڸۼڷڰؙۄ۫ؾٙۺٛڰؙۯ۠ۏڹ۞ۏڟڵڶؽٵۼڬؽڰؙ لْغَمَامَرُو ٱنْزِكْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوحْ كُلُوًّا مِنْ طِيِّبْتِ مَارِينَ قَنْكُمْ وُمُ ڟػٮٛۏؽٵۅڵڮؽػاٮٛٛٷٙٱٮؘٚڡؙٛۺؠؙؗؠؙؽڟڸؠؙۏڹ۞ۅٳۮ۫ۊؙڵؽٵۮڂؙڷۊٳۿڹۣۄٳڷڡٙۯؾڔؘڡٛڰؙۏؙ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمُ رَغَكَ اوّادْخُلُوالْيَابُ سُجَّدًا وَقُولُوْاحِطَةٌ نَغْفِرُ لِكُمْ خَطْيَكُمْ ۅؘڛؘێؘڔ۬ؽۣۮؙالْمُحْسِنِيْنَ®فِبَدَلَ ٱلَّذِيْنَ ظَلَمُوْاقَوْلًا غَيْرِالَذِي قِيْلَ كَهُمْ فَائْتِلْنَا عَلَى الَّذِيْنِي ظُلَّمُوا رِجُرًا صِّن السَّهَ آءِ يَمَا كَانُوَا يَفْسُقُون ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقُو مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجَبِرَ ۖ فَانْفِكُونَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا قُكْ عَلِمَكُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ®وَإِذْ قُلْتُمْ يِمُوْسَى لَىٰ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِر وَّالِمِ فَاذْعُكْنَارَتِكَ يُخْرِجُ لَنَامِتَاتُثْنِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَالَهَا وَفْدِمِ ۉۘۜۘعؘۯڛؠٵۉۑڝۜڸۿٲڠٵڶٲۺٮٛؾؽڽٳۏٛڹٲڵڹؽۿۅؘٲۮؽ۬ؠٲڷڹؽۿۅٛڂؽ<sup>ڗ</sup>ٞ إهْبِطُوْامِضِرًا فَإِنَّ لَكُمْ وَتَاسَأَلْتُمْ وَضُرِيَتْ عَلِيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيُقْتُلُونَ النّبين بغنرالحق ذلك ماعصواة كانؤا يعتك ون أل الذين المنؤا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيئِنَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ عِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ مُ إِجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّرِمْ ۚ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ منزال

٩

يَحْزَنُونَ®وَ إِذْ اَخَذُنَا مِيْثَافَكُمْ وَرَفَعْنَافَةِ قَكُمُ الطُّوْرَ 'خُذُوْامَآ الْتَيْكُمْ يْقُوَّةِ وَاذْكُرُوامَا فِيْ الْمَكَدُّمُ تَتَقُوْنَ۞ ثُمَّرَتُوَكَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَكُوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُهُ ثِنَ الْخِيرِيْنَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْ لَّذِيْنَ اعْتَكَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مُرُكُونُوْا قِرَدَةً خَسِيِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا تَكَالًا لِبَابِيْنَ يَكَنِهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْمِي لِقَوْمِ ﴾ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُدُ آنْ تَكْ بَحُوْا بَقَرَةٌ ۚ قَالُوْاَ اَنَتَخِنُذُ هُزُوَّا وَالْ اَعُوْدُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّاكَ يُبَيِّنَ لَكَامَاهِي ۚ قَالَ إِنَّهَ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ ۚ لَّا فَارِضٌ وَكَابِكُرُ ۗ عَوَاكُ كِيْنَ ذٰلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۞قَالُوا ذَّعُ لِنَارَبُكَ يُبَيِّنُ لِنَا مَالُوَنُهُ أ قَالَ إِنَّهَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَغْرًا ۗ فَاقِعٌ لَوْنْهَا تَسْرُ النَّظِرِيْنَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَارَبُكَ يُبَيِّنُ لَنَامَاهِي ۚ إِنَّ الْبِقَرَتَشْهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ⊙قَالَ إِنَّهَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُونٌ تُغِيْرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّكَةٌ لَّا شِيكَةَ فِيْهَا ۚ قَالُوا الْأَنَ جِمْتَ بِالْحَقِّ· فَكَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ۞وَاذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادِّرَءُتُمْ فِيْهَ وَاللَّهُ ثُخْرِجٌ مَّاكُنْنَدُ تَكُنَّدُونَ ۞ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا ۗ كَالْ لِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمُونَٰنِّ وَيُرِيْكُمْ اليِّهِ لَعَكَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْبُكُمْ نْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَالِجِهَارَةِ اَوْ اَشَتُ مَّسَوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارَةِ

ن م

لَهُا يَتَغَيِّرُ مِنْهُ الْأَنْهُ رُولِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ تَّ مِنْهَا لَمَا يَكُبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَتَاتَعُمُلُوْنَ ۞ افتطَمعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقِلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يِسْمَعُونَ كُلْمُ الله تُحَرِّيُ كِرِفُونَكَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اَمَنُوْا قَالُوَّ الْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بِعُضُّهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوَا ٱتُعَيِّ ثُوْنَهُمْ عِمَا فَتَحِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوْكُمْ بِهِ عِنْلَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۖ ٱوَلَا يَعْلُمُونَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَا ٓ إِمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْب ٳؖؽ۫ڸ؞**ؽ**ۿڡٝڗؚؖؿؙڴڗؽڠؙۏڵۏؘؽۿؽٳڝڹؙ؏ڹ۫ۑٳۺٝۅڸؽۺٛؾۯ۠ۏٳؠ؋ؿؘؽٵؙۊٙڸؽڴؖۥ فَوَيْلٌ لَهُ مُورِقِبًا كُتَبِكَ آيْدِيْرِمْ وَوَيْلٌ لَهُ مُرِقِبًا يَكْسِبُونَ ® وَقَالُوْا كَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا ٱيَّامًا مَّعْنُ وَدَةً فَكْ ٱتَّخَذَنْنُمْ عِنْكَ اللَّهِ عَمْدًا فَكُنْ يُّغْلِفُ اللهُ عَهْكَةَ ٱمْرَتَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ∞ بِلَيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَيْكَ ٱصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَ خيل ُوْن ۞وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالصِّيلَاتِ أُولَيكَ ٱصْعِبُ الْحِنَةُ هُمُ ﴾ فِيْهَا خَلِدُونَ۞ وَإِذْ ٱخَذْنَا مِيْنَاقَ بَنِيَ إِنْمَا ٓعِيْكَ لَا تَعَيْثُ وْنَ إِلَّا الله وبالوالك ين إحسانًا وذي القُرْني والْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوالِلنَّاسِ حُسْنَاةِ اَقِيْمُواالصَّلَوٰةَ وَاثُواالزَّكُوٰةُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قِلْيُلَّا مِنْكُمُ وَانْتُو

مُغرِضُوْن@وَإِذْ اَخَنْ نَامِيْتَأَقَكُمُ لا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُغْرِجُونَ ٱنْفُسَكُمْ صِّن دِيَارِكُهُ ثُمَّ اَقُرْرَتُهُ وَانْتُهُ تَثَهُ لُونَ ۖ ثُمَّ اِنْتُهُ هَوُلَا تَقَتُلُونَ اَفْكُمُ وَتُغْرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَكَيْمٍمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُلُوالِ وَإِنْ يَانَوُكُمْ أُسْلِي تُفَكُّ وَهُمْ وَهُو كُنَّكُمْ عَكَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَنُو ْمِنُونَ بِبَغْضِ لْكِتْبِوَتَكُفُرُ وْنَ بِيَغْضٍ فَهَاجَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمُ اِلَّاخِزْئُ فِي الْحَيْوَةِ التُّنْيَا ۚ وَيُؤْمَ الْقِيهَاةِ يُرِدُّونَ إِلَى اَشَكِّ الْعَنَابِ وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ<sup>©</sup> وَلَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْالْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْأِخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقِدُ اتَّذِينَا مُوْسَى الْكِدَّتِ وَقَقَيْنَاصِنُ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَانْيَنَا عِيْسَى ابْنَ مْزِيمُ الْبِيِّنْتِ وَ أَيِّكُ نَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ٱفْكُلِّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بَمَا ڒؚۘڗؘۿؙۅٚؠٱ۫ؽ۫ڤؙٮؙڰؙۿٳڶٮؾػؙؠڔؗؿٞؠٝ۫ۏؘۼۯۣؽڰٵػڒٛڹؿؙؠ۫ۨٷۏڔؽڲٵؾڤٛؾؙڵۏٛؽ۞ۅؘۊٵڵۏٵڠؙڵۏٛڹؙٵ غُلْثُ ۚ بِلَ لَّعَنَهُمُ اللهُ كِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا تَايُّؤُمِنُونَ ۞وَلَتَاجَاءَهُمُ كِتَٰبُ مِّنَ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّن ۗ لِّهَامَعَهُمُ ۗ وَكَانُوْامِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنِ كُفُرُوْآ فَكُمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرُفُوْا كَفُرُوْا بِهِ فَلَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ فِي بَشَمَا اشْتَرَوْ بِهَ ٱنْفُسُهُمُ آنَ يَكُفُرُوْا عِمَآ ٱنْزَلَ اللهُ بَغْيَا ٱنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَّنَا ۚ مِنْ عِبَادِمْ فَبَآءُوْ بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكِفِرِيْنَ عَلَا <del>اَبُّ ثِ</del>َمِيْنُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَمِنُوا بِمَا آنُوْلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنْوِلَ عَلَيْنَا وَكُفُوْنَ عِمَاوُرَاءَةٌ وَهُوالْكِقُّ مُصَدِّ قَالِّمَامَعُهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقَتُلُوْنَ أَنِيْكَاءُ اللهِ مِنْ

130

اُوتُواالْكِتَابُّ كِتْبَاللّهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَائَكُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۞َوَ اتّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْنَ وَمَا كَفَرُسُلَيْنُ وَلِكِنَ الشَّيْطِينَ

يُعَكِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِيَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

الغرا

نُ آحَدِ حَتَّى يَقُولُا إِنَّهَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ فِنْهُا بُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ الَّزِياذُن للة ويَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَكُ عَلِمُوْ الْكِن اشْتَريهُ مَا لَهُ فِ الْإِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٌ وَلِيَئْسَ مَاشَرُوا بِهَ أَنْفُسُهُمْ لُو كَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ <sup>®</sup> وَلَوْانَهُمُ الْمَنُوْا وَاتَّقَوْ الْمُثُوِّيكٌ مِّنْ عِنْبِ اللهِ خَيْرٌ ۖ لَوْ كَانُوْايِعَلَمُوْن $^{\odot}$ يَايِّهُا ٱلَّذِينَ إِمَنُوْ الْاتَقُوْلُوْ ارْاعِمَا وَقُوْلُوا انْظُرْيَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَاكِ ٱلِيُحُومُ إِيُودُ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ آهْلِ الْكِتْبُ وَلَا الْمُثْوِكِينَ أَنْ يُّنَزَلَ عَلَيْكُهُ مِّن خَيْرِمِّنْ رَبِّكُمُ وَاللهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ®مَا نَسْنَخِمِنْ ايَةٍ اَوْنُنْيِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا ٓ اَوْ مِثْلِكَ ۚ ٱلۡمَٰتِعَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ۞ٱلَمْتَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَذَكْكُ لتَمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞ اَمْ رِّيْكُونَ أَنْ تَنْتُكُوا رَسُولَكُمْ كَمَا أَمْيِلَ مُوْسِلِي هِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَنْبُرَّاكِ كُفْرَ بِالْإِبْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِبِيْلِ ۞ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ ئۇيرُدُّ وْنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ اِيْمَانِكُوْكُفَّارًا ۖ حَسَىًا مِّنْ عِنْدِ ٱنْفَيْسِهِ مْرِمِّنَ بَعْدِ مَانَبُيِّنَ لَهُمُ الْخَقُّ ۚ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِٱفِرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَكْحٌ قُدِيْرُ ۗ وَ اَقِيمُوا الصَّلْوَةُ وَاتُوا الزُّكُوةَ ۗ وَ مَا تُقَدِّمُوْا كُدْرِضَ خَيْرِ تَجِكُ وَهُ عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ··· كُدْرِضَ خَيْرِ تَجِكُ وَهُ عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ···

بي

واص

وَقَالُوْالَنْ يَيْنُخُلُ الْجِنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُوْدًا ٱوْنَصَرَىٰ بَلْكَ ٱكَانِيُّهُمْ قُلَا ۿٵٛؾؙٵؠؙۯۿٵٚڰڰٛٳڶٛػؙڶؙٛٛڎؙؠؙٛۻ<u>؈ۊؠ</u>۬ڹ۞ۘۘۘڹڵؽٚڡۜؽٵڛٛڵۄٙۅؘڿۿ ئُحْسِنُ فَلَرُ ٱجْرُهُ عِنْدَرَبَّهُ وَلِاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُحْزَنُونَ ۖ وَقَالَتِ الْيُهُو سُتِ النَّصٰرِي عَلَى ثَنْيُ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرِي لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى ثَنْيُ ۖ وَهُمُ بْتُلُونَ الْكِتْبُ كُنْ لِكَ قَالَ الَّذِينَ كَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمٍمْ ۚ فَاللَّهُ يَخَكُمُ يْنُهُمْ يَوْمِ الْقِيهَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ®وَمَنْ أَظْلَمُ مِبْتَنْ مَّنَعَ سَلِيهِ كَاللَّهِ آنَ بُّذِكْرَ فِيهَا النَّهُ لا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴿ وُلِّيكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَنْخُلُوۡهِٱلۡآكَاۡبِفِيۡنُ ۚلَهُمۡ فِالدُّنْيَاخِزَىۗ وَّلَهُمۡ فِالْاَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمُ ۖ يْلِّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَايَهُمَا تُوكُّواْ فَتُحَرِّونِيهُ اللَّهْ إِنَّ اللَّهَ وَاسِمْ عَلِيمُ وَقَالُوااتُّخَذَ اللَّهُ وَلَكًا لَّهُبْعَلَنَهُ ثِبَلْ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَمْرِضِ كُلُّ لَأ قَنِتُونَ®بِرِينِعُالسَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى ٱمْرًا فَإِنَّهُ أَيْقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ®وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ ٱوْتَأْتِينَآ آلِيَةٌ ۗ كُذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ لَتَسْابَهُتْ قُلُونُهُمْ قُلَ بَيْنَا الْأَيْتِ لِعَوْمِرُيُوْقِئُونَ۞ٳنَّاۤ اَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَلَا تُنَكَّكُ عَنَ ٱصْح بْجِيْمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْمُؤْدُ وَلَا النَّصْرِي حَتَّى تَتَّبَّعُ مِلَّتُهُ مُ ثُلَّا إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ البَّعْتَ اَهُواءَ هُمْ يَعْدُ الَّذِي جَاءَكُ مِنَ الْ الْعِلْمِ عَالَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِلْدِ ۞ ٱلَّذِيْنَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَتْلُؤُنَ

وقطمز

2007

ڪَيُوۡمِنُوۡنَ بِهِ ۗ وَمَنۡ يَٰكُفُرُ بِهِ فَأُولَٰ إِكَ هُوُ الْخَرِيرُوۡ يَنِيَ إِنْهُ إِذْكُ وَانِعُمَتِي الَّتِيِّ الْتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَ أَنِّي فَضَّلًّا عُلَمْهُ: ﴿ وَالتَّقُوا وَهَا لا يَخْزِي نَفْسٌ عَنْ انَّفْسِ شَنَّا وَكَا يُقْبَ لُ مِنْهَ عَدَلُ وَلَا تَنْفُعُهَا شَفَاعَةً ولاَهُمْ يُنْصُرُونَ ۗ وَإِذِ الْبَكَلَ إِبْرِهِ كِلمْتِ فَاتَتُهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ثَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِيْ قَالَ رِينَالُ عَمْدِي الظِّلِهِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِينَ عَثَالُهُ ۗ لِلنَّاسِ وَٱمْنَا ۗ وَ تَّخِنُ وَامِنْ مَقَامِ لِبُرْهِمَ مُصَلِّيُّ وَعَهِدُ نَا إِلَى اِبْرَهِمَ وَ اِسْلِحِيْلَ أَنْ ڟؠڗٳؠؽؠٙؽٳڵڟٳڣؽڹۘۅٳڵۼڮڣؽڹۅٳڷڗؙڵڿٳڵۺؙۼٛٷۮ<sup>۪؈</sup>ۅٳۮ۬ۊؘٵڵٳڹٳۿؙۯٮؚ اجْعَلْ هٰذَا بِكِدَّا اٰمِنَّا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ التَّمَرِٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْإِخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَقَا مُتَعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَا إِ لتَّارُّوبِيثُ الْمَصِيْرُ وَاذْ يَرْفَعُ الْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُعِيْ تَنَاتَقَيِّلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّهِيْءُ الْعَلِيْمُ وَيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ نْ ذُرِيَّتِهَا أَمْنَةً مُّسْلِمَةً لَكُ وَأَبِرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ڵۊۜٳڣۘٳڵڗڿۣؿٛؠؙ<sup>®</sup>ڒؠۜڹؙٳۅٳڹۘۼؿٛ؋ۣؠۿؙڒڛٛٛۅٛڷٳڡؚٞٮ۬ۿؙۿؠؿڶۏٛٳۘۘؗڲڶۣؠۿٳڶؾؚڰۅؽؙۼڵؚؠ كَتْنُ وَالْحَكْمَةُ وَيُزَكِّنُهُمْ أَنِّكَ أَنْتَ الْعَزْيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿ وَمَنْ يَنِغَبُ · تِلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَكِ اصْطَفَيْنُهُ فِي الدُّنِيَا وَٰ إِنَّهُ فِ الْأَخِرَةِ بِنَ الصَّلِعِ نِنَ®ِإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱللَّهِ مِنَ الصَّلَتُ لِرَبِ الْعَلِمِينَ®َ وَوَهُى

1000

ؠۅؘۘۑۼڠؙۏ۫ؠٝؠڹؾٚٳؾٙٳۺٳڞڟڣؽڷڴۄؙٳڶۑؠ۫ڹۜۏؘڡؘڰٳ؆ٞۄؙٛڗؙؾٳٞڷ تُوُمُّىٰلِمُوْنَ ﴿ اَمُكُنْتُو شُهَا اَ إِذْ حَضَرَيْغَقُوْبِ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْ مَاتَعَيْدُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَيْهِ الْوَانْعُيْثُ الْهَلْكُ وَإِلَّهُ أَبَايِكُ إِبْرَهِمَ وَإِسْمِعِيْلُ زِ اِسْطِقَ اِلهَاوَاحِدًا ﴿ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلَتْ لَهَا مَا َبْتُ وَلَكُونَا لَكَنْ بُتُمْ وَلِا تُنْتَكُونَ عَمّاً كَانُوا يَعْلُونَ ®وَقَالُوَا كُونُوا هُوَدًا ۅؘٮٛۻڔؾؿڣؾۘۘۘڽؙۅٛٳۥڠؙڵۑڵڡۣڵڎٳڶڔۿؠؘڿڹؽڟؙٲۅۘػٳڮٳڹڡۣڽٳڵؿؠ۫ڮؽڹ<sup>®</sup> قُوْلُوَ الْمُنَّا بِاللَّهِ وَكُمَّا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَكَأَ انْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمُعِيلَ وَاسْخَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْيَاطِ وَمَآ اُوْزِيَ مُوْملِي وَعِيْلِي وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ بِيهِمْ لَانْفَرِقُ بِينَ لَكِيمِنْهُمْ وَنَعَنُ لَا مُسْلِنُونَ ﴿ فَإِنْ الْمَنْوْ مِثْلِ مَآ اٰمُنْتُمُ بِهِ فَقَلِ اهْتَكَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقِ سَيَكُفِيْكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلِيْمُ ۞ صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ سَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَلُ ۗ ۚ وَخَنُ لَهُ عَبِدُونَ۞ قُلْ ٱتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُو رُتُنَا وَرَتُكُمْ وَلَنَا آغَالُنَا ولَكُمْ آغَنَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ نُخْلِصُونَ ۗ امْ تَقُوْلُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِنْهُمِ عِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَأَطُ كَأَنُوا هُوْدًا آوْنَصْرَى قُلْءَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ آمِ اللَّهُ وَمَنْ آَظْلَهُ مِتَنْ كَتَمَ شَهَا دُةً عِنْكَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَبَّا تَغْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلَثْ لَهَامَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكُسُبْتُمْ وَلَا تُتُكُونَ عَبّا كَانُوا يَعْلُونَ ٥

يَقُولُ السُّفَهَا أَمْ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي ۗ [آيَّةَ كَاثُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلُ لِتِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَبْشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ۞ وَكُنْ إِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَلَأَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِيْلَةَ لَّاتِيُ كُنْتَ عَلَيْهِآ الْآلِلِنَعْلَمَ مَنْ يَّنَيِّعُ الرَّسُوْلَ مِنَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِينِهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبَيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيْعَ إِيْمَانَكُمُو إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونَ تُحِيْمٌ ﴿ فَلَ نَرَى تَقَكُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَكُنُو لِيَنِّكَ قِبْلَةً تَرْضُمَا ۖ فَوُلَّ وَجُهَكَ شَطْرُ الْسَيْحِينِ الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْتَمُ فَوَلُوا وُجُوْهَكُمُ شَطْرَةُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتٰبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَتَايِعُمَلُؤُنَ ﴿ وَلَئِنَ اتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ أَيَاتٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتُكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمۡ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۖ وَلَبِنِ اتَّبَعُنْ اَهُوَا ٓ مُهُمْ مِّنْ بَعْلِ مَاجَآ اَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِنَّكَ إِذًا لَيْنَ الظُّلِمِيْنَ ﴿ ٱلَّذِيْنَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَغْرِفُونَ لَا كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ ۗ و اِتَ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّتِكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِيْنَ أَ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِيْهَا فَاسْتَبَقُوالْخَيْرِيُّ اَيْنَ مَا تَكُونُوْ ايَانِ بِكُوُ اللَّهُ جَمِيْعًا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَرِيْرٌ ﴿ ا

سيقول٢

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَإِنَّا لَكُوَّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَبَاتَعُمَكُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَمْ وَجْهَكَ شَطْرًالْسَيْجِي الْحَرَامِرُ وَحَيْثُ مَاكُنْنَدُ فَوَلْوًا وُجُوْهَ كُمْ شَطْرَةُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلا تَغْشَوْهُمُ وَاخْشُوْنِي ۗ وَلِأَتِمَّ نِغْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَانُونَ ﴿ كَمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رِسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ إِلِيْنَا وَيُزَلِّيْكُمْ وَ ايُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مِنَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ المُ فَاذْكُرُوْنِيَ ٱذْكُرُكُوْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تُكُفُّوْنِ ﴿ يَايَتُهَا الَّذِيْنِ المُنُواالْتَتَعِيْنُوْا بِالصَّنْرِ وَالصَّلْوَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ ﴿ وَ لَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُواتُ \* بَلْ آخِياً ۗ وَ لَكِنْ لَا نَشْعُرُوْنَ ﴿ وَلَنَّبُلُوَتَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِمِّنَ الْأُمُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرِتِ \* وَبَشِّيرِ الصِّيرِيْنَ ﴿ الَّـٰذِينَ إِذَآ لَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةً ۚ قَالُوَا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الَّيْهِ لَجِعُونَ أَوْ أُولَيِّكَ عَلَيْهِ مُصَلَاتٌ مِّنْ تَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ مِنْ أُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَارُونَ<sup>®</sup> إِنَّ الصَّفَأُ وَالْمُرْوَةُ مِنْ شَعَا بِبِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعَمَرُ فَلَاجْنَامُ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا لَا فَإِنَّ اللهُ شَأَكِرٌ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا ٱنْزَلْنَامِنَ الْبِيِّنْتِ

منزل

وَالْهُلْي مِنْ بَعْدِمَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ٱوْلِيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيلُعَنَهُ مُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَاصْلُمُواْ وَبَيَّنُواْ فَاوْلِيكَ تُؤُبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوْا وَمَاتُوْا غُرُكُفًارٌ أُولِيكَ عَلَيْهِ فُرِلَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَّيْكَةُ وَالنَّاسِ جُمُعِيْنَ ﴿ خَلِينِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَا ابُ وَلَاهُمُ يُنْظَوُونَ ۞ وَ إِلْهُكُمُ إِلَّهُ ۚ وَاحِنَّ لَا إِلَّهُ هُوَ الرَّحْلُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ اللَّهُ لَوْتِ وَالْإِئْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ لْفُلُكِ الْكَتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَ ايْنْفَعُ التَّاسَ وَمَا أَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ مَّآءٍ فَأَخْيَا بِعِ الْأَرْضَ بِعُنَّا مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيُهَا مِنْ كُلِّ كَاتُّكُو ۗ وَتَصُرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّكَابِ الْمُسْتَخِرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ َ لِيْتِ لِنَّقُوْمِ بَيِّعُ قِلُوْنَ ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَنِّفِنُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْهَادًا يَجْعِبُونَهُ مُركَعُبُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ امْنُوا الشُّنُّ حُبَّالِتلهِ وَلَوْ يري الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ عَمِيْعًا لَوَّ أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَنَابِ®إِذُ تَبَرُّا الَّذِيْنَ اثَّيْعُوا مِنَ الَّذِيْنَ تَّبَعُوْ إِ وَرَاوُ الْعَنَابِ وَتَعَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ@وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لِنَا كُرُّةً فَنُتَبَرُّا مِنْهُمْ كِيمَاتُبُرُّءُ وْامِيّا كُنْ لِكُ بُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعُمَالُهُ مُرْحَسَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ يُغْرِجِينَ مِنَ

غُ النَّارِقَ يَاتِهُا النَّاسُ كُلُوا مِتَافِي الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا ۖ وَكَ لَا تَبُّعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ اِنَّهُ لَكُمُ مَكُمُ عَثُو ُ مِّينِينَ ﴿ اِنَّهُا يَأْمُ وُكُمُ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَ إِنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لِا تَعْلَمُوْنَ®وَ إِذَاقِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنْزُلَ اللهُ قَالُوا بِلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْإَنَّانَا الله اوَ لَوْ كَانَ ابَا وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَكُ وَنَ@ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْاكَمُثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآٓ ۚ وَيَنَآ ۚ صُمُّ ۖ بُكُمُّ عُمْنٌ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُنُوا صُلُوا مِنْ ُطِيّبٰتِ مَا رَبَنَ قُنكُمْ وَاشْكُرُوْا بِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُكُوْنَ<sup>©</sup> إتَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّامَوَ لَكُومَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَنِ اضُطُرَّغَيْرَ بَاخٍ وَلَاعَادٍ فَكَ ٓ اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رِّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا الْوَلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا

التَّارُولَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْيَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمُ وَلَهُمُ عَلَابٌ الِيْهُ ﴿ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الصَّلْلَةَ بِالْهُلَى وَ الْعَنَابَ بِالْمَغْفِرَةِ \* فَمَا آصُبَرَهُمْ عَلَى التَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ وَلِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَكَفُوا فِي الْكِتْبِ لِفِي شِقَاقٍ

عِيْكُمْ } كِينِي شَكِينَ الْبِرَّانُ تُوكُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

تَ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ أَهُ فَكُنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّا صُلَحَ بِينَهُمْ فَكُلَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْزٌ تَحِيْمٌ ﴿ نَامُّهُ َىٰدِيْنَ اٰمَنُوۡا كِنِّتِ عَلَيْكُوُ الصِّيامُرُكَهَا كُرِّتِ عَ

مِنْ قَيْلِكُورُ لَعَلَكُمُ تَنَّقُونَ ﴿ اَيَّامًا مَّعْدُ وَدْتِ فَمَنْ كَانَ بْنُكُوْ تَمْرِيْضًا ٱوْعَلَى سَفَرِ فَعِيَّاةً مِّنْ ٱيَّامِراْخُرُ وَعَلَى ٱلَّذِيْنَ لِيْقُوْنَ ۚ فِذِيكٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ فَكَنْ تُطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوْخَيْرًا لَهُ \* وَإِنْ تَصُوْمُواْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُوْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ وَالْقُوْانُ هُكَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَةٍ مِّنَ الْهُلَى وَالْفُرْقَانِ عَكَنْ شَهِكَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُهُ وُمَنُ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِكَةٌ مُّنْ أَيَّا مِرَائْخَدَ ۗ يُرِيْنُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُرَّ وَلاَ يُرِيْنُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكُمِ الْعِيَّاةَ وَلِثُكِّبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَـٰ لَكُمْ وَلَعَكُّمُ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ۖ أُجِيبُ دُعُوَّةَ الدَّاعِ  $\lfloor |\hat{z}|$  اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُوْنَ $\odot$ أُجِلَّ لَكُوْ لِيَٰلَةَ الصِّيكَامِ الرَّفَّكُ إِلَى نِسَآ إِكُوْ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُوْرُ وَ ٱنْتُمْرُ لِيَاسٌ لَّهُنَّ ﴿ عَلِمَ اللَّهُ ٱنَّكُوْرُ كُنْ تُمْرِ تَغْتَا نُوْنَ أنَفْسَكُمْ فَتَأْبَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ وَالْأِنْ كَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُورٌ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيُضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آيَتُواالصِّيامَ الَّيْهِلِّ وَلَاثُيَاشِرُوْهُنَّ وَٱنْتُمْ عَكِفُوْنَ فِي الْسَلِيلُ تِلْكَ

وُدُ اللهِ فَكَلَ تَقْرَبُوْهَا ۚ كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّا غُوْنَ ۞ وَلا تَأْكُلُوْاً اَمُوالْكُوْ بَيْنَكُمْ بِالْيَا لِتَأْكُلُوا فَرِنْقًا صِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ جع الم ۞ سُنَاكُوٰنِكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّا وَكِيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواالْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلَكِنَّ اتَّقَىٰ ۚ وَٱتُوا الْبُيُونَ صِنْ ٱبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُوْنَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا فْتُكُاوُا اللهَ لَا يُجِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَ اقْتُلُوُهُمْ حَيْثُ وَٱخْرِجُوهُمُ مِّنْ حَيْثُ ٱخْرَجُولُكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَكَّ الْقَتْيِلْ وَلاَتُقْتِلْوَهُمْ عِنْكَ الْمُسْبِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُو ا فَأَنْ قَتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۚ كَانَٰ إِكَ جَزَاءُ إِلَّهُ إِن انْتَكُوْ إِذَا لِللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَقُتِلُو هُمْرَحَتَّى كُوْنَ الدِّيْنُ يِلْلَهِ فَإِن انْتَهُوْا فَلَاعُدُوانَ الشَّهُ وُ الْحَرَامُ بِالشَّهُ الْحَرَامِ وَالْحُرُمُتُ قِصَ مِن اغْتَالِي عَلَيْكُمْ فَاغْتَاكُ وَاعْلَيْهِ بِبِهْلِ مَا اغْتَالِي عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْ اَكَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَ اَنْفِقُوا فِي سَر للهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْنِ يَكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

يد ١٦٥ م وقف الذي صل الله عليه وسكر

لْبُنَ ﴿ وَ التَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا لْهَدُيُّ وَلَا تَخْلِقُواْ رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدُونُ يَجِ نُ كَانَ مِنْكُمُ لِمُنْظِّا أَوْبِهَ أَذَى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِلْ يُرُّمِّنُ صِياً كَ قَلْةٍ ٱوْنُسُكُ ۚ فَإِذَآ آمِنْتُهُ ۚ فَكُنْ ثَمَتُ عَ بِالْعُبْرَةِ إِلَى الْجَةِ يْسَرُمِنَ الْهَانِي فَمَنُ لَّهْ يَجِلْ فَصِيبَاهُ ثَلْثَةِ ٱيَّامِرِ فِي الْحَجِّ مُعَةِ إِذَا رَجَعْتُهُ ۚ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ۚ ذِلِكَ لِمِنْ لَمْ يَكُنْ آهُ حَاضِمِي الْمُسْيِعِينِ الْحَرَامِرُ وَاتَّقَوُّ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ اكَّ اللَّهَ هَدِيْ الْعِقَابِ ﴿ الْمُحْرُ اللَّهُ وَكُمْ مُعْلُؤُمْتُ فَكُنْ فَرْضَ فِيْهِنَّ الْحُرَّ فَكُ رَفَّتُ ؟ هُوْدَقُ وَلَاحِكَالَ فِي الْحَيِّرِ \* وَمَا تَفْعُلُوُ امِنْ خَيْرِيَّعْ لَهُ وَ اللَّهُ ۖ وَ <u>تَزُوِّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰيُّ وَاتَّقُوْنِ يَا ُولِي الْأَلْبَابِ ۞ لَيْسَرَ</u> عَلَيْكُوْ حِنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْ افَضْلًا مِنْ تَتِكُوْ فَإِذَا اَفَضْتُومِّنْ عَرَا فَاذْكُرُوااللَّهَ عِنْكَ الْمُشْعِرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُونَا كَمَا هَالِكُمْ وَإِنَّ أَ صِّنَ قَيْله لَيِنَ الصَّكَ لِيْنَ ۞ثُمَّةً ٱفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ ٱفَاضَ السَّا وَالْسَغُفِرُواللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَجِيْمٌ ۞ فَاذَا قَضَيْتُهُمْ مِّنَالِسَكُ فَاذْكُرُ واللَّهَ كَذَكْرُكُمْ أَكَاءَكُمْ آوْ ٱشَكَّ ذَكْرًا ۚ فَبِمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رُبُنَآ اٰتِنَافِي الدُّنْيَاوَمَالَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ⊛ وَمِنْهُمُ<sub>مِّ</sub>مِّنُ يَّقُوْلُ رُبَّنَآ التِّنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَ فِي الْاخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَلَا

13000

مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا مُوالَّذَيْنَ اتَّعَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمُ الْقَالَ

لَّهُ شَهِرُنُ الْعِقَابِ ۞ زُتِّنَ لِلَّذِيْنَ كُفُرُوا الْحَيْوةُ النُّهُنَا وَ

وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَتَنَآ مُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِكُ قُ تُعْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْ نِرِنِيَ ۖ وَٱنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ا وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُونُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُ ثُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَيَّا ابْنَكُمُ ۚ فَهُكَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا لِمَا اخْتَكَفُوْا فِيهُ وَمِنَ قَى بِإِذْنِهِ \* وَاللَّهُ يَهُ بِي يُ مَنْ يَكُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ا مركس بتنمران تن مُحُلُوا الْجِئّة وَلَتَا يِأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذَيْنِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُورْ مُسَّتَهُمُ الْيَاسَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْ احَتَّى يَقُولَ لرُّسُولُ وَالَّذِيْنَ أُمُنُواْمَعَهُ مَنَّى نَصْرُ اللَّهِ ۗ ٱلاَّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ نَرِيْبٌ ۞ يَمْعُلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۚ فَكُ مَاۤ اَنْفَقْتُمُومِّنَ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَكُمِٰي وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُزُةٌ لَّكُمْ وَعُسَى إَنْ تَكْرَهُوْا شَيًّا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَلَى أَنْ تُحِبُّوٰا شَيًّا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ ٱنْ تُمْرُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ يَنْكُلُونَكَ عَنِ الشَّهُ رِالْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَيْنُرُ الْوَصَلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ يَهِ وَالْمَنْجِي الْحَرَا وَاخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ آكْبُرُعِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ الْقَتْلُ

3

١٥٥

<u>منزك</u>

عَنِ الْبَعِيْضِ ۚ قُلُ هُوَ ٱذَّى ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءُ فِي الْبَعِيْضِ ۗ

وَلِيكَ يَكْعُونَ إِلَى النَّارَّ وَاللَّهُ مَنْ عُوَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

إِذْنِهُ وَيُبَيِّنُ البِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِتَنَكِّرُونَ ﴿ وَيَسْعُلُونَكُ

تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُ نَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللهُ \* إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُ الْنُصَارِيْنَ نسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ۗ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغَتُمُو ۗ وَقَيِّهُ مُوَا كِنْفُسِكُمْ وْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوٓ النَّكُمْ مُّلْقُوْهُ ۗ وَكُثِّيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِّرَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّواْ وَتَتَّقُّواْ وَتُصْلِمُوا بَيْنَ التَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْهِ فِيَ آيْمَانِكُمْ وَالْكِنْ يُؤَاخِنُكُمْ مِمَا كُسَبَتْ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْلًا حَلِيْءٌ@ِلِلَوْنِينَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ ٱدْبِعَةِ أَشْهُرِ فَأَنْ فَأَغُو فَأَنَّ اللَّهُ غَفُوْزٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِٱنْفُسِهِ تَ ثَلْثُهُ قُرُوْمٍ اللَّهِ وَلَا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ تَيَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ اَرَادُوٓ الصِّلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهَنَّ بِالْمُعُوْوُفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِنِيْرٌ ۚ الطَّلَاقُ مُرَّتْنَ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوْا مِتُأَ أَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَنْ يَّخَافَاۤ ٱلَّا يُقِيمُا حُدُوْد للَّهِ فَإِنْ خِفْتُهُ ٱلَّا يُقِيمًا حُكُ وَدَ اللَّهِ فَكَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيْهَا

منزل

الغالمة 19 الغالمة 1 افْتَكَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَكُوْهُمَا ۚ وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُوْدُ الله فَاُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طُلَّقَهَا فَكَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحُ زُوْجًا غَيْرِهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقُهَا فَلَاجُنَاحُ عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّآ آنَ يُقِيمُا حُدُوْدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّغُلَبُوْنَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ۚ النِّسَاءُ فَبَكَغْنَ ٱجَلَّهُنَّ فَٱمْسِكُوْهُنَّ بِمُعْرُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمُعْرُونِ ۖ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُهُ وَمَنْ تِيفُعُلْ ذَلِكَ فَقَلُ ظُلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تُتَّخِنُ وَالَّهِ اللَّهِ هُزُوًّا وَإِذْكُرُوْا نِغْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوۤاكَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ وَا إِذَا طَلَقَتْتُمُ البِّسَاءُ فَبَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَكَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنُ يَنْكِحُنَ اَذْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمُ إِلْلَمَعُنُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِـ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ ذَٰ لِكُمْ اَذَٰكِي لَكُمْ وَٱطْهَرُ ۗ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِلَّ ثُا يُرْضِعُنَ ٱوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةُ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِنْ قَهُنَّ وَكِنُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ لَا تُكُلُّفُ نَفْنٌ إِلَّا وُسُعَهَا ۗ لَاتُضَاَّدُ وَالِدَةٌ ؛ بَوْلَيْ هَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَإِنْ ٱرَّادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمُا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلِيْهِمَا وَإِنْ آرَدُتُّمْ إَنْ تَسْتَرْضِعُوۤ الْوَلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّانَتُمْ مَّا الَّيْنَكُمْ بِالْمَعْرُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَوُااتَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَ يَكُمُّ وَنَ اَذُوَاجًا بِّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِ مِنَّ اَرْبَعَةَ الشَّهُرِ وَّعَشِّرًا ۚ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنْفُيهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبُةِ النِّسَاءِ أَوْ ٱكْنَنْتُمْ فِي ٱنْفُسِكُمْ عِلْمُ اللهُ ٱنَّكُمْ سَتَنْكُرُوْنَهُنَّ وَلَكِنَ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا أَهُ وَلَا تَعْزِرُمُوا عُقَالَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ ٱجَلَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَاتُمُ السِّمَاءُ مَا لَمْ تَكَسُّوُهُنَّ أَوْ تَغُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَكَمِيَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ وَكَرُوا وَعَلَى الْمُقْتِرِقُكُ رُوا مَتَاعًا بِالْمَعْرُونِ حَقّاً عَلَى الْحُسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقَنَّمُوْهُ مِّنَ قَبِلِ أَنْ تَكَسُّوْهُ مَّ وَقَلْ فَرَضْ تَمْ لَهُ تَ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواالَّذِي بِيرِهِ عُقْكَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعَفُّوا اَقُرُبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُوْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمُلُونَ بِصِيْرٌ ﴿ خَفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ

4

1000

<u>ر</u> ع

لِكًا ۚ قَالُوۡ اللّٰ يَكُوۡنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ ٱحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُۥ وْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُ بَسْمَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِةِ وَاللَّهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَتَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْحٌ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ أَيْهَ مُلْكِهَ آنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ فِيهُ وِسَكِينَـٰهُ صِّنَ تَتِكُمُ وَبَقِيَّةً يُعِمَّا تَرَكَ الْ مُوْسِي وَالْ هٰرُوْنَ يَحِيْلُهُ الْمَلْيِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوكُ بِالْبُحُنُوٰدِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَالِيَكُمْ بِنِهَرِ ۚ فَكُنْ ثَارِبَ مِنْهُ فَلَسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْنُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ٓ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِمِيلِم ۚ فَتُرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قِلِيْلًا مِنْهُمْ فَلَهَاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْ امْعَهُ "قَالُوْ ا لَا طَاقَةَ لَنَا الْبِوْمَرِ بِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا اللَّهِ كَمْرِمِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ مَعَ الصّبرِين @وَلَمّا بَرَنُ وَالِيَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوْارَبِّيآ اَفْرِغِ عَلَيْنَا صَبْرًا وَيَبِّتُ أَقَدَ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ النَّافِي بْنِي ﴿ فَهَزَمُوهُمُ يَاذِنِ اللَّهِ ۚ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُؤُتَ وَأَلَّهُ اللَّهُ الْمُلَّكَ وَالْهِـكُمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ رِبَعْضٍ كُ لَّفَسَكَ تِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

المجازع المجازع المجازع

نْأَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِّنْ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ۚ وَالْتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ يِّتَنْتِ وَآتِينَ نَـٰهُ بِرُوْجِ الْقُكُسِ ۚ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ مَا اقْتَتَ َىٰ يَنَ مِنَ بَعْدِهِمْ مِّنَ يَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيّنْتُ وَلَكِر. خْتَكَفُوْا فَيَنْكُمْ مَّنْ امَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَكُوٰۤا ۖ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞َيَاتُهُا الَّذِيْنَ مُنُوَّا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَنَّ قُلْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنُ يَالِيُّ يَـوُمُّ لَّا بُعٌ فِيهِ وَ لَا خُلَّةً ۚ وَلَا شَفَاعَةً ۚ وَالْكَفِي وَنَ هُمُ الظَّلِكُونَ ۖ للهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو ۚ ٱلْحَيُّ الْقَيَّةِ مُرَّا لَا يَالْحُذُهُ سِنَةٌ وَكَا وْمَرُ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* مَنْ ذَا الَّـٰذِي بُشْفَةُ عِنْدَانَ ۚ إِلَّا بِإِذْ نِهِ لِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِي يُهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَا يُعِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمَ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ۚ وَسِمَّ كُرُسِيُّهُ لسلوب والكرض ولايؤدة جفظهما وهوالعل العظاء ا كِثْرَاهُ فِي الدِّيْنَ لِأَقَلْ تَبَكِيْنَ الرُّيْشُكُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ ( بالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَي اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوُثْقَٰيْ (انْفِصَامَرَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمَنُواْ نْرِجُهُمْرَمِّنَ الظُّلُبْ إِلَى التَّوْرِهُ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوَ ا وَإِلَيْهُمُ

٥

يس المراح وتف الأزه

لِطَاعُونُ يُغْرِجُونَهُ مُرِمِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُسِ \* أُولَبِكَ أَصْعَا التَّارَّهُمْ فِيهَا خِلْدُونَ ۞ ٱلْمُرْتَرُ إِلَى الَّذِي حَابَّةِ إِبْرَاهِمَ رِفْ رَبِّهَ أَنْ أَتَٰهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مِإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْجِي وَ يُبِينُكُ قَالَ آيَا أُنْجِي وَأُمِينَتُ ۚ قَالَ إِبْرِهِ مُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي لشُّنس مِنَ الْمَشْرِقِ وَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي يَ كَفَرُ \* وَ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْعَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَاٰكُنِي مَرَّعَلَى قَرْبَةِ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ انَّى يُحْيِ هِٰنَهِ اللَّهُ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامِرُ ثُمَّ بِعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ إِ قَالَ بَلْ لَّكِنْتُ مِاعَةَ عَامِ فَانْظُرْ إلى طعامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَّى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ أَيَّةً لِلتَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِكِيْفَ نُنِيْرُهَا ثُمَّ نَلْسُوْهَا كَنِمًا ۚ فَكَتَا تَبُيِّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُورُرُۗ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ إَدِنِي كَيْفَ تُحْيِىالْمُؤَيِّ قَالَ ٱوَلَهُ تُؤْمِنْ قَالَ بَكِي وَلَكِنَ لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَنَهُنَّ أَرْبِعَةٌ مِّنَ الطَّلْيُر فَصُرْهُنَّ اِلَّنِكَ ثُمِّ الْجَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلَ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاٰتِيْنَكَ سَغَيَّا ۚ وَاعْلَمُ انَّ اللَّهُ عَنِيْزٌ حَكِيْرٌ ۗ مَثَا زِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثِلِ حَبَّةٍ أَنْبَتُ سَبْ

ELEND

يِّنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِ ِاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ فِي سَبِيا إِيُتْبِعُونَ مِمَا أَنْغُقُوْا مَتَّا وَلاَ أَذَّى ۖ لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْكَ بَيِّرُ خَوْنٌ عَلِيَهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَّمَغُفِرَةٌ فَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُ ۖ آذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيُدٌ ﴿ يَا لَيُمَّا الَّذِينَ ُمَنُوْ الْاتْبُطِلُوْاصَدَ قَٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذِيِّ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَّكُهُ صَلْمًا ۚ لَا يَقْدِرُوْ عَلَى ثَنَىْءٍ مِّمَّاكُسُبُوْا وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمَ الْكُفِي بْنَ⊕وَمَثَلُ لَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُ مُوابِيَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَشْبِيْتًا مِّنَ نْفُسِهِ مُرَكَمَثُولِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ آصَابَهَا وَابِلُ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْرٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَّ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ آيُودُ حَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَتَّهُ مِّنْ تَخِيْلِ وَآغَنَابِ تَجْدِي مِنْ خَتِهَا الْأَنْهُ رُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّهُ إِنَّ وَأَصَابُهُ الْكِبْرُولَهُ ذُرِّيَّةٌ صْعَفَاءُ \* فَأَصَابِهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ فَاكْ فَاحْتَرَقَتْ كُذَٰ لِكَ يُبُيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَكُمُ تَتَعَكَّرُونَ فَيَ إِيَّهُا الَّذِينَ امَنُوَا انْفِقُوا نْ طَيِّبْتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمَّآ الْخُرْجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلا تَبْمَتُهُ

المراجع

نَهِينَتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ وِالْا أَنْ تُغْيِضُوا فِيْهِ وَأَ وَاعْلَمُوْ ٓ النَّهُ عَنِيٌّ حَبِينًا ۞ ٱلشَّيْطِنُ يَعِدُ كُو الْفَعْدَرُ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ ۚ وَاللَّهُ يَعِكُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا ﴿ وَاللَّهُ اسِعٌ عَلَيْدٌ ﴿ يَكُلُمُ لَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَلُ وُقَ حَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَكَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْوَلْبِ إِن مَا اَنْفَقْتُمُ مِّنْ نَّفَعَةَ إِوْنَكَادُتُمُومِّنَ نَكْ دِ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُكُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَالِهِ @إِنْ تُبُنُّ وَالصَّدَ قَتِ فَنِعِمَّاهِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُوْرُ وَيُكَفِّرُ عَنْكُهُ مِّنَ سِيتَاتِكُوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَىٰكَ هُلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِا نَفْسِكُمْ وَمَا تَنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهُ وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ خِيْرِيُّوكَ إِلَيْكُمْ وَٱنْتَمْرَ لَاتُظْلَمُوْنَ @ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ ٱحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرِّبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ اَغِنِيَاءَ مِنَ التَّحَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ ۖ لَا ينعَكُونَ التَّأْسِ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ لَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱمْوَالَهُمْ بِالْيُلِ وَالنَّهَ السِّرَّاقَ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ ٱجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاخُوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۗ ٱكَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبْوِالَا يَقُوْمُوْنَ الْآكَبَايَقُوْمُ الَّذِيْ يُخَتِّبُطُهُ

الح في

متديز

200

اللَّيْطِقُ مِنَ الْمُسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ النَّهَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّلوامِ لَأَيْ وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّرْبُوا ۚ فَكُنْ جَاءَ لَا مَوْعِظُ رَّتِهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ ۚ وَٱمْرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيا صُعِبُ النَّارَّ هُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ ۞ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِر لصَّدَ فَتِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيْمِ ﴿ اِتَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَ عَمِلُواالصِّيلِحْتِ وَ إِقَامُواالصَّلْوَةَ وَ أَتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْنَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِيْنِ مَنُوااتَّقُوُا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِي مِنَ الِرَّبَوااِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ © فَإِنْ لَّمْ تَفْعَكُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُهُ رُءُوسٌ آمُوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ۞ وَاتَّقُوْا يَوْمَّا تُرْجَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوَنَّى كُلُّ نَفْسٍ مَاكْسُبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوٓا إِذَا تَكَايَنُتْمُ بِكَيْنِ إِلَّى ٱجَلِ مُّسَمِّى فَأَكْنُبُونُهُ ۚ وَلِيَكُنُّ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يُكُنُّبُ كَمَا عَلَّمُهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُّكُ ۚ وَلٰيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَ اللَّهَ رَبُّهُ ۖ وَلَا بُخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيمًا أَوْ

منزل

ضَعِيْفًا أَوْلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُتُبِلَّ هُوَفَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَـٰهُ لِ وَ <u>؞</u> تَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ تِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّهْ يِكُوْنَا رَجُ لَيْنَ فَرَجُلٌ وَالْمَرَاتُن مِتَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ مَا إِنَّ تَضِب إِحْدُىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدُىهُمَا الْأَخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الثُّهَدَ) أَهُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَنْتُمُواانَ تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا اَوْكِينِرًا إِلَى اَجَلَهُ ذَٰلِكُهُ أَقْسُطُ عِنْكَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا دَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَأَلُواۤ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَادَةٌ حَاضِرَةً تُبِيرُونِهَا بِيُنكَكُوْ فَلَيْسَ عَلَنكُوْ جُنَاحٌ ٱلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَٱشْهِدُ وَالِذَا تَبَالِعَ تُمْرٌ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِينًا ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفِرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِيًّا فَرِهْنَّ مُقْبُوْضَةٌ ۚ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيْوَ دِ الَّذِي اوْتُيْنَ ٱمَانَتُ وَلْيَكِيِّ اللَّهَ رَبِّه ۚ وَلَا تَكْتُمُواالنَّهَا دَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُا فَإِنَّهَ الْبِعُ اَقَلْنُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ مِللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَيَ السَّمَا وَمَا فِي لْأَنْنِ وَإِنْ تُبُنُّ وَامَا فِي انْفُسِكُمْ أَوْ تَغْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ بِبِاللَّهُ فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَشَآفُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمُلَّلِكَتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهٌ لَا نُفَرِّقُ بَـيْنَ

4

وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِعُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُونُونَ أَمَتَّابِهُ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِرَةً وَمَا يَذُكُّو إِلَّا ۗ أُولُواالْأَلْمَابِ ۞ رَبُّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْمَنَا بِعَنَ إِذْ هَكَ يُتَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُ نُكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْوَهَّاكِ۞ دَتَنَآ إِنَّكَ كَاٰهِ التَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبِ فِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادُ أَلِيَ الْكَذِيْنَ كُفُوْالَنْ تُغْنِيٰ عَنْهُمُ آمُوالْهُمْ وَلَّ آوْلَادُهُمْ صِّنَ اللهِ شَنًّا ﴿ وَ وَلَيْكَ هُمْ وَقُوْدُ التَّارِنُ كَنَ أَبِ أَلِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ ۘڮؙڹٛٷٳۑٳٚؽؾؽٵٷؘڬڬؘۿؙؠٛٳٮڵڎۑڹؙۏٛۑۿ۪ؠٝٷٳٮڵڎۺۑڹڷٳڵۼۣڠٳٮ<sup>ۣ©</sup> قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتَخْتَكُرُوْنَ اللَّاجَهَنَّمَ ۗ وَ بِـ شَرَ الْمِهَادُ؈ قَلْ كَانَ لَكُمْ إَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَارِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَٱخْرَى كَافِرَةٌ يَّرُونَهُ مْ يِّنْكَيْهُمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤْتِينُ بِبَصْرِ؟ مَنْ يَتَنَكَأُوْ اِنّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِرُّ ولِي الْاَيْصَارِ® زُبِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الثَّهُوٰتِ مِنَ النِّيمَآءِ وَالْبَينِيْنِ وَالْقَيَاطِيْرِالْمُقَنْطُرَةِ مِنَ النَّهِ والفِضّة وَالْخَيْلِ الْمُسُوّمة وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ لَا لِكُ مَتَاعُ الْحَيْوةِ التُّهُ نِيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْكَ لا حُسْنُ الْكَأْبِ ®قُلْ ٱؤُنْبَتُكُمْ بِعَيْرِ مِنْ ذَاكِمُ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّرِمُ جَنَّكُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْقِيَا الْأَنْبُرُوخِلِدِيْنَ فِيْهَ ۅؘٲڒٛۉٵڿۜٞڡؙٞڟۿۜڒةؙٛۊۜڔۻٛۅٲؽٞڝؚٚؽٳۺڋۅٲۺ۠ۿڹڝؚؽڗٛٵۣٳڵۼؚؠؘٳۮؚ<sup>®</sup>ٳڵۘۯؽؽ عَوْلُوْنَ رَبِّنَا إِنَّنَا الْمَنَا فَاغْفِرْلِنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَنَ ابَ النَّارِ ﴿

بزا

ارِ۞ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ وَالْمَلَّإِكُةُ وَأُولُواالُعِلْمِ المُ أَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَزْنُو الْعَكْمُ هُواِنَّ اللَّهِ يْنَ عِنْ ْقُرُ وَمَا اخْتَلَفَ الْأَنْنَ أَنْ أَوْتُواالْكِنْكِ الْآمِنْ بَعْلِ مَا حَآءَ<sup>هُم</sup>ُ نْ تَكْفُرُ بِإِيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْجِسَارِ لَئُتُهُ فَأَنَّ أَسُ لمهة افقداهتكأوأ ۠د<sup>©</sup>اِنَّ الَّزِيْنَ يَكُوْ ورا فانكاعا ا لت الله وَ نَفْتُلُوْنَ أغمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهْ تَكُولُولُ الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَهٰ يَعْكُمُ بَيْنَاكُمْ تُدُّرِينُولِي فَرِيْقُ مِّ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا التَّارُ إِلَّا ٱيَّامًا مَّعْكُ وْدَٰتٍ مَّاكَانُوْالِفْتَرُوْن@ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْهِ ۇقىيت كُلُّ نَفْسِ تَاكْسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظ

- التي م

مَنْ تَتَكَامُ وَتُذِكُ مَنْ تَشَاءُ لِيهِ إِذَا لَغَيْرُ لِزَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَنِ يُرُ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيتِ وَتَغْوِرُجُ الْمِيتَ مِنَ الْحِيَّ وَتَوْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِمَابِ ﴿ لَا يَتَّخِينِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلِيمَاءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَهْعَلْ ذَلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيْ شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّعُوا مِنْهُمْ رَعْلَهُ ۚ وَيُحَنِّ ذُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَ إِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ۞ قُلْ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِيْ صُرُورَكُمْ أَوْتُيْنُ وْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ يَوْمَرَ بَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تَّخُضَرًا ﴿ وَكُنَّ مِنْ مُوْءٍ ۚ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۗ أَمَنًا بِعِيْكًا أَوَيُمُ زَرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللهُ رَءُوفَ كَا بِالْعِبَادِ ۗ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ يَّعِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِيْ يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ ذُنُوْ بَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رِّحِيْمٌ ۞ قُلْ ٱطِيغُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّوا فَاتَّ اللهُ لَا يُجِبُ الْكِفِيْنَ ⊕ إِنَّ اللهَ اصْطَغَى أَدَمَ وَنُوْحًا وُ الْكَ الْبِرْهِيْمُووَ الْ عِبْرِانَ عَلَى الْعَلَيْمِيْنَ ۞ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ إ واللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتْ عِنْرِنَ رَبِّ إِنِّي نَنَاسُ ثُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۗ منزك

Jan To

فَلَتُنَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُهِمُ صَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنَّىٰ سَكَّيْتُهُا مَرْبَيَمُ وَ إِنِّي عِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ فَتَعَبَّلُهَا ۚ رَبُّهُ بِعَبُوٰلِ حَسَنِ وَٱنْبَتُهَا نَيَاتًا حَسَنًا ۚ وَٱلْفَلَهَا ذَكِرِيّا ۗ كُلُّ دُخِلُ عَلَيْهَا ذَكُرِيًا الْمِ<del>حْرَابُ وَجَلَّ عِنْدُهَا ذِذَقًا ۚ قَالَ يَا مُرْيُمُ اَنْيُ</del> لَكِ هٰذَا مْ قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر ڝٵڣ<sup>©</sup> هُنَالِكَ دَعَا زُكُرِيَارُيُّهُ ۚ قَالَ رَبِ هَبْ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةٌ ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللُّهُ عَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَ قَالِهُ يُصَلِّى فِي لْبِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَقِّرُكَ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بِكِلْمَةِ مِّنَ اللهِ وَ يَتِكَ اوَّحَصُوْرًا وَبَيْتًا مِّنَ الصِّلِحِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَقُلْ بِلَغَنِيَ الْكِبْرُ وَامْرَا قِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يفْعَلُ مَا يَنْنَاءُ ®قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِنَ آيِةً "قَالَ ايْتُكَ ٱلَّا تُكَلِّمُ التَّاسَ ثَلْثُهُ آيَّامِ إِلَّارَمُزَّا ﴿ وَاذْكُرْ رَبِّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِثُ وَ إِذْ قَالَتِ الْمُلَّبِكَةُ لِمُرْبِيمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَعْلَهِ وَطَهَّرُ وَاصْطَفْلِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَيْمِينَ ﴿ لِمُرْبِيمُ اقْنُعِي لِرَبِّكِ الْمُكِينَى وَازْكِعِيْ مَعَ الرِّكِعِيْنَ۞ذَالِكَ مِنْ ٱنْبُآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِيَكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُمِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَامَهُمْ ٱتَّهُمْ يَكُفُلُ

100

مُرْتِيَمٌ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمْ إِذْ يَخْتَحِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَةُ رُنِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِّنْهُ ﴿ اسْمُهُ الْمَيِنْجُ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي اللُّهُ يْهَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكُمُّ التَّاسَ فِي الْمَهْنِ وَكَهْلَّا وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِيْ وَلَنُ وَ لَمْ يَكْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا شَاءُ ﴿ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْيِكْمُهَةَ وَالتَّوْرُبِهَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿ وَ مَرْسُولًا إِلَى بَنِيْ اِسْرَاءِيْلُ أَنِيْ قَنْ جِئْكُمْ بِالْيَةِ مِّنْ تُرْبُكُمْ أَنِّيْ ٱخْلُقُ لَكُمْ صِّ الطِّيْنِ كَهَيْءُ قِي الطَّيْرِ فَانَفْخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَ أُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنْبِتَثُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَاتَكَ خِرُوْنَ فِي بِيُوْتِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَاٰيَةً ۗ لَّكُوْ إِنْ كُنْتُوْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَبِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكُتَّى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بِعَضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُوْ وَجِئْتُكُوْ بِإِيَّةٍ مِّنْ تَتِكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ٱطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُلُوهُ هَٰذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيْدُ ۞ فَلَتَآ آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْعَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ اللَّهِ \* الْمَتَابِاللَّهِ وَاشْهُلُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبُّنَا الْمَتَا بِهِمَا آنْزَلْتَ النائية

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ الشُّهِينَنَ ۞وَمَّكُووْا وَمَكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْلَكِدِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْلَكَى إِنِّي مُتَكَوِّ رَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ تَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفُوْوَالِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ \* ثُثُرً إِلَّ مُرْجِعُكُمْ فَٱحْكُمُ كِيْنِكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ۞ فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَـرُوْا فَأُعَنِّيهُ مُهُمْ عَنَايًا شَدِينًا فِي الثُّونَيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُ مُ مِّنَ نْصِرِيْنَ @ وَامَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّٰلِطِي فَيُوتِّفِيهُمْ أُجُورُكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعِتُ النَّطِلِيْنَ@ذَلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّيَأَمِ الْعَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسِي عِنْدُ اللَّهِ كَمُثَلِ أَدُمَرُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّرُ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۞ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُهْتَدِيْنَ۞ فَكُنْ حَاجَكَ فِيُهِ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْهِ فَقُلْ تَعَالَوْانِدُ حُ آيْنَاءَنَا وَآيْنَا يَٰكُو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُو وَانْفُسْنَا وَ اَنْفُسَكُمُونَ ثُكُمَّ نَبُتَهِ لَ فَنَجْعَلْ لَكُفْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُنْ بِيْنَ @ إِنَّ هٰذَالَهُو الْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللهُ وَ إِنَّ اللهَ لَهُوُ الْعَزِنْيُرُ الْعَكِيْمُ® فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ<sup>©</sup> قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ الْأِنْفِيلُ لِّاللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِنَ بِعَضْنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنَ

الما الما

دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوااشْهَالُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿ يَاهَٰلُ لْكِتْبِ لِمَرَثُكَاجَّوْنَ فِي ٓ اِبْرِهِ نِمَرَوَهَآ ٱنْزِلَتِ التَّوْرِلَةُ وَالْإِنْجِيْلُ لِّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ هَانَتُمْ هَؤُلَآ ۚ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُهُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ نُعَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُهُ بِهِ عِلْمٌ وُاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرِهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ لَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسُلِمًا \*وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ ® إِنَّ أَوْلَى التَّاسِ بِإِبْرِهِ يَمِ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰ ذَاالَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّتْ طَّآلِفَةٌ مِّنْ آهْلِ الْكِتْبِ لَوْ أَيْضِتْوُنَكُورٌ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ® يَاَهُـلَ الْكِتْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْتِ اللهِ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ هِيَاهُلَ الْكِتْب عَ الهَرْ تَكْذِيسُوْنَ الْحَقَّ بِالْمِاطِلِ وَتَكْتُشُوْنَ الْحَقَّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ وَقَالَتُ طَّابِغَةٌ مِّنَ آهَٰ لِالْكِتٰ امِنُوْ إِيالَّانِ فَي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَٱلْفُرُّوَا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوۤ الرَّلِ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُوۡ قُلْ اِتَّ الْهُلٰى هُـكَى اللّٰهِ <sup>لا</sup> اَنْ يُّؤَنِي اَحَكَ مِّنْلَ مَا آوُتِيْ تُمْ اَوْ يَعَاجُوُكُمُ عِنْكَ رَبِّكُمْ <sup>ا</sup> قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيكِ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّثَكَأُو ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۖ ثَ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ

هُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤَدِّهَ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ قَا إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارِ لَّا يُؤَدِّهَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَأَمَّا ۖ ذٰلِكَ نَّهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُصِّيْنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ لْكَنْبَ وَهُوْ يَعْلَمُوْنَ ⊕ بَكِلْ مَنْ آوْنِي بِعَهْنِ هِ وَاتَّتَقَى فَإِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهُ لِ اللَّهِ وَأَيْمَأَنِهُ تُمَنَّا قِلِيْلًا أُولِّيكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلْنَهِ مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيُعِ® وَ إِنَّ مِنْهُمْ لِغَرِيْقًا تِبْلُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَخْسَبُوهُ مِنَ لْكِتْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبُ ۚ وَيَقُوْلُونَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَكُونَ © مَا كَانَ لِيَثَيِرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَ الْحُكْمِ وَالنَّبُوُّةُ تُحْ يَقُولُ لِلتَّأْسِ كُوْنُوْا عِبَادًا إِنِّي مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْا رَكْبَنِيِّنَ بِمَا كُنْتُهُ تَعُكِّمُوْنَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتَهُ تَكُرُسُوْنَ ﴿ وَكَلَا مَا مُرُكُمُ اَنْ تَكَّنِّنُ وَالْمُلَلِكَةَ وَالتَّبِيِّنَ آنِيَايًا ۖ أَيَامُوُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْلَ إِذْ أَنْ نَثُمْ مُصْلِمُونَ هُو إِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ التَّبِيِّي لَهَ ٱلْتَنْفَكُمْ مِّنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَيِّقٌ لِّهَا وُّمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَاقُرَرْتُمُ وَ آخَنْ ثُمْ عَلِي

2

خْلِينَنَ فِيهَا ۚ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَىابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ﴿

لَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا سَفَاكٌ اللَّهُ غَفُوْرٌ ۗ نَحِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْنَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْيَتُهُمُ ۚ وَأُولَٰلِكَ هُمُ الصَّا لَوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنْ يُفْبَلَ مِنْ آحَدِهِمْ مِّلْ ءُالْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَوْ

عَ إِلَافْتَالِي بِهِ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَالَهُمُ مِّنْ نُصِرِيْنَ أَ مزل

49 لةُ \* قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ -فَكُن افْتُراي عَلَى اللهِ الْكُنِبِ مِنْ بَعْ كَ هُمُ الطِّلِمُوْنَ ﴿ قُلْ صَكَ قَ اللَّهُ ۗ فَاتَبَعُوْا نَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ عَنْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِ سِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُـنِرَكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهُ وَ ايْتُ بِنْتُ مَّقَامُ اِبْرَهِينِمِ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَّا ۗ وَيِلَّهِ حَ لتَّاسِ حِجُّ الْبِينَتِ مَنِ اسْنَطَاعَ الَّيْهِ سَبِيْلًا ﴿ وَمَنْ كَفَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلِمِينَ۞ قُلْ نَاهُلَ الْكِتْ لِمَ تَكُفُرُونَ لْتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ شَهِيْلًا عَلَى مَاتَعْمَلُونَ ۞ قُلْ لَاَهْلَ الْكَتْمَ لِ اللهِ مَنْ أَمَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْ اللهُ بِغَافِلِ عَتَاتَعُمُلُونَ ٠ مُرِبِاللَّهِ فَقَلُ هُرِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَةٍ

يَاتِّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَتَّ تُفْتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِبُونَ⊕ وَ اعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَغَرَّقُوا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْلَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْحَتُمُ بنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْ تُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ التَّارِ فَأَنْقَذَكُمُ مِنْهَا الكَالْلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ لَعَلَّمُ تَهْتُكُونَ ﴿ وَ لْتَكُنْ مِّنْكُوْ أُمَّةٌ يَّكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَمْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَغَرَّقُوا وَاخْتَلَغُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُولَيْكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ فَ يُومُ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَ تَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ السَّوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ ٱكْفَىٰ تُثَّمْ بَعْ كَالِيمَاٰ فِكُوْفُوا الْعَنَابَ بِهَا كُنْنَتُو تَكُفْرُ وْنَ⊕وَ اَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمُ فَغِيْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُون ۞ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وْمَا اللهُ يُرِيْكُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ۞ وَيِتْهِ مَا فِي التَّمَوْتِ عَ اوَ كَا فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ كُنْتُمُ خَيْرًا مَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلسَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَٱكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَنَ يَضُرُّونَكُمْ إِلَّا اَذَّى ۗ وَ

إِنْ تُعَامِّلُوْكُمْ يُولُوْكُ الْأَدْمَارُ "ثُمَّةً لَا لنَّهَالُّهُ أَيْنَ مَا ثُقِعُوْاً إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَ وُ وَيِغَضُبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِيَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانُوْا يَكُفُرُوْنَ بِايْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْشِيَآءَ بِغَيْرِحَقَّ ۖ ذٰلِكَ بِهَاعَصُوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَكُوْنَ شَ لَيْسُوْا سَوَآءٌ مِنَ آهْلِ الْكِنْبِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتْلُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ انَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُكُ وْنَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيُؤْمِرِ الْأَخِيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرِاتِ وَأُولِيْكَ مِنَ الصِّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا نْ خَيْرِ فَكُنْ يُكْفَرُونُهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ إِبِالْمُتَّقِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِينَ عَنْهُمْ آمُوَالُهُمْ وَلَاۤ ٱوۡلِادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّا ۗ إُولَيْكَ أَصْعُبُ النَّارِ \* هُمْ فِيهَا خُولُ وْنَ ۞ مَثَكُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكَمُثُولِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ تُؤمِرِ ظُلَمُوْ ٓ اَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَا ظَلَبَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسُهُ ظْلِيْنُوْنَ@يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَتَّخِيذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنَكِمْ لَا يَاْلُوْنَكُوْ خَيَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُكُوْ قَلْ بِكَتِ الْبِغُضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُوُوْرُهُمْ ٱكْبُرُ \* قَلْ بَيِّتًا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ ح غَفِلُونَ@هَاَنْتُهُ أُولَاءِ تَجِبُّونَهُ مُ وَلا يُجِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتِ

كُلَّةً وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْاَ أَمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ \* قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ّ مِنَ اللَّهَ عَلِيْمٌ ّ مِنَاتٍ الصُّدُودِ ﴿ إِنْ تَسْسَلُمُ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُ وَ إِنْ تَصِيكُمُ سَيّعً ۚ يَّفُرُكُواْ بِهَا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقَفُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْنُ هُمُ شَيْئًا ۗ عَ إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيِّطٌ ﴿ وَإِذْ غَلَوْتَ مِنْ آهُلِكَ نُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ شَ إِذْ هَتَتُ تَطَابِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَكَا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ @ وَلَقَالَ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبِلُ رِوَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةً \* فَاتَّعُوا الله لَعَكَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ @إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْنُ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُّبِدَّكُمُّ رَبُّكُمْ بِثَلْتُةِ الْفِ صِّنَ الْمِلَيِّكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿ بِلَلَا إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَعَوُّوْا وَيُأْتُؤُكُمْ مِّنْ فَوْدِهِمْ هٰنَا يُ<u>نْهِ دُكُمْ رَبُّكُمْ</u> إِنْخَنْسَةُ الْفِ مِّنَ الْمُلْبِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَ قُلُوْبُكُمْ بِهِ \* وَمَا النَّ<u>صْرُ اِلَّا مِنْ عِنْ لِ</u> اللهِ الْعَن يُزِ الْحَكِينِهِ صَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّن بَنَ كَفُرُوَا أَوْ يَكُبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوْ اخَابِينَ ﴿ لَيْنَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِثُنَى ۚ أَوۡيُتُوۡبِ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوْنَ ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ

غَفُونٌ رِّحِنْهُ ﴿ فَالَّهُمَا الَّذِينَ امْنُوْ الْا تَأْكُلُوا الرِّنُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوااللَّهُ لَعُلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ۞وَاتَّقُواالتَّارَالَّتَيَ أُعِيَّ فِيلَكُمْ مِنْ وَ إَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٠ وَسَارِعُوۤا إِلَى مَغْفَرَةٍ نُ رُبِّكُمْ وَجُنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوْتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۖ يَنْ نِنْ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وْظَكُمُوْا انْفُسُهُمْ ذَكَرُواالله فَاسْتَغْفَرُوْالِنُ نُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرْ لَّذُنُوْكِ إِلَّا اللّٰهُ تُتَّوَلَهُ يُصِرُّوُا عَلَىٰ مَا فَعَلْوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنِ ۞ لَيْكَ جَزَا ۚ وُهُمُ مُ مَّغُفِرَةٌ وِّنْ رَّبِّهِمُ وَجَنَّتُ نَجْرَىٰ مِنْ نَخْمَ نَهْرُ خَلِدُيْنَ فِيْهَا ﴿ وَنِغْمَ أَجْرُ الْعَبِلِيْنَ ۞ قُلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُوْ سُنَنٌ فَيَسْيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً لْمُكَكِّنِينِينَ۞ هٰذَابِيَانٌ لِلتَّاسِ وَهُلَّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينُ⊙ وُلاَتِهُنُوْا وَلاَ تَكُوْنُوْا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْنُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنْ يَنْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَلْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَبِلْكَ الْأَيَّاهُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْ ا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهُكَاأَءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ وَيَهْحَنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ آمْرَحَسِبْتُمْ أَنْ تَكْخُلُوا الْحِنَّةَ وَلَمَّا

اَيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَدُهُ وَامِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصِّيرِيْنَ@وَلَقَدُكُنْتُمُّ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ "فَقَلْ رَأَيْتُكُونُهُ وَ أَنْ نُمْ تَنْظُرُوْنَ۞ۚ وَمَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٱفَابِنْ مَّاتَ ٱوْقُتِلَ انْقَلَىٰتُوْ عَلَى ٱعْقَالِكُوْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَخُتَرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُؤَجَّلًا \* وَ مَنْ يُبِدْ تُوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا ۗ وَ سَنَجْنِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿ وَكَايِّنْ مِّنْ تَنْبِيِّ فَاتَكُ ٚمُعَهُرْبِيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوْ الِمَا آصَابُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوْا وَاللَّهُ يُعِبُّ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلُهُ مُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رُبِّنَا أَغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِنْسَرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدُامَنَا وَانْضُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِينِينَ ﴿ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ ثُوَّابَ التَّنْيَأُ وَحُسْنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالُّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْۤا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُوْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْاخْسِرِيْنَ ۞ بَلِ اللَّهُ مَوْلِكُمْ ۚ وَهُوَخَيْرُ النَّصِرِيْنَ <sup>®</sup> سَنُلْقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينِ كُفَرُوا الرُّغَبَ بِمَا ٱشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَّهْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا ۗ وَ مَأُولِهُمُ التَّأَدُّ وَبِئُسَ مَثْوَى الطَّلِمِينَ ۞

وَلَقَنُ صَنَ قُكُمُ اللَّهُ وَعُنَاهُ إِذْ تَعَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُهُ وَتَنَازَعْتُهُ فِي الْأَمْرِوعَصَيْتُهُ مِّنْ بَعْدِمَاۤ أَرْكُهُ مَّا يُحِيُّونَ مِنْكُوْمِ مَنْ يُونِيلُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْمَ مَنْ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ ۚ ثُمَّرَ صَرَفَكُهُ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمْ وَلَقَلْ عَغَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضْلَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ يَلْ عُوكُمُ نِيَ أُخْرِيكُهُ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَيةِ لِكَيْلًا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلَا مَا آصَابِكُو والله خَبِيْرٌ إِبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُمَّ ٱنْزُلَ عَلَيْكُو مِّنَ بَعْدِ الْغَيْمَ آمَنَةً تُعَاسًا يَغْنَى طَآبِفَةً مِنْكُمُ "وَ طَآبِغَةٌ قَلْ اَهُمَّةُهُمْ اَنْفُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْحِقّ طَنَّ الْحَاهِلِيَّةُ يَقُوْلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَكُلَّهُ بِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱنْفُيهِ مُمَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَيَقُونُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَبِتِكَ الْمُهُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ لَبَرْدُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَكِي اللَّهُ مَا رَفَّى صُنُ وْرِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي قُلُوْ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصُّدُودِ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَعْمَى الْجَمْعِنْ إِنَّا اسْتُزَلَّهُمُ الشَّيْطِنُ بِبِغْضِ مَا كُسَبُوا ۚ وَلَقَانَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَغُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

المع المع

كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ ٱوْ كَانُوْا عُسْرًى لَّوْ كَانُوْاعِنْكَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَعِعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُحِي وَيُبِيْتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَئِنَ قُتِلْتُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُ تُمُ لِكَغْفِي لَا مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرًا يِّمَتَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَبِنْ مُنتُّمْ آوْ قُتِلْتُمْ لِإِ الْيَالِلَةِ نَحْشُرُونَ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمُ فِي الْأَمْرَ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ۖ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَكُلِّ عَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يََّكِنْ لَكُمْ فَكُنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَأْ كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ۚ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةُ ثُمَّ نُوكُ فَي كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لِا يُظْلَبُونَ ﴿ آفَ مَنِ اتَبُعُ رِضُوانَ اللهِ كُنَنُ بَآءً بِسَخَطٍ صِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَمَّهُ وَبِئْنَ الْمُصِيْرُ۞ هُمْ دَرَجِتٌ عِنْكَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيْرٌ } نُمَلُونَ۞ لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بْنَ إِذْ بِعَثَ فِيْهِمْ رَسُّ صِّنُ ٱنْفُسِهِمْ بَيْنُاذُا عَلَيْهِمْ أَيْتِهٖ وَيُزَيِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُبِينِ ۞ أَوَ لَتَّ

صَابِتَكُوْمُ صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُهُ مِثْلَهُا قُلْتُمْ آثَّى هٰذَا وَلُلْهُو مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ يُوْمُرَ الْنَعْيَ الْجَمُعْنِ فَبَالِذُنِ اللهِ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلِيعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوٰا ۗ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ ٱوِادْفَعُوْا <u>ڬَٱلْوَا</u> لَوْنَعُلُمُ قِتَالًا لَا البَّعْنَكُمُ لِهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِنِ ٱقْرُبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ يَقُوْلُونَ بِافْوَاهِ فِهِمْ طَالَيْسَ فِي قُلُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَايَكُتُنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوالِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَكُوْالَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوا الْقُلْ فَادْرَءُوا عَنْ انْفُسِكُمُ الْمُؤْتِ إِنْ كُنْتُمْ صِي قِيْنَ وَلاَ تَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُوَاتًا " بَلْ آخياً عَ عِنْكَ رَبِّهِمْ يُرْزَى قُوْنَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِهِمَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ مِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ يَسْنَبْضِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ فَضْ إِلَّ وَ آنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ ٱجْرَالْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَكَن بْنَ اسْتَعَابُوْا يِلْهِ وَالسَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُ مُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِينَ آحَسُنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا آجْزُ عَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ التَّاسُ إِنَّ التَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْسُوهُمْ فَزَادُهُمْ إِيْمَانًا ۚ ۚ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَكَبُوْ ابِنِعْمَةِ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَنْسَنْهُ

11-

سُوَءِ لا وَاتَّبَعُوْا يِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَضَلِ عَظِيْمِ ﴿ إِنَّهَا ذٰلِكُمُو الشَّيْطِنُ يُغَيِّونُ ٱوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُوْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَلاَ يَحُزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِرْ إِنَّهُ مْ لَكَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا \* يُرِينُ اللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِ الْاِخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيُّا ۚ وَلَهُمْ عَنَاكَ ٱلِيْمُ ۞ وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱتَّمَانُمُونِي لَهُ مُرخَيْرٌ لِّانْفُسِهِ مِرَّ إِنَّمَا نُمُولِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِنْمًا ۚ وُلَهُمْ عَذَاكِ مُهِيْنٌ ۞ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَأَ أَنْتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِينُوْ الْخَبِيْكَ مِنَ الطَّلِيِّ \* وَمَا كَانَ اللَّهُ الِيُطْلِعَكُهُ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبَى مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يِّشَأَةٌ ۖ  $\delta$ فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ ٱجْرُ عَظِيْمُ  $^{\odot}$ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ لِبِلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ لَّسَيْطُوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ \* وَيِلَّهِ مِنْدَاكُ السَّلَوْتِ وَالْأَنْرِضِ \* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ لَقَكْ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّ أَخُنُ أَغْنِياءُ سُنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَكُمْتُ أَيْنِ يَكُمْ وَ

مي م وقف الان

أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّا مِرِ لِلْعَبِيْنِ ﴿ أَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِمَ إِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتَّى يَأْتِينَا بِعُزْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّالُ<sup>ا</sup> قُلْ قَلْ جَآءَكُوْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالَّذِيْ قُلْلُونُ وَلَا نُونُ وَلَمْ قَتَلْمُوْهُمُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ۞ فَإِنْ كَذَّبُولِكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبِيّنْتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنْبِ الْمُنِيْرِ ۖ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِفَنَّهُ الْمُؤتِّ وَإِنَّهَا تُوقَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيهَةِ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدُخِلَ الْحِنَّةَ فَعَنْ فَازَلُّ وَمَا الْحَيْوةُ التُّنْيَأَ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ<sup>®</sup> لَتُبْلُونَ فِي آمُوالِكُورُ وَانْفَيْكُورُ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُورُ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوْآ اَذَّى كَشِيْرًا ﴿ وَ إِنْ تَصُيِرُوْا وَتَتَقُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ نَبَنُ وَهُ وَرَاءَ ظَهُوْرِهِمْ وَاشْتَرُوابِهِ ثُمَنَّا قَلِيْلًا 'فَبِشْ مَا بَثْتُرُوْنَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِهَاۤ اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يَعْنَكُوْ إِبِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَابُ وَلَهُمْ عَنَابُ آلِيْمُ ﴿ وَيِلُّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْأَمْنِ فِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمَاٰوِتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿

9 50

مِن تُخْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِينِينَ فِيهَا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ وَمَا عِنْدَ

الله خَيْرُ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَكُنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ مَا أَنْزِلَ اِلْيَكُمْ وَمَا أَنْزِلَ اِلَّهِهُمْ خَشِعِينَ لِللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِالْيَتِ

بر ن

الله تُسُنَّا قِلْمِلًا أُولِيكَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ: نِيهَابِ ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْاتُ وَ اتَّقُوا اللَّهُ لَعَكُمُ تُفُلُّونَ فَ حِراللهِ الرَّحُ يَا يَيْهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زُوْجِهَا وَبِكُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقَوُّ اللهَ الَّذِي تَسَاءُ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ رَقِيْبًا ۞ وَأَتُوا الْيَهَٰ كُي آمُوالَهُ مُر وَلاَ تَتَكِتُ لُوا الْخِينِ كَي الطِّلِّبّ وَلَا تَا كُلُوْاَ اَمْوَالُهُمْ لِلَّ اَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْيًا كَيِنِيًّا ۞ وَإِنْ خِفْتُهُ إِلَّا تُقْيِطُوْا فِي الْيَتَّمَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُهُ صِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُلِعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ ۚ ٱلَّا تَعْلَى لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ آيُمَانُكُمُ ۚ ذٰلِكَ آدُنَّ ٱلْآتَعُوٰلُوٰا صُو إِتُواالنِّسَاءَ صَلُ قَتِهِيَّ نِخِلَةً " فَإِنْ طِيْنَ لَكُوعَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُونُهُ هَنِينًا مَرِيًّا ۞ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءُ آمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَيِلَّمَّا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَ إِكْسُوْهُمْ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّغْرُوْفًا ۞ وَابْتَكُوا الْيَتْلَى حَتَّى إِذَا بِكَغُو

متزك

الح ا

النِّكَاحَ ۚ فَإِنَّ انْسَنُّهُ مِّينَهُ مِرْ رُشْكًا فَادْفَعُوۤا اِلْيَهِمُ ٱمْوَالَهُۥ وَلا يَا كُلُوْهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا آنَ يُتَكْبَرُوْا ۚ وَ مَنْ كَأَنَ غَنِيًّا لْيُمْتَعُفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَمَا كُلُ بِالْمُعَرُّوْفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْنَهُمْ اِلنَّهِمْ آمْوَالَهُمْ فَأَشْهِلُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَبِيْبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّتَاتَرُكَ الْوَالِلْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّكَ إِنْصِيْبُ مِّبَّاتَرُكَ الْوَالِدُنِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ٱوْكَثْرُ "نَصِيْكًا مَّفْرُوْضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ الْقِينَىٰةَ أُولُوا الْقُرْنِي وَالْيَتَمٰي وَالْمَلِكُنُ ِ فَارُزُقُوْهُمْ مِينَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قِوْلًا لَهُمُ الْأَمْعُرُوْفًا ۞ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوْ امِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيُتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْكًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ ٱمْوَالَ الْيَتْمَٰى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وُسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۚ يُوْصِيُّكُمُ اللهُ فِي أَوْلِادِكُمُ لِللَّاكِرِمِثُلُ حَظِّ الْأَنْتَكِينَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنُتَوْنُ فَكُهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُما السُّدُسُ مِتَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَكَنَّ فَإِنْ لَّهُ يَكُنْ لَّهُ وَلَكَّ وَ وَرِنَهَ ۚ آبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ َ إِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ السُّكُ سُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْحِى بِهَأَ <u>ٱوْدَيْنَ ۚ اٰبَاؤُكُمْ وَٱبْنَا وَكُمْ لَا تَكُرْوْنَ ٱبَّهُمْ مَا قُرْبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ ا</u>

نَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا زُوَاچُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَ وَلَكُ ۚ فَإِنْ كِانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرُّبَعِ بِتَا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِيْنَ بِهَا أَوْدُيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُ يَّا تَرُكْتُمْ إِنْ لَيْمَ يَكُنْ تَكُمْرُ وَلَنَّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْرُ وَلَـٰنَّ فَلَهُنَّ شَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّنَ بَعْلِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا ٱوْ دَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُّوْرُثُ كَالْلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ يِّنْهُمَا السُّكُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوۤااَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآ أُمِ فِي الشُّكُثِ مِنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَ آرِّدٌ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَمِلِيْمٌ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ } يُهُ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِهِ بْنَ فِيْهَا ۚ وَذَٰلِكَ لْغَوْزُ الْعَظِيْمُ@ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُلُّ وْدَهُ يُدُخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَنَىٰ ابُّ مُهِينٌ ۞ وَالَّتِي يَأْتِينَ لْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآ لِكُوْ فَالْمُتَثَنِّمِ كُوْا عَلَيْهِنَّ ٱرْبِعَةً مِّنْكُمُ ۚ فَإِلْ شِهِ لُوْا فَامْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَ اللهُ لَهُ نَّ سَبِينًا ﴿ ۞ وَالَّذَٰ نِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا صَلَحًا فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّالْأَارِّحِيْمًا ۞ إِنَّهَا التَّوْيَةُ مَكَى اللَّهِ لِلَّذِينِيَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءِ بِهِمَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ فَدِيْهِ

33

النسآءم

لَّبِكَ يَتُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّهُ نُنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّالِيَّ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَكَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النِّنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ أُولِيكَ اَعْتَلُنَا لَهُ مُ عَنَابًا الِمُمَّا۞ يَايَتُهُا الَّذِينَ امَنُوْ الْإِيجِكُ لَكُوْ اَنْ تَرِثُوا النِّيَّاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَنْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ۚ فَإِنْ كَرِهْ نُمُوهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكُرُهُوْ اللَّهُ عَلَّى يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْ وِخَيْرًا كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْكَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ ۗ وَالْتِكْتُو لِحَلْ هُنَّ قِنْطَارًا فَلَاتَأْخُذُوا مِنْهُ هَيْئًا ۗ اٰتَاٰخُزُوْنَهُ بِهُتَانًا وَ اِثْبًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَلْخُذُوْنَهُ وَ قَدُ ٱفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضِ وَآخَنْنَ مِنْكُمْ مِينَاقًا غَلِيْظًا ﴿ وَ لَاتَّنْكِعُوْا مَانَكُمُ ابَّاؤُكُمْ مِّنَ النَّسَاءِ الْإِمَاتَكُ سَلَفَ ْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مَّىٰ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَتََّكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَاخْوَتُكُمْ وَ عَمْتُكُذْ وَخُلْتُكُذُو بَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأَهَّاتُكُمُ الَّذِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَٱخَوْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهْتُ نِسَآبِكُمْ وَرَيَّا بَكُمُ وَالَّتِي فِي مُجُوِّكُمْ مِنْ نِسَالِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْتَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُوْ وَحَلَا بِلُ اَبْنَا إِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَصْلَابِكُوْ وَ اَنْ التَّجُمُعُوْايَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّامَا قَلْسَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْلا تَحِيًّا ﴿

نْكُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَا ثَكُمُ ۚ كِتْبَ اللهِ ٱ لُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ آنَ تَبْتَغُوْ اِيامُوَالِكُمْ تَحْصِنِينَ فِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعَكُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ لةً و كَاجُنَاحُ عَلَيْكُوْ فِيْهَا تَرْضَيْتُهُ بِهِ مِنْ بِعَيْ الْفِرْنِيَاةِ اتَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَكُوْ بِينْتَطِعُ مِنْكُوْ طُوْلًا أَنْ يُنْكِحَ الْمُغْصَلْتِ الْمُؤْمِلْتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ آيْمَا ثُكُوْمِنْ فَتَلِيَّكُمْ لْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ آعْلَمُ بِإِيْمَائِكُمُ لِبَعْضُكُمْ مِتَّنْ بَعْضِ فَانْكِكُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنْتِ غَيْرَمُسْفِحْتِ وَكَامُتَّخِنْتِ آخْدَانِ ۚ فَإِذَآ أَخْصِتَ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُنْصَنْتِ مِنَ الْعَنَ ابِ ذٰلِكَ لِمِنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْرٌ وَ أَنْ تَصْبِرُواْ حَيْرٌ لَكُوْرُ وَ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ يُرِيْنُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْ بِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَيَتُوْنِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَ اللَّهُ يُرِينُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْهُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوتِ اَنْ تَعِيثُلُوْا مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيْنُ اللَّهُ اَنْ يَخُفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْغًا ۞ يَالِيُّهُا الَّذِينِ امْنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بْكُلُودْ بِالْبُاطِلِ إِلْا آنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّكَكُونٌ

1

إِ تَقْتُلُوا ٱنْفُسُكُمُرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِنُهِ نَارًا ۚ وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِينِرًا ۞إِنْ تَجْتَنِبُوْ اكْبَا بِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنْكُمْ سَيَالْتِكُمْ وَنُهُ خِلُكُمْ مُنْ خَلًا كُرِيبًا ﴿ وَلَا تَتَمَتَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَغْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّيحَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءَ نَصِيْبٌ مِّهَا ٱكْنَسَابُنَ ۚ وَنُعَكُوا اللهَ مِنْ فَضُلِمُ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ إِلَى مِمَا تَرَكَ الْوَالِـانِ وَ الْأَقْرُبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُو ۚ فَاتَّوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكًا ۞ الرِّيَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَأَ أَنْفَقُوْا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّلِعْكُ قَنِتُكُ حُفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِهَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّـرِيٰ تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَكَلَّ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِنِرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْعَثُوا حَكًّا صِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ إِنْ يُبُرِيْكُ آ إِصْلَاحًا يُولِقِ اللهُ بَيْنُهُمُا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿ وَاعْيُكُوا اللَّهُ وَلاَ تُثْمَرُوْا بِه شَبْئًا وَّ بِالْوَالِكَ بْنِ اِحْسَانًا وَّ بِنِي الْقُزْ بِي وَالْيَتَلَى وَالْسَكِيْنِ

ودء وقف النبي صلى الله عليه وسلو

نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ أَنْ تَضِ السَّبِيْلَ ﴿ وَاللَّهُ آعُكُمُ بِأَعْنَ آبِكُمْ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكُفِّي بِاللهِ نَصِيْرًا ۞مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكِلِمَ عَنْ مَّوَاضِعٍ، وَيُقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَبْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۚ وَلَوْ ٱنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَٱطَعْنَاوَ اسْمَعْ وَانْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقْوَمْ وَلَكِنْ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفْمِ هِمْ فَكَلَا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ يَأَيُّفُا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَبَ امِنُوْا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَيِّ قَالِّهَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَطْسِ وُجُوفًا فَنُرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِهَآ أَوُنَلُعَنَهُمْ كَمَالَعَنَّاۤ أَصْعَبَ التّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلًا @ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُثْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَتَثَاءُ ۚ وَمَنْ يَّشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيًّا ۞ ٱلَمْ تَدَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسُهُمْ أَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّنْ مَنْ الِّيْثَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِينًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَـلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وْكُفِّي بِهَ إِنْهَا مِّبْيِنَّا ۞ ٱلْمُرْتَرُ إِلِّي الَّذِينَ ٱوْتُوانَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُوا هَؤُلاءِ أَهْلَى مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْاسَبِيْلًا ﴿ ٱوْلَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَّهُ اللهُ وَمَنْ يُكْعَنِ اللهُ فَكُنْ يَجَكَ لَهُ نَصِيْرًا ۞ آمُ لَهُ مُزنَّحِيْبُ

مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ التَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ آمُرْ يَجُسُلُ وْنَ التَّاسَ عَلَى مَآ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهٖ ۚ فَقَلُ انْيُنَآ الْ اِبْرَهِيْمَ الْكِنْهُ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَكُنَّاهُمْ مُثَلِّكًا عَظِمْكًا ﴿ فَيِنْهُمْ مِّنَ أَمْنَ بِهِ وَمِنْهُ مِّنْ صَلَّا عَنْهُ ۚ وَكُفِّي بِجَهَلَمْ سَعِيْرًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوْ ٰیٰتِنَا سَوْکَ نُصُلِیُهِ مۡ ِنَارًا ۚ کُلُکَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمۡ بَکَ لَنٰهُمُ لَّهُ ذَّا غَنْرُهَا لِمِكُ وْقُوا الْعِكَ الْمِ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَزِيْزًا حَكِمُمَّا ۞ الَّذِينَ إَمَنُوْاوَ عَمِلُواالطَّبِلَحْتِ سَنُّكُ خِلُّهُمْرِ جَنَّتِ تَجْدِي مِنْ نْتِهَا الْاَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيهَا آبُكَا ۚ لَهُمْ فِيهَاۤ ٱزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَ وِّ نُدُخِلُهُمْ خِلِلًّا ظَلِيْلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُوُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَٰتِ إِلَى اَهْلِهِا لَا وَإِذَا حُكَنْتُهُ بَيْنَ التَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْ لِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِتَا يَعِظُكُمْ وَهِ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ يَاكُمُا الَّذِيْنَ امَنُوۡ الطِيْعُواللّٰهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْ تُكْرِفِي ثَنَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ اللهِ وَالْبُؤْمِ الْآخِيرِ ذٰلِكَ خَنْرٌ وَ ٱحْسَنُ تَأُوبُكُمْ ﴿ ٱلَّهُ تَكُ إِلَّى َيْنِينَ يَزْعُمُوْنَ ٱنَّهُمُ إِمَنُوْ إِيمآ ٱنْنِزلَ إِلَيْكَ وَمَآ ٱنْزِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُرِيْكُونَ أَنْ يَّتَعَاكُمُوْ ٓ إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَلْ أُمِرُوٓ ٓ اكَنْ تَّكُفُرُوْا بِهِ \* وَيُرِيْلُ الثَّيْطُنُ آنَ يُّضِلَّهُمُ ضَلْلًا بَعِيْلًا ۞ وَ

<u>منزل</u>

^ %

إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا آنْزُلَ اللَّهُ وَالَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُرُّوْنَ عَنْكَ صُلُوْدًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاۤ اَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ كِيهَ قَكَّمَتُ أَيْنِ يَهِمْ ثُمَّرِجَاءَ وُكَ يَعْلِفُونَ ۖ بِاللهِ إِنْ أَرَدُنَا ٓ إِلَّا إِحْمَانًا وْتَوْفِيْقًا ﴿ أُولِيكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ ۚ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ فِي ٱنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿ وَمَآ اَرُسَلْنَا مِنْ تُسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْاَنَّهُمْ اِذْظَكُمُوٓاً أَنْفُسُهُ مُرْجَاءً وْلِكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَّهُمُ الرَّسُولُ لُوجَدُوا اللَّهُ تَوَابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّنُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ تُحَدِّلَ يَجِكُوا فِي ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّنُوا تَسْلِيْمًا ﴿ وَلَوْ آَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آنِ اقْتُلُوْ آنَفْسُكُمْ أو اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُهُ مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا قِلَيْلٌ مِّنْهُمُ ۚ وَلَوْ آتَّهُمُ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُ وَاشَكَ تَثْنِينًا ۚ ۚ وَإِذَا لَاٰتَيَنَّهُمُ مِّنْ لَكُنَّا آجُرًا عَظِيمًا فَ وَلَهَكَ يَنْهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّهِ بِّنَ وَالصِّبِّ يُقِينَ وَالشُّهُ لَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحُسُنَ أُولِّهِ فَ ا ﴿ وَفِيْقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْمًا ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ ا الْمُنُواْخُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿ وَ إِنَّ

والعصنته

بِنَكُمْ لَكِنُ لِيُبُطِّئُنَّ ۚ فَإِنْ آصَابِتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَلْ اَنْعُمُ اللهُ عَلَىٰٓ إِذْ لَهُ آكُنْ مَّعَهُمُ شَهِينًا ۞ وَلَمِنْ أَصَابَكُمُ فَضَٰلُّ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُوْلَنَّ كَانُ لَّمْ تَكُنَّ اللَّهِ كَانُكُمْ وَبَيْنَكُ مُودَّةً لَّالْكَتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوةَ النُّهُ نِيَا بِالْأَخِرَةِ \* وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُوْتِينِهِ ٱجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا ا تُقَاتِلُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَامَ وَ الْوِلْكَ انِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ آخُرِجُنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالَمِ اهُلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ امَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يْقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْاَ اَوْلِيّاءَ الشَّيْطُنِ ۚ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِي كَانَ ضَعِيْفًا ۞ ٱلَكُرْتُكَرِ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمُ ٱلْقُوْآَ اَيْدِيكُمْ وَ اَقِيمُواالصَّلُوةَ وَالْتُواالزُّكُوةَ ۚ فَلَمَّا كُرِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْفُونَ النَّاسَ كَنَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ ٱشَكَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبِّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْكَ ٱخَّرْتَنَاۚ إِلَّى ٱجَلِ قَرِيْبِ قُلْ مَتَاعُ الرُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ اتَّقَىٰ ۗ وَ لَا تُظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞ آيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُـكُورِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمُ

منزل

بغ

إِنْ بُرُوْجٍ مُشَيِّدَةٍ ۚ وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هَٰنِهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّعَةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِلَا قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْ بِاللَّهِ فَمَالِ هَؤُكُا إِلْقَوْفِرِ لَا يَكَادُونَ يَفْعَهُونَ حَدِيْثًا ۞ مَا آصَائِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ۚ وَمَا آصَابُكُ مِنْ سَبِّئَةٍ فَمِنْ تَفْسِكُ ۚ وَٱرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُوْلًا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ۞ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ ٱطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا ٱرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۚ فَاذَا بِرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَأَيِّفُهُ مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُوْلُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ أَفَلَا يَتَابُّووْنَ الْقُزْانُ وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَ فَأَكَثِيرًا ﴿ وَإِذَا ٔ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أُو الْعَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرِّسُولِ ۚ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنَبِّطُوْنَهُ مِنْهُمُ ۖ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطِنَ إِلَّا قَلْمُلَّا 💬 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَكُّ بِأُسَّا وَ آشَكُ تَنْكِيْلًا ﴿ مَنْ يَنْفُعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ يَتْنُفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

اللهُ عِنْ مُقِينَتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّنَتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّوْا بِالْحَسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُوْهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۞ ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا اللهِ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسُهُمْ بِمَا كُسُبُوا الرُّويُدُونَ اَنْ تَهُدُ وَا مَنْ اَضَلَ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكُنْ يَجِدَلَهُ سَبِيْلًا وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كُمَا كُفُرُوا فَتَكُو نُونَ سَوَآءٍ فَلَا تَتَغِنُ وَا مِنْهُمُ ٱوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُنَّهُ وَهُمْوً اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَلْ تُبُوْهُمْ وَلا تَتَّخِنُ وَا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْكَاقُ أَوْجُاءُ وُكُمْ حَصِرَتْ صُكُونُوهُمْ أَنْ يُعَالِمُ لُوكُمْ أَوْيُقَالِمُوا قُومُهُمْ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَٱلْقَوْ الِيَنِكُمُ السَّكَمِّ فَهَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ سَيْحِكُونَ أَخُرِيْنَ يُرِيكُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّمَا رُدُّوَّا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَّهُ يَغْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوَّا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُوْ آلِيْلِيهُمُ فَحُنُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تُقِفَّتُوْهُمْ وَاوَلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُوْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يُقْتُلُ مُوْمِنًا إِلَّا خَطَعًا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَعْرِيْوُ رَقِيهِ مُؤْمِنَةٍ وَودِيةً مُسَلَّمَةً

إِلَّى اَهْلِهَ إِلَّا اَنْ يَصَّدَّ قُوْا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَذُودٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَدْرِيْرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِرِينَكُمْ وَبَيْنَهُ تِيْثَاقُ فَلِيدٌ مُسَلِّمَهُ ۚ إِلَى آهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَيَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَنُنَ لَّهُ يَجِلْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنَ تَوْبَةً صِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا كَرِيْبًا ⊕وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَمَنَهُ خِلِلَا إِنْهَا وُغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَإَعَلَىٰ لَهُ عَنَا أَيَا عَظِيمًا ﴿ يَا يُمَّا الَّذِينَ مُنُوَّا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْاْ وَلَا تَقُوْلُوْاْ لِـمَنْ ٱلْقَي إِلَيْكُمُ السَّلْمُ لِكُنَّ مُؤْمِنًا عَبُتَكُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَعِنْكَ اللهِ مَغَانِمُ كِثِيْرَةً \*كَذَٰلِكَ كُنْتُمُ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمُكُونَ خَبِيْرًا ﴿ لِا يَسْتَوَى الْقَعِدُ وْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الصَّرِدِ وَالْمُجْهِدُ وْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَ الْهِمْ وَٱنْفَيْمِ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُيهِمْ عَلَى الْقَعِدِيْنِ دَيَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ ٱجْرًا عَظِيمًا ﴿ دَرَجْتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً ۚ وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوْرًا عُ الَّحِيْمُا فَإِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّىٰكُمُ الْمَلْيِكَةُ ظَالِمِي ٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْافِيْمُ كُنْتُمُوْ ۚ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوۤا ٱلَّمْ تَكُنَّ ٱرْضُ الله وَاسِعَةً فَنُهُا حِرُوْا فِيهَا ۚ فَأُولِيكَ مَأُولِهُمْ حِهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتُ

مندا

مِيرًا ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعِلْدَانِ لَا لِيغُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولِيكَ عَسَى اللَّهُ نْ يَعْفُوعَنْهُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞ وَ مَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِلُ فِي الْأَرْضِ مُرغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً وَمَنْ تَتُخُرُبُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ ٱجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسُ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْامِنَ الصَّلْوَةِ <sup>الْمَ</sup>إِنْ خِفْتُمْ إِنْ يَّفْتِنَكُمُ الْكَنْيْنَ كَفُرُوْا أِنَّ الْكُفْرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَلُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ مْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ الصَّلْوَةَ فَلْتَقُمُ مِكَانِفَةٌ مِّهُمُهُمْ مُّعَكَ وَلَيَاخُذُوْ السِّلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَكُوْ افَلْيَكُوْ نُوْا مِنْ وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِعَةً أُخْرِي لَمْ يُصِلُّوا فَلْيُصَلِّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُ لُوْا حِذْرُهُمْ وَاسْلِعَتُهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ ٱسْلِحَتِكُمْ وَ ٱمْتِعَتِكُمْ فَيَبِينُكُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا عُنَامَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمْ إَذِّي مِّنْ مَّطَرِ أَوْكُنْ تُمْرِّضَى أَنْ يَضَعُوْا ٱسْلِعَتَكُمْ وَخُذُوْا حِنُدُكُوْ إِنَّ اللَّهُ اَعَدَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿ فَإِذَا تَصَيْتُهُ الصَّلْوةَ فَاذْكُرُوااللَّهَ قِيلًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱظْمَأَنْنُتُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلْوَةَ ۚ إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِلَيًّا

الح

[مَوْقُونَاً ۞ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِرِ إِنْ تَكُونُواْ تَٱلْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كُمَّا تَالْمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عِلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَعَكُّمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرُلِكَ اللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْنَا إِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۗ إِنَّ الله كَانَ غَغُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ ٱلْفُهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا آثِيمًا فَي يَسْتَغْفُونَ مِنَ التَّاسِ وَ لَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَايَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ هَانَتُمْ هَوُكُو إِجْدَلُتُمُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا مِنْ فَكُنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ امُرْتَمُنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا۞ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا ٱوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ تُحَرِيسُتَغُفِرِ اللهَ يَجِي اللهَ عَفُورًا تَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُنِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمًا إِيُلْمِيبُهُ عَلَىٰ نَغْيِيهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكْمِيبُ خَطِيْحَةً أَوْ إِنْمًا ثُوِّيرُمِ بِهِ بَرِيْكًا فَعَي احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ إِنْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلُو لَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُتَتْ طَالِغَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُضِلُّونُكُ \* وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن ثَنْ أَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمِةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنَّ تَعْلَمُ أُ إِنَّ إِلَّا وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرُ مِّنْ نَجُولُهُمْ

لِا مَنْ آمَرُ بِصَدَ قَلَةٍ أَوْمَعُووْفِ أَوْ إِصْلَارِجٍ بَيْنَ التَّأْسِ وَمُنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وُمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُ الْهُلَى وَيَتَّبِعُ غَيْرُ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ بَعَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتُثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَتَثَآ وَا وَمَنْ يَثْثِرِكُ بِاللَّهِ فَعَلْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيْكًا ﴿ إِنْ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْثًا ۚ وَإِنْ يَكْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَّا مَّرِيْكًا ﴿ لَّعَنَّهُ اللَّهُ م وَقَالَ لَا تَبْغِنَ تَامِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّغُرُوْضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لأُمَتِّيَتُهُمْ وَلَامُرَتَّهُ مِ فَلَكُبُتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَأَمُرَتَّهُمُ فَكَيْغُكِيّرُ نَى خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَصَنَّ يَتَخِينِ الشَّيْطِيّ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقُلْ خَسِرَجُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ يَعِلُ هُمْ وَيُمَنِّيهِ مِرْ مَا يَعِلُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ أُولَٰلِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يَجِلُونَ عَنْهَ يَحيْصًا®وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطْتِ سَنُكْ خِلْهُمُ مَجَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ خُلِدِيْنَ فِيهَا ٓ أَبُدًا ۗ وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا ۗ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلاَ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمُ وَلَآ أَمَانِيٓ اَهْلِ الْكِتَٰبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا يُجُزِّرِيهٌ وَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيْرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِعْتِ مِنْ ذَكِّرِ أَوْأَنْتَى وَهُومُؤُمِنَ }

منزل

3(20)

3

فَاوُلَلِكَ يَدُخُلُونَ الْحِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ آخْسُ دِيْنًا مِّسَّنُ ٱسْلَمَ وَجْهَةَ يِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّالَّبُعَ مِلَّةَ اِبْرَهِيمُ حَنيْفًا ۚ وَاتَّهُ خَذَ اللَّهُ إِبْرُهِ نِمَ خِلِيْلًا ۞ وَبِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ عَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيْطًا ﴿ وَيَنْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِ يَكُمُ فِيْهِ نَّ ۗ وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمْ فِي لْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّيْكَ إِلَّتِيْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُيْبَ لَهُنَّ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ " وَ أَنْ تَقُوْمُوا لِلْيَاتِمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُونَمَّا أَوْ إغْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمُاصُلُكًا وَالصَّلُو خَيْرٌ \* وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ \* وَ إِنْ تَعُنِينُواْ وَتَتَقُّواْ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَكُنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْفِيلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَكَ تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْلُ فَتَلَارُوْهَا كَالْمُعُكُّقَةُ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوْا فَاتَ الله كَانَ عَفُوْرًا رَحِبْنًا ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغُنِّنِ اللَّهُ كُلَّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَأَنَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَالُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ

تَكُفُرُواْ فَأَنَّ يِلْهِ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيْكًا ۞وَ بِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَكُفَحَ بِاللهِ وَكِيْلًا ۞ إِنْ يَشَأْ يُكُو هِنَكُمْ إَيُّهُمَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالِيُرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نَعِنْكَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ نَاتَيْهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْصِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَكَآءُ بِلَّهِ وَكُوْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ آوِ الْوَالِكَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا وُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا "فَكَلَّا تَكْبِعُواالْهُوْيِ أَنْ تَعْدِيلُوْا" وَإِنْ تَكُوا اَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعُمُكُونَ خَبِيْرًا 🐵 يَاكِتُهُا الَّذِيْنَ إِمَنُوْا إِمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِيتِبِ الَّذِي نَزُّلَ عَـلَىٰ رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِينَ ٱنْزَلَ مِنْ قَبُـٰلُ ۗ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَ مَلَّمِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَلُ صَٰلَ صَلَلًا بَعِيْكًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ ثُمَّ كَ عَمُ وَا ثُمَّ مُنُوۡا ثُنُمِّ كَفُرُوۡا ثُمُّمَ ازْدَادُوۡا كُفْرًا لَهۡ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِر لَهُۥ وَلَالِيَهُ مِيهُ مُرْسَبِيئًا ﴿ بَشِّرِالْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مُ عَلَالًا لِيُكُنَّا ﴾ الَّذِيْنَ يَكَّنِنُ وْنَ الْكَفِرِيْنَ ٱوْلِيَآءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وُنَ عِنْكَهُمُ الْعِتَرَةَ فَإِنَّ الْعِتَرَةَ لِللَّهِ جَمِيْعًا ﴿ وَقَلُ نَزُّلَ

منزك

19

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ الْيِتِ اللَّهِ يَكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَا اللَّهِ بِهَا فَلَا تَقْعُلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرَةٌ ﴿ إِتَّكُمْ إِذًا مِتْنَاهُمُورٌ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِينَ فِي جَمَعَتُمَ حَيِيْعًا ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِّنَ اللَّهِ قَالُوَا ٱلَهُ نَكُنُ مَّعَكُمُ أَ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوَا ٱلَهُ نَسْتَنَّوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمُ غُ إِيُوْمُ الْقِيهَةِ \* وَكُنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُوخَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوۤ ا [إِلَى الصَّلْوةِ قَامُوْا كُنَّالَىٰ ۗ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَـنْ كُرُوْنَ اللَّهَ اِلْاَ قَلِيْلًا ﴿ مُّ نَا بَنِي بِيْنَ ذَلِكَ ۚ كَا إِلَى هَؤُلَآ ۚ وَكَا إِلَى هَوُّ لَآءٍ \* وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَكَنْ تَجِكَ لَهُ سَبِيْلًا ﴿ يَأَيُّمُا الَّذِينَ إُمَنُوْا لَا تُتَّخِذُوا الْكُلْفِرِيْنَ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِ بْنَ ﴿ اَتُرْنِيْدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا بِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطِنًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِ الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ التَّالِزُوكُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُواْ وَأَصْلَعُواْ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ آخُلُصُواْ دِيْنَكُمُ لِلَّهِ فَأُولَلِّكَ مَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجُرًّا عَظِيْبًا هَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا ابِكُمْ إِنْ شَكَرَتُمْ وَالْمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞

كَلْبُعِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۖ وَكَانَ } ﴿ يَكُ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا ﴿إِنْ تُبُدُوا خَنِيًّا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا @إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْكُونَ إَنْ يُّفَرِّقُوْ ابَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَّ نَكَفُرُ بِبَعْضِ وَّ يُرِيْرُونَ أَنْ يَّتِّ ذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿ أُولَبِكَ هُمُ الْكَفِنُ وَنَ حَقًّا ۚ وَٱعْتَذَنَا لِلْكَفِي بَنَ عَنَاابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ إَكِي مِّنْهُمُ أُولِيكَ سُوْفَ يُؤْتِيْمِ أُجُوْرُهُ مَرْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ يَسْكُلُكُ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُكْرِّلُ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقُلُ سَالُوا مُوْسَى ٱلْمِرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْ الْرِينَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَلَ تُهُمُّ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَانُوا الْعِبْلَ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَتُهُۥُ الْبَيِّنْكُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاتَّذِيٰا مُوْسَى سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ وَأَ رَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِعِيثَنَاقِمَ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُنُّ وَا فِي السَّبْتِ وَ آخَنْ نَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿ فَيَمَا نَقَضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفِّيهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقّ وْقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ لَٰبُلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ افَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَزِيَمِ مُهُمَّانًا ۚ

عَظِيْمًا ﴾ وَقُوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْسَييْحَ عِيْسَى ابْنَ مَزْيَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَانُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّـٰذِينَ اخْتَكَفُوْا فِيْهِ لَغِيْ شَكِيَّ مِنْهُ مْمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ابِّبَاعَ لطِّنَّ وَمَا قَتَكُونُهُ يَعِينًا ۞بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ الَّهِ الَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ صِّنْ آهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلُ مُوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ الْقِيهَةِ يِكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبْتِ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِّهِمُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَثِيْرًا ﴿ وَ ٱخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَلْ نُهُواْ عَنْهُ وَ ٱكْلِهِمْ ٱمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ \* وَٱعْتَدْنَا لِلْكَغِينِي مِنْهُمُ عَذَابًا الِيْمًا ﴿ لَكِنِ الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ إِيماً أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِينِمِيْنَ الصَّلْوةَ وَ الْمُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ \* أُولِيكَ سَنُوْتِيْهِمْ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ إِنَّا أَوْحَبْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَّى ثُوْمٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَٱوۡحَيۡنَاۤ إِلَّى إِبْرُهِيۡمَ وَ إِسُلْعِيْلُ وَإِسْٰعَ وَيَعْقُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْلِي وَأَيُّونَ وَيُونُنُ وَهٰرُونَ وَسُلَمْنَ أَ وَالْيَنْنَا دَاوْدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبِـٰلُ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا ﴿ رَسُلًا ۖ

6

فَأَمَّاالَّانِينَ أَمَنُوْا وَعَبِلُواالصَّالِحَاتِ فَيُونِقِيهُمْ الْجُورُهُمُ وَ

وفف لا

يُرْنُكُ هُمْ مِّنْ فَضْلِهُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينِ اسْتَنْكَفُواْ وَاسْتَكْبُرُوْا فَيُعَلِّي بُهُمُ عَنَانًا ٱلِيْمًا ۗ وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَنْصِيْرًا ﴿ نَاتَهُا التَّاسُ قَلْ حَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَٱنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ثُوْرً مُّبِينُنَّا ﴿ فَا لَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَكُمُوا بِهِ فَسَيْلُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهُدِينِهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ \* قُلِ اللَّهُ يُفْتِيَكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤُ ۗ إِهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَّ وَلَهُ ٱلْخُتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهُ ٓ ۚ إِنْ لَمُ يَكُنْ لَّهَا وَلَكُّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الشُّكُثْنِ مِمَّا تَرَكِ ۗ وَإِنْ كَانُوٓا إِخْوَةً يِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلنَّاكِرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ﴿ سُورَةُ الْأَلِلَةُ مُلَانِيتُ وَهِي مِانَتُ وَعِشْرِهِ فَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْعَا بِسُــِ اللهِ الرَّحْـِ مِن الرَّحِـ يُمِ ا يَاتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَهُ الْأَنْعَا: إِلَّا مَا يُنْكِي عَلَيْنَكُمْ غَيْرٌ مُحِيلًى الصَّيْدِ وَٱنْتُمْ خُرُمٌّ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ْ مَا يُرِيْكُ ۞ يَا يَنْهَا الَّذِيْنَ إَمَنُوْا لَا تُحِلُّوٰا شَعَآبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَلْيَ وَلَا الْقَلَابِكَ وَلَا الْقَلْوَبِ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ تَرِّيمُ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَتَّكُمُ

مبرك

شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَلَّ وَكُوْعَنِ الْسَبِيدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُوْا مُوتَعَادُنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰرِيُّ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُ وَانَّ قُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ شَكِيْدُ الْعِقَابِ⊕ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّهُ وَكَعْمُ خِنْزِنْدِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرَّدِّيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَيْتُهُ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُد وَأَنْ تَنْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيُوْمَرِيكِسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَكَا تَخْنَتُوْهُمْ وَاخْشُوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُوْ وَ ٱتَّدِينِكُ عَلَيْكُوْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُوُ الْإِنْسَلَامَ دِيْنًا \* لَكُن اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَكَانِفِ لِآثِمِ ۗ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ يَحِيْمُ۞ يَسْعُلُونِكَ مَا ذَآ أَحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّيكُ ۗ وَ مَاعَلَمْنَ ثُمْ مِّنَ الْجُوَالِحِ مُكَلِّيبِينَ نُعُلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَلَمُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوْا مِتَّأَ ٱمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوااسُمَالِتُهِ عَلَيْهٌ وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ إِنَّ ىلە سَرِيْعُ الْحِسَابِ®الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُوْمُ الطَّيِّيْتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُورٌ وَطَعَامُكُورٍ حِلٌّ لَّهُمُورٌ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ لْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا بَرِهِ وَهُورُ مِنْ وَهُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِعِينَ وَلا مُتَّخِذِنَى تَبِيَّمُوهُنَّ اجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِعِينَ وَلا مُتَّخِذِكَى خْدَانٍ \* وَمَنْ تَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ رِفِي

بزك

عُ ﴾ الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَ يَأْيَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ َ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلْوَةُ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيْنِ يَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوا بِرُوُوْسِكُمْ وَ ٱرْجُلَكُو إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُورْجُنُبًا فَأَظَّلَّارُواْ وَإِنْ كُنْتُورُ مَّرْضِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَكَّ شِنْكُوْ مِّنَ الْعَالِطِ أَوْلَسْتُمُ التِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وَامَاءً فَتَكَتَّمُوا صَعِيْلًا طَيِّبًا فَامْسَعُوا بِوُجُوهِ كُمْ وَ ٱيْكِ إِنْكُوْرِ قِينَهُ "مَا يُرِيْلُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْ مِّنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ أَيُّرِيْلُ لِيُطَهِّ كُلُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَ اذْكُرُوْانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاتَعَكُمْ بِهَ لَإِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَ ٱطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ۚ إِنَّ السُّهُ وُرِ ۞ يَايَّهُا الَّذِيْنَ إِمَنُوا كُونُوا فَوْمِيْنَ بِللهِ شُهَكَ آءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى الَّانَعُ بِي لُوَا ۚ إِعْدِ لُوْا ۗ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِينًا إِبِهَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِلَةِ لَهُمُ مُّغَفِرَةٌ وَاجْرٌعَظِيْمٌ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُّوا وَكُذَّبُواْ بِالْتِنَا أُولَيْكَ أَصْعَبُ الْجَعِيْمِ ﴿ يُأَيُّهُمَا الَّذِينَ الْمُنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓا إِلَىْكُمْ ٱيْدِيهُمْ فَكُفَّ ٱيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُل عُ إِ الْمُؤْمِنُونَ شَوْلَقُكُ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ٓ اِسْرَاءِ بِلَّ وَبِعَثْنَا

رَنَقِيْبًا ۚ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ ۚ لَهِنَ ٱقَدُ لصَّلُوةً وَاتَّكِتُهُ الزَّكُوةَ وَامُّنْتُمْ بِرْسُلِيْ وَعَزَّرْتُهُوْهُ مَهِ قُرُضْتُهُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا لَأَ لَفَّرَتَّ عَنْكُهُ سَتَأَتَّكُهُ وَلَأُدْخِلَتُمَّ لَّتِ ثَجُرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَيَعْ لَى ذَٰلِكَ مِنْه فَقَلْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّمِيْلِ⊕ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَأَقَهُمْ لَعَنَّهُمُ جَعَلْنَا قُلُوبُهُ مُ قَسِيةً ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُ حَظَّا مِّهَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَظَلِعُ عَلَى خَالِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلْمُلَّا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الْحُيْسِنْنَ <sup>©</sup> مِنَ إِلَّانِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصْرَى آخَنْ نَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَطَّارِّمًّا يْرُوْابِهِ ۚ فَأَغْرِيْنَا بِينَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَاةِ ِنَ يُنَيِّبُّهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوُا يَصْنَعُونَ ®يَاهُلَ الْكِتْبِ قَلْ ءِٰكُهُ رَسُوٰلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَشِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمُ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْمِ عَنْ كَشِيْرِهْ قَكْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّهِ نُوْدٌ وَّكِتْبٌ مُّبِينٌ ۗ يِّهُ بِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخُوِجُهُمْ مِّ لْمُتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُ لِيهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ لَغَىُ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسِينِحُ ابْنُ مَرْيَدٌ قُلْ فَمَنْ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهُ لِكَ الْسِينَحَ ابْنَ مَرْيَهَ وَاُمَّـٰهُ وَ

مَنْ فِي الْأَمْنِ ضِ جَمِيْعًا ﴿ وَيِنَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَ بَيْنَهُمَا ' يَخْلُقُ مَا يَثَآ وْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرِي نَعْنُ أَيْنَوُ اللَّهِ وَأَحِبَّا وَهُ عُلْ فَلِمَ يُعُنِّ بُكُوْرِ بُنُوْرِكُوْ بِلُ أَنْتُوْ بِتَكُرُّ مِّتَنْ خَلَقٌ يُغْفِرُ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَلِيهِ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۞ يَاكُمْ لَ الْكِتْبِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَ لا نَذِيْرٍ فَقُلُ جَآءً كُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَوْ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ لِقَوْمِ اذْكُرُوْ انِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الذُجَعَلَ فِيْكُمْ أَنْهِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ شُلُوكًا ۚ وَاللَّهِ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًّا قِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَقُوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيُ كُتَبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَكُوا عَلَى آدُبَادِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْ إِخْبِرِيْنَ ٠ قَالُوْا يِلُوْلَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنْ تَكُ خُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَحْزُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دْخِلُوْنَ ۞ قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ ٱنْعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دُخَلُمُونُو كُواَنَّكُمْ غَلِبُونَ لَا وَعَلَى اللهِ فَتُوكَّلُوْ ٓ اِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ<sup>®</sup> قَالُواينُونَكِي إِنَّالَنْ تَنْ خُلُمَّا اَبِكُا قَادَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَيُّكَ

١:،

م زه د نها د نها

> <u>ن</u> نع

معانقته وقف النه عطر الأرما در ١٠

فَقَاتِلاً إِنَّا هٰهُنَا قُعِدُونَ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ اَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ اَخِيۡ فَافْرُقُ بِيُنْنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرُّمَةٌ ۗ عَلَيْهِ مْ اَدْبَعِيْنَ سَنَةً 'يَتِيمُفُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ فْسِقِيْنَ ۚ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نِيَّا ابْنَىٰ أَدُمْ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّيَا قُرْبَانًا فَتُغُبِّلَ مِنْ إَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاِخَرِ ۚ قَالَ لَاقَتُلَتَكَ ۚ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۞ لَمِنْ بَسُطْتَ إِلَىَّ يِسَدُكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَأَ آنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِاقْتُلُكَ ۚ إِنِّي ٓ آخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞ إِنَّىٰ ٱرِيْكُ أَنْ تَبُوْ ٓ إَياثُنِي وَإِنَّبِكَ فَتَكُونَ مِنْ ٱصْحِب التَّارِ ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيُهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحُ مِنَ الْخُسِرِيْنَ@ فَبَعَثَ اللهُ غُرَايًا يُبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ أَخِيْهِ ۚ قَالَ يُونِيْكُتَى أَعْجَزْتُ أَنْ ٱلْأُنْ مِثْلَ هٰ ذَاالْغُرَابِ فَأُوادِي سَوْءَةَ ٱخِيْ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ التَّدِمِينَ أَنْ مِنْ آجُلِ ذٰلِكَ ۚ كُتَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ أَتَّكَ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفُسًّا بِغَيْرِنَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَهَا قَتَلَ التَّاسَ جَمِيعًا وكَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانُهُمَ آخَيَا التَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَلْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَّنْتُ ثُمَّاِنَّ كَثِيْدًا مِّنْهُمْ بَعْلَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُنْبُرِفُوْنَ @إِتَّهُ

عه

لَبُوْا أَوْتُقَطَّعَ أَيْلِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنْفُوْ مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْئٌ فِي اللُّهُ نَيَا وَلَهُمُهُ فِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيْعٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ قَبُلِ اَنْ تَقْدِرُ وْاعَلَيْهُمْ ۚ فَاعْلُمُوْااتَّ اللهُ غَفُوْرٌ تَحِيْدٌ ﴿ يَا يَّهُ ۚ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوْا لَا يُعِالُوَ سِيْلَةُ وَ جَاهِكُ وَا فِي سَبِيلِهِ لَعَكَّمُ تُفُلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَغُرُوْا لَوْ إِنَّ لَهُمْ مِنَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مُعَهُ لِيَفْتُكُ وْا بِ٣ مِنْ عَنَىٰ اِبِ يَوْمِ الْقِيْلِمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَاكُ ٱلِيُمُّ© بُرِيْكُ وْنَ آنْ يَكُنُوجُوْا مِنَ التَّارِ وَمَا هُمُ يِخْرِجِيْنَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ مُقِيْعُ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْنِ يَهُمَا جُزَّآةُ بِمَا كُسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيبُمٌ ﴿ فَمَنْ تَأْبَ مِنْ بَعْ بِي ظُلْمِيهِ وَٱصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ تُحِيْمٌ ٱلَمُرَتَّعُلُمُ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ \* يُعَنِّ بُ مَنْ تَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَانِيرٌ ﴿ لَأَيُّكُ لرَّسُولُ لَا يَحْذُرُنْكَ الَّذِينَنِ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْنِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوۤا أُمَنَّا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوْا ۚ سَمُّعُوْنَ لِلْكَانِبِ سَمَّعُوْنَ لِقَوْمِ أَخُرِيْنَ لَكُمْ يَأْتُوْكُ يُحَيِّرُوْنَ كُلِمَ مِنْ بَعْلِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنَ أُوْتِينَتُمْ هٰذَا فَخُنُونُهُ وَ

اِنْ لَكُمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴿ وَمَنْ يُكِرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَكُنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ۚ أُولَيْكَ الَّذِيئِنَ لَمَ يُرِدِ اللَّهُ أَنۡ يُبُطَهِّرَ قُلُوۡهُمُمُ هُمْ فِي الثُّنْمَاخِزْيُ ۖ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَى ابُ عَظِ نْعُوْنَ لِلْكَيْنِ بِٱكْلُوْنَ لِلسِّنْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاضَكُمْ بَيْنَهُ اُوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُنْ يَضُرُّوكَ شَيْ كَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمُ بِالْقِيمُطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ® وَكُنُفَ يُحُكِّمُونَكَ وَعِنْكَ هُمُ التَّوْرِلَةُ فِيْهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَاۤ أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرِيةَ فِيْهَا هُـلَّى وَنُوْرٌ ۚ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِنْ إَنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ َيْنِينَ هَادُوْا وَالرَّلِّينِيُّوْنَ وَالْكَحْبَارُ بِمَاالْسُتُحْفِظُوْا مِنْ تَبِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَكَاءً \* فَلَا تَخْشُوُ السَّاسَ وَ خْشُوْنِ وَلَا تَكْتُرُوْا بِالْيِتِي ثَيْنًا قِلْيُلًا ۚ وَمَنْ لَهُ يَحْكُمُ ۗ ىمَا ٱنْذَلَ اللهُ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الْكَغِيْرُونَ ﴿ وَكُتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آَنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَّ بِالْأُذُنِّ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَهَ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَخَكُمْ بِهِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَّمِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ إِنَّارِهِمْ بِعِيْسَى ابْن

مَرْيَهُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَنْ يِهِ مِنَ التَّوْرِٰ لَهُ ۖ وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلُ فِيْهِ هُدًى وَنُوْرٌ الْوَ مُصَدِّقًا لِبَابِينَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةُ وَ هُدَّى وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلَيْحُكُمْ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَخْكُمْ بِهَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْغْسِقُونَ@وَ اَنْزَلْنَا ٓ الْكِينَكِ الْكِتَابِ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَّا عَلَيْهِ فَاخْتُلُمْ بَيْنَهُمُ بِمَاۤ ٱنْزُلُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَاءُهُمْ عَبَّاجًاءَكَ مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلُوشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِلُةً وَّ لَكِنُ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا التَّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنْبِعُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنِ احْكُمْ بِيْنَهُۥُ بِمَا آنْزُلَ اللَّهُ وَلَا تَشَّبِعْ آهُوَاءَهُمْ وَاحْذُرُهُمْ اَنْ يَغْتِنُولُوعَنَّ بَعْضِ مَا آنْزُلُ اللهُ الْبِنْكُ فَإِنْ تُولُّوا فَاعْلَمْ آنَّهَا يُرِينُ اللهُ انْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَغْضِ ذُنُوْبِهِمْ \* وَإِنَّ كَثِيْرًا قِنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ ۞ أَفَكُمُ الْبَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكَّمًا لِقَوْمٍ لَّيُوْقِنُونَ۞ يَأْلَيُّهَاۚ الَّذِيْنَ أَمْنُوا لِا تَتَّخِنُوا الْبِهُوْدَ وَالتَّطْرَي وَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مَا يَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتُولُّهُمْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتُولُّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ لِي الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوْمِهِمْ

مُرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْتَى أَنْ تَصِيبَنَا دَآبِرَةٌ مُرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْتَى أَنْ تَصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَيْنِي اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ آمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلْ مَا آسَوُوْا فِي آنْفُيهِ مُرنْدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ أَمَنُوۤ ا اَهُؤُلاءِ الَّذِينَ ٱقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِاتَّهُمْ لَنَكُمْ لَنَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبِعُوْ اخْسِرِيْنَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوْا مَنْ يَّرْتَكُ مِنْكُمْرِ عَنْ دِيْنِهِ فَسُوْتَ يَالِّى اللهُ بِقَوْمِر يُحِبُّهُ مُ وَ يُعِبُّونَكُ لَا إِذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِينَ لَيُحَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيرٌ ذٰلِكَ فَضَـٰ لُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ تَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ إِمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيٰمُوْنَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوٰةَ وَ هُمْ رِاكِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا فَإِلَّ حِزْبَ اللهِ هُـمُ الْغَلِبُونَ ۞ يَا يَهُمَا الَّذِينِ امْنُوْا لِا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُهُ وَادِيْنَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًّا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ وَبُلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْ تُمْرُمُو مِنِيْنَ ﴿ وَ إِذَا نَادَيْنَهُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذَنُ وْهَا هُزُوًّا وَّلَعِيًّا ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُۥ قُوْمٌ لَا يَعْقِ لُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِتَّا إِلَّا آنْ الْمُتَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلٌ وَأَتَّ ٱكْثُرُكُمُ

وتفالأو

فْسِقُوْنَ۞ قُلْ هَلْ أُنْبَعُكُمْ بِشَيِّرِمِّنَ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللَّهِ ۗ مَنْ لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَ عَبَىَ الطَّاغُوْتُ \* أُولَيكَ شَرُّ مُكَانًا وَّ أَضَلُّ عَنْ سَوْآءِ السَّبِيْلِ® وَ إِذَا جَاءُوْكُمُ قَالُوَا الْمَنَّا وَقُلْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَلْ خَرَجُوْا يه \* وَ اللهُ ٱعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۞ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِنْهُمُ ِيُكَارِعُوْنَ فِي الْإِثْمِرِ وَالْعُلُوانِ وَ ٱكْلِهِمُ السَّعْتَ ۚ لَبِئْسَ مَأَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ لَوْ لَا يَنْهُاهُمُ الرَّتِّانِيُّوْنَ وَالْآحْبَارُعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ ٱكْلِهِمُ السُّعْتَ ۚ لَبِيثُسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَقَالَتٍ ۚ الْيَهُوُدُ يَكُ اللهِ مَغُلُوْلَةٌ مُعُلَّتُ أَيْنِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ ٳۑڶؙۘۿؙڡؘڹٮؙۅٛڟؾ۬ڹ<sup>ڵ</sup>ؠؙؙڣ۬ۊؙؙڰؽڣؘؽۺۜٳٛ<sup>؞</sup>ٷڶؽڔ۬ڽۣ۫ڮڹۜػڿؠؚؖؗٵڡؚۧڹۿؙؗٞؗؗؗؗؗڡ۫ مَّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا \* وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اللَّهُمُ الْعَدُاوَةَ وَالْبِغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۚ كُلَّمَاۤ ٱوْقَـٰكُوۡا نَارًا لِّلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينِينَ ﴿ وَلَوْ آنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اَمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكُفْرُنَا عَنْهُمْ سَتِيْأَتِهِمْ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ وَلَوْاتَّهُمْ أَقَامُواالتَّوْرِكَةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَأَ أُنْذِلَ الِيَهِمْ مِّنْ رَّتِّهِمْ لَاكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعَنْتِ انْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِلَةٌ

المآبلةه

يُنْ وَيَنْهُمُ سَاءُ مَا يَعْمَكُونَ ﴿ يَاكِيمُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلُ نْ رُبِّكُ ۚ وَإِنْ لَكُمْ تَغْعَلْ فَهَا بِكُغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقُوْمُ الْكُفِرِيْنَ ۗ قُلُ لَأَهُلُ الْكِتْبِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى نُقِيْمُوا التَّوْرْبِةُ وَ ِ الْجِيْلُ وَمَا ٱنْزِلَ اِلْيَكُمْ مِّنُ رَّتِكُمْ ۚ وَلَيَزِيْكَ تَّ كَثِيْرًا مِّنْهُۗ مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ لْكُفِينِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينِيَ امَنُوْا وَالَّذِينِيَ هَاٰدُوْا وَالصِّيئُوْنَ وَ لتَّطِيري مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِيرِ وَعَمِيلَ صَالِحًا فَلَا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ® لَقَلْ آخَـٰنُ نَا مِيْثَاقَ بَـنِيَ سُرَآءِيْلَ وَٱرْسَلْنَآ اِلِيُهِ مِهُ رُسُلًا كُلَّبَا جَاءَهُمُ رَسُولٌ بِهَا ڒؚؾۿٚۅؘٙؽٱنفُسُهُمُڒؗ فَرِيقًاكَنَّ بُوْا وَفَرِنْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۗ وَحَبِ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُعْرَعَمُوْ وَصَمُّواْ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بَهَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَلْ كَفَرَ اكَن بَنَ قَالُوۡا إِنَّ اللَّهُ هُوَالْسِيهُ ابْنُ مَزْيَدٌ ۚ وَ قَالَ الْمَسِيُّ ۖ يْبِنِي إِسْرَآءِبِلَ اعْبُكُوا اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُنْشُرِكُ بَاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِئَّةَ وَمَأُولَهُ التَّأَرُ وَمَا لِلظَّلِمِ بَنَ نْ ٱنْصَارِ۞ لَقَدْ كَفَمَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓ الِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ ۗ وَمُ

<u>ي</u> ع

مِنْ إِلٰهِ إِلَّا إِلٰهٌ وَاحِدٌ \* وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوْ اعَتَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَكَتَّرَ لَذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْءٌ ﴿ اَفَلَا يَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِينُمٌ ﴿ مَا الْسَينَةُ ابْنُ مُرْيَهُ إِلَّا رَسُولٌ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَٱمُّهُ صِدِّيٰقَةٌ ۚ كَانَا يَاكُلِنِ الطَّعَامِّ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيتِ ثُمَّ انْظُرُ آنِّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ اتَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمْ خَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۞ قُلْ بَاهْلَ الْكِتْبِ لَاتَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَكَا تَتَّبِعُوٓا اَهُوَاءَ قَوْمِرِقَلُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاضَلُّوَا كَثِيْرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ۚ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنْ بَنِي ٓ اِسْرَاءِيْلَ عَلَّ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مُزْيِيَرٌ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوْا وَكَانُوْا يَعْتَكُوْنَ ۖ كَانُوْالَايِتَنَاهُوْنَ عَنْ مُّنْكُرِفَعَكُوْهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ @ تَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَاقَلَّا مَتْ لَهُمْ ٱنْفُنْهُ اَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِلُ وَنَ۞ وَلَوْ كَانُوْ ايُوْمِنُونَ يَانتُهِ وَالتَّذِيِّ وَمَآ ٱنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُنُ وْهُمْ ٱوْلِيٓ أَءْ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنُهُمْ فَلِيقُونَ ۞ لَتِجَدَّنَ اَشَكَ التَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنِ الْمَنُواالِيُهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَيْجَلَ قَ اَقْرَبُهُمْ هُوَدًةً لِلَّذِيْنَ اِمَنُواالَّذِينَ قَالُوْا لِنَّا الصلى دلك بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا قَالَتُهُمْ لَا يَسُتَكُبِرُوْنَ ٠

;; <u>:</u>

إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ لِكَّ مُعِ مِمَّا عَرَفُوْ ا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رُبِّنَآ الْمَتَّا فَاح بِينُ⊙ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَ نَامِنَ الْحَقِّ لِمُعُ أَنْ يُّلْخِلْنَا رُبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصِّلِحِينَ ۞ فَأَثَا بَهُمُّ اللَّهُ ا قَالُوْا جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي يُنَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُعُسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَعَمُّ وَا وَكَنَّ بُوْا بِإِيْنِنَآ أُولِّيكَ لْمُ الْجَحِيْمِ فَي كَاتِيْهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّتِهِ إِنَّ حَلَّ اللهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَكُوا ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَى يُنَ⊕وَ كُلُوْا مِمَّا رَمِّ قُلُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّيًّا ۖ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيِّ ٱنْـتُمْ يَمْ مُوْمِنُوْنَ⊙َلايُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِي ٓ اَيْمَانِكُمْ وَالْكِنْ يُؤَاخِ اعَقَىٰ تُنُمُ الْأَيْبَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ ۚ الْطَعَامُ عَشَرَةِ مَسْحِيْنَ مِ وْسُطِ مَا تُطْعِبُونَ آهْلِيكُمْ آوْكِنُوتُهُمْ آوْتَحْرِيْرُ رَقَيَةٍ \* فَكُنْ مُرِيَجِهُ فَصِيَامُ ثِلْثُةِ آيَّامِرْ ذَٰلِكَ كَقَارَةُ أَيْمَانِكُمْ لِذَاحَلَفُتُ وَاحْفَظُوۡا اَيْمَاٰنَكُمۡ ۚ كَانَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوۡ اٰلِيَّهِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوْنَ نَاتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِنَّهَا الْخَيْرُ وَالْمَيْيِرُ وَالْاَنْصَابُ وَ الْأَذْ لَامُ جُسُّ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْةُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّهُ رِيْكُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُؤْقِع بَيْنَكُمُ الْعَكَ اوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرُ وَالْمِيْدُ

ۘۅۘۑۘڞؙؠۜ*ڰڎؙ*۪؏ٛؽ۬ۮؘؚؚۮؚڸڗڷٚڍۅؘعڹۣالصّلوةۣ۫؋ۘٛڵٲڹ۫ؾٛڎڗؙڡؙ۬ڹڗ۠ۏڹ؈ۅؘٲڟؚؽعُوٳ الله وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَكَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواۤ اتَّمَاعَلَى رَسُوُلِينَا الْبَلْخُ الْمُبِينُ ﴿ كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْهَاطَعِمُوۤاإِذَامَااتَّقُوْاوِّامَنُوْا وَعَمِلُواالصِّلِعٰتِ ثُمَّ إِتَّقَوْا عُ ۗ وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَالَيُّهُ الَّذِينَ أَمُنُوْالْبَيْلُوَتُكُمُّ اللهُ بِشَيءِ مِّنَ الصَّيْبِ تَنَالُهُ آيْبِ يُكُوْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَكِنِ اعْتَلْمِي بَعْنَ ذٰلِكَ فَلَوْعَنَ الْأَ ٱلِيْهُ ﴿ يَالِيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَٱنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتُلُهُ مِنْكُمْ مُّنَعَبِتُكَا فَجُزَاء مِنْكُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذُواعَلُ لِ مِّنْكُمْ هَلْ يَالِيغُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارُةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْعَلْكُ ذٰلِكَ صِيامًا لِيِّكُ وْقَ وَبَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَبَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادُ فَيُنْتَغِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزُ ذُوانْتِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْكُ الْبَعْر وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُوْ وَلِلسَّيَّا رَقَّ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْ صَيْلُ الْبَرِّ مَا دُمْ تُمْرُمُا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي كَي إِلَيْهِ تَخْتُمُ وْنَ ۚ جَعَلَ اللَّهُ الْكُفِيَّةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِّلْتَاسِ وَالشَّهْرَالْحَرَامَ وَالْهَدْي وَالْقَـكَرَابُ ذلك لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيْهُ ﴿ وَإِعْلَمُوا اَنَّ اللَّهُ شَكِينُ الْعِقَابِ وَانَّ اللَّهُ غَفُورٌ

حِيْمٌ ۞ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۗ نُلْ لَا سَنْتَوى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ ٱغْجِبَكَ كَثُّرُةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّنْقُوا اللهُ يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُغُلِّحُونَ۞َ يَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْاسْتُكَا عَنْ اشْيِكَ ۚ إِنْ تُبُكُ لَكُمُ تِسُؤُكُمُ ۚ وَإِنْ تَسْعُكُوْاعَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّكُ الْقُرُاكُ تُبْكُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِنُمٌ ١٠ قَلُ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمِّ ٱصْبَعُوْا بِهِا كُفِرِيْنَ ۞مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَاسَالِيَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَلَاحَامِ ۗ وَلَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمُ مُلايعُقِلُونَ⊕ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ نِعَالُوْا إِلَى مَاۤ ٱنْزَلَ اللّٰهُ وَ لِيَ الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَامَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْإِنَّا ۚ ذَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الْمَاؤُهُمْ ‹يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتُكُونَ ® يَأْيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا عَلَيْكُمْ انْفُسْكُمْ كَيْضُرُّكُوْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ نِيْمُ ۚ إِلَى اللهِ مَرْجِعُ كُوْ جَمِيْعً 

لَا يَضُرُّكُوُ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ نِيْمُ ۚ إِلَى اللهِ مَرْجِعُ كُوْ جَمِيْعً فَيُنَتِّ كُكُور بِهَا كُنْتُمُ تِعَمْلُون ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ إَمَنُواْتُهَا دَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَاحَكَكُمُ الْمُوثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَاعَلُ لِ مِّنْكُمْ أَوْ خَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْ نَمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمْ مُّصِيدً مَوْتِ تَخْبِمُونَهُمَا مِنَ بِعَنِي الصَّاوَةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِن اَرْبَهَ نَتْتَرِيْ بِهِ تَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْنِي وَلاَنَكُتُمُ شَهَاْدَةٌ الله إِتَّ نِنَ الْاتِبِينَ⊕فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمُ السَّعَقَّا [ثُمَّا فَاخُرَن يَقُومُ

بزائر

مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُوْلَانِ فَيُقُسِمْنِ بِاللَّهِ لِثَهَادُتُنَا آحَثُى مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَكَانِنَآ ۖ إِنَّاۤ إِذًا لَّكِينَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ذَٰكِ ٱدۡ فَي ٱنۡ يَاٰتُوا بِالشَّهَاٰدَةِ عَلَى وَجُهِمَاۤ ٱوۡ يَخَافُوۤا اَنْ تُرَدُّ ٱيْمَانَّ بَعْنَ آيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوْا وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ صَيُومَ يَجِمُعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَا ذَا أَجِبْنَمُ اللَّهُ الرّ قَالُوْالَاعِلْمَلِنَا ۚ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مُرْيَمُ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَبِّكَ ۗ اِذْ أَتَكُ تُلُّكَ بِرُوْحٍ الْقُدُينَ تُكَيِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُ إِن وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَيْنَكَ الْكِتٰبَ وَ ايُحِكُمُهُ وَالتَّوْرِلَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهُنَّةُ الطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنْفُو ُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْبَةُ وَالْأَبْرُصُ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُؤَتِّى بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِ بِلُ عَنْكُ ذْجِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنِ كَفَرُوْا مِنْهُمُ إِنْ هَٰذَاۤ الْآسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ ٱوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِينَ ٱنْ الْمِنُوْ إِنْ وَبِرَسُوْ لِيْ \* قَالُوٓا امْتَاوَاشْهَلْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِتُوْنَ يعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِّلُ عَلَيْنَا مَ آبِكَةً مِّنَ السَّهَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْتُمُ ثُمُّوْمِنِينَ ﴿ قَالُوْانُرِيْكُ أَنْ تَّأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْيَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ اَنْ قَلْ صَلَّقْتَنَا وَنَكُونَ

ىنزل

خَلَقَ التَّكُمُوتِ وَالْأَرْضُ

ثُمّر الّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ صِّنْ طِين تُمْرِقَضَى اَجَلًا وَاجَلُ مُّسَمَّى عِنْكَ لا تُمَّرَانَتُمُ تَنْتُرُونَ ۗ وَهُوَ اللَّهُ فِي التَّمُوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعُلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ وَمَاتَانُتِيهِمْ مِّنَ أَيَةٍ مِّنَ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۞ فَقَالُكُنَّ بُوْا بِالْعَقِّ لَتَاجَاءَ هُمْ فَسُوفَ يَأْتِيْمُ ٱنْبُوا مَا كَانُوابِهِ يَنْتُهٰزِءُونَ۞ ٱلَحْ يَرُواْكُمْ ٱهْلَكْنَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي الْوَرْضِ مَالَهُ نُعَكِّنُ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِسْلَارًا ۗ وَ جَعَلْنَا الْأَنْهُ رَتَّجُرِي مِنْ تَخْتِهِمْ فَٱهْلَكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَٱنْتَأْنَا مِنْ بَعُدِهِمْ قَرْنًا الْخَرِيْنَ ۞ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِـرُطَاسٍ فَكَمَسُوهُ بِأَيْكِيْمِ لَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوۤ النَّ هِذَا اللَّاسِخُرُّ مُّيِينٌ ۞ وَقَالُوا لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي الْأَمْرُثُمُ لاَيْنْظُرُوْنَ⊙وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْسَنَاعَلَيْهُمْ قَا يُلْبِسُونَ ﴿ وَلَقُلِ السُّتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ عُ السِّخِرُوْامِنْهُمْ مِنَا كَانُوْابِ مِينْتَهُ نِوُوْنَ فَقُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَسْضِ تُع إِنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الْمُكَنِّينِينَ ﴿ قُلْ لِبَنْ مَا فِي التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلْ تِلْهُ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيُعْمَعَتُكُو إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَا رَبُّ فِيهِ ﴿ أَلَّا إِنْ نَنْ خَسِرُوا النَّفْكُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّو هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَّا ىلە] تَجْنِنُ وَلِيًّا فَاطِرالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا نِّيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوِّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُثُرِّ قُلْ إِنَّىٰ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دُنَّىٰ عَنَابَ يُوْمِ عَظِيمُ @ بْرَنْ عَنْهُ يَوْمَهِنِ فَقَلْ رَحِمَهُ ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُهِ كَ اللَّهُ بِضُرِّ فَكَا كَاشِفَ لَهَ الَّاهُوَ ۗ وَ إِنْ يُنْسَسُ ۿؙۅٛعلىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرُ®و هُوَ الْقَاهِرُفُوْقَ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَكِيْمِ ۑؽؙۯ؈ۊؙڵٲؿؙۺؘؽٵٟٲڬؠۯۺۿٲۮۊؖڐۊؙؙڶٳڶڷۿۜۺۿؽڰٵۘڹؽڹ۬ٛ لُوَّ وَأُوْجِيَ إِلَيَّ هِٰ لَمَا الْقُرُّالُ لِأُنْ فِي لَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَعَ ۖ أَيِتُكُمُ يُهُدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الِهَةَ أُخْرَى ۚ قُلْ لَّا ٱشْهَكُ ۚ قُلْ إِنَّهُ هُوالَهُ وَاحِنُ وَإِنَّنِي بَدِيءٌ مِّمَّا تُثْرِكُونَ ۗ ٱلَّذِينَ أَيَنَهُمُ الْكِتْ رِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ٱلَّذِينَ خَسِرٌ وَا أَنْفُسُهُمْ فَهُ يُوْمِنُهُ نَ۞ُ وَمَنْ ٱخْلِكُهُ مِتَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا ٱوْكَنَّا بَ يْتِهُ إِنَّكَ لَا يُفْلِحُ الطَّلِمُوْنَ ۞ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْرَجَ نَقُوْلُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواۤ اَيْنَ شُرَكَاۤ وَٰكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَعْمُونَ نُتُمَّ لَكُنُ فِتُنَتُّهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُتَّامُشُرِكِيْنَ ۞

ن وقف لأرم وقف لأرم باختلان

مَّنْ يَنْتَهُمُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْ بِهِمْ اَكِنَّةً أَنْ يَّفْعَدُ فِيَ اذَانِهِمْ وَقُرًّا ۚ وَإِنْ تَيْرُوا كُلُّ الْيَهِ لَّا يُؤُمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّى إِ عَآءُوُكَ مِنْ الْوَنْكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْا إِنْ هَٰذَٱ إِلَّا أَسَّ <u> (وَلِينَ @ وَهُ مْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنُوُنَ عَنْهُ ۚ وَيَنُونَ عَنْهُ ۚ وَ إِنْ يُّهُ لِكُونَ الْأُ</u> يَنْغُرُوْنَ® وَلَوْتَرْى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا لَىٰتَنَا نُرُدُّ وَلَا نُكَنِّبَ بِالنِّ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ<sup>®</sup> يَلْ نَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوْا لِمَا نَهُوا عَنْهُ اَنَهُمْ لَكُذِيُونَ ﴿ وَقَالُوْ آلِنْ هِي إِلَّا حَمَاتُنَا الدُّنْمَا وَمَا نَحْنُ بْعُوْثِيْنَ® وَكُوْتَرَكِي إِذْ وُقِفُوْا عَلَى رَبِّهِمْ ۖ قَالَ ٱلَٰيْهِ عَقَّ قَالُوْ ا بَلَى وَ رَتِّبَأَ قَالَ فَلُ وَقُواالْعَلَىٰ الِّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّوْ قَكْ خَبِيرَالَّذِينُ كُنَّا بُوْ اللَّهَا ٓ اللَّهِ حَتَّى إِذَا حَآءَتُهُمُ السَّاعَةَ بَغُنَّا قَالُوْا يُحِسُرَتُنَا عَلَى مَا فَرُّطْنَا فِيْهَا ۚ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ ٱوْزَارَهُمُ هُوْدِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِدُ وْنَ©وْ مَا الْحَيُوةُ الثَّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ لَهُوَّ \* وَلَلْتَاارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْآنِيْنَ يَتَّقُونُ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۖ قَلَا نَعُلُمُ إِلَّهُ لَيَحُزْنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَانَّهُمْ لَا يُكُذَّبُونُكَ وَلَكِرَّ لظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجُعُكُونَ۞ وَلَقَكُ كُنِّبَتُ رُسُ بَرُوْاعَلَى مَاكُنِّ بُوْاوَ اُوْدُوْاحَتِّي اَتَّهُمُ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبّ

مه (ی

ت الله وَلَقَالُ حَآءُكُ مِنْ نَيّاى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ لَمُمَّا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُمْ بِإِيْكَةٍ وُلَوْشَآءُ اللَّهُ لَجَمَّا لْهُلٰى فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْجِهِلِنَ@ إِنَّكَا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ يَسَا وَنَى يَبُعُنُّهُمُ اللَّهُ ثُمَّ الَّذِهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوالُوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ مِّنُ رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ اللّٰهُ قَاٰدِرٌ عَلَى اَنْ يُنْزِّلُ أَيَةٌ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرُ ۗ بُوْنَ@وَمَامِنْ دَآتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهْرِ تَيْطِيْرُ بِحِنَا ٳؘۿؿؘٵڬػؙ<sub>ۿ</sub>ڒۣٝڝٵؘڡٛڗۜڟؽٵ<u>ڣ</u>ٳڶڮڗ۬ڣڡؚڽؙۺؽ۫ٷڗؙڰڗٳڶڶۯؾؚۿؚ نَمُرُوْنَ©وَالَّذَبُنَ كَنَّانُوْا مَالِيَتِنَاصُ*هُ* وَيُكُمُرُ فِي الظِّلُاتِ مَنْ اللهُ يُضْلِلُهُ ۚ وَمَنْ يَتَا أَيُعَكُلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞ قُلْ يُتَّكُمُ إِنَّ اتَّنَّكُمُ عَنَاكِ اللَّهِ أَوْ اَتَنَّكُمُ السَّاعَةُ آغَيْرُ اللَّهِ عُوْنَ إِنُكُنْتُمُ طِيرِقِيْنَ۞بِلُ إِتَاهُ تَلُعُونَ فَيَكُشِفُ مَأ نُحُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسُوْنَ مَاتَثُمِرُكُونَ ﴿ وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا ٓ نَبِهِ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَنُ نَهُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّمُ مِيْتَخُ فَكُوْلًا إِذْكِاءَهُمُ بِأُسُنَاتَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَكَا مُرُالشَّيْطُنُ مَا كَانُوْ ايعُمْكُوْنَ۞ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُ وَا بِهِ فَتَيْ لِيَهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوْا أَخَلْ الْمُ بِعَنْتُ

فَاذَاهُمْ مُثْبِلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا ۚ وَالْحَدُ ۗ لِللَّهِ يْتِ الْعُلَمِينِ @قُلْ اَرْءَيْتُمْ إِنْ اَخُذَا اللَّهُ سَمُعَكُمْ وَ اَبْصَادُكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ إِلَّا عَيْرُ اللَّهِ مَا نِيْكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرُكَ مِنْكَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ ثُمُّرُهُمْ يَصْدِ فَوْنَ۞ قُلْ اَرْءَيْتَكُمْ إِنْ اَتَكُمْ عَلَاكُ للهِ بَغْنَةَ أَوْجَهْرَةً هَلُ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ۞ وَ مَنْ لُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَهُ خَوْنٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُوْا بِالْيِتِكَ الْمُ الْعَلَابُ بِهَا كَانُوْ ايَفْسُقُونَ ﴿ قُلْ لَا ۖ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا ٱعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا ٱقُوْلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىَّ قُلُ هَلْ بَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۗ وَٱنۡذِرۡ بِهِ الَّذِيۡنِ يَخِٱفُونَ ٱنۡ يُّخۡشُرُوۤ اللّٰ رَبِّهِ مَـٰ لَيۡسَ لَهُمۡ مِّ دُوْنِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُ مِيَّقُونَ ﴿ وَلاَ تَظْرُدِ الَّذِينَ يَكُعُونَ يَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَثِيِّ يُرِيُّكُ وَنَ وَجْهَهُ ۚ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَامِهُ مِّنْ شَيْءٍ وَ مَامِنْ حِسَايِكَ عَلَيْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُ مُ فَتَكُونَ مِنَ الظُّلِمِيْنَ @ وَكُنْ لِكَ فَتَتَا بَعْضَهُمْ بِيَعْضِ لِّيَقُوْلُوَ الْمَوْلُ إِمْنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِينَا ۚ أَكِيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنِ ﴿ وَإِذَا جَأَءُكُ ِيْنَ يُوْرِّ مِنْوْنَ بِالْيِتِنَا فَقُلْ سَلَا عَلَيْكُمْ لَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْيِهِ

Y 4

يَ مِنْكُوْ سُوْءً الِبِعَهَ الَةِ ثُمَّرَ تَابَ مِنْ بَعْثُ لِهِ وَ صْلَحَ فَأَلَّهُ عُفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿وَكَلْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَ بِيْلُ الْمُجْرِوِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّىٰ نِهُيْتُ أَنْ اَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِ وُنِ اللَّهِ قُلُ لَّا اَنَّبِعُ الْهُوَاءَكُمْ قُلُ صَلَّكُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ۿؾڔؽؘ؈ٛڠؙڵٳؽٚعڵؠؾٮۜٛۊۭڡؚۜ<u>ٞ</u>ڽؙڗۜؠٞۏۘػۮۜٛڹٛؿؙؠ؋ٵۼڹٝڔ تَنْتَغِيلُوْنَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ يَقُصُّ الْحَكَّ وَهُوحَنُرُ الْفُصِ نُكُلُّوْ أَنَّ عِنْدِي مُ مَاتَسُتَعْجِهُ لُوْنَ بِهِ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عُكُمْ بِالظَّلِمِيْنَ @وَعِنْكَ لَا مَفَارْتُحُ الْغَيْبِ لَايْعُلَمُ ۚ ٱللَّهُ وَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِرُو مَاتَسْقُطُ مِنْ قَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ۯۻۅؘۘۅؘڵٳۯڟؘ**ۑ۪**ۊٙڵٳٳڛؚٳڷڒڣ۬ڮؾؗۑ؆ؙؠؽڹؚ®ۅۿؙۅٲڵڹؽڛۜۊڟۨ وَيُعْلَمُ مِا جَرِحْتُمْ بِالنَّهَارِثُمَّ يَبُعُثُكُمْ فِيهُ وَلِيُقَضَّى آجَكُّةُ ڡؚؚڠؙڴؙۄٝڗ۫ؿڒؽڹؾؚڠٛڴۄ۬ؠؠٵڴٮؙٛؾٛۄؙڗۼؠڵۅٛڹ۞ۧۅۿؙۅٵڶڨٵۿۯ لُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً الْحَتَّى إِذَا جِاءً آحَلُ ه لْمُوْتُ تُوفِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ<sup>®</sup> ثُمَّرُ رُدُّوَّا إِلَى اللهِ مَوْلَمُهُ عَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وهُو السُرْعُ الْحِسِينَ ⊕قُلْ مَن يُنْجِينَ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبِحُرْ تِكْ عُوْنَكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَبِنَ ٱنْجِلْهَ مِنْ هٰنِهٖ لَنَكُوْنَتَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ® قُلِ اللَّهُ يُنَعِّنَكُمْ مِّنْهَا وَج

لِلّ كَرْبِ ثُمِّرَ اَنْتُمْرُ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى اَنْ بَيْعَكَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا مِّنَ فَوْقِكُمْ اَوْمِنَ تَعْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْيِلْسِكُمْ شِيعًا قُيْنِ ثِقَ بعضكُمْ بِالْسَ بَعْضِ انْظُرُكِيفَ نُصُرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَنَّابَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلُ لِّسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَإِ سُنتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ® وَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي الْيَتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةٍ وَ إِمَّا يُنْسِينًكَ لشَّيْطِنُ فَلاَ تَعْتُعُلُ بَعِنْ النِّ كُذِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ® وَمَا عَلَى ٱلْذِيْنَ ؠؙؾؙڠؙۯ۬ؽڡؚڹٛڿ؊ٳؠؚۿڂڞؚڹۺ*ؽ؞*ٷڶڮؽڿؚڬڔؽڵۼڵۿؙڂٛؠؾؙڠؙۏؽ؈ۅؘۮ۬ڔ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوُ ادِيْنَهُمُ لَعِبَّا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُ مُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَذُكِّرُبِهُ أَنْ تُنْسُلُ نَفْنٌ بِهَاكْسَبَتْ لللَّهِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِئٌ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِنْ تَعُدِلُ كُلُّ عَدُلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولِيكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوْ إِيمَا كُسُبُواْ لَهُ مُشَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَنَابٌ ٱلِيُعُ إِيمَا كَانُوا ؖؽڬٛفُرُوْنَ<sup>©</sup> قُلْ اَنَىٰ عُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آغَقَاٰمِنَا بَعُنَكَ اِذْ هَمَامَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوْتُهُ الشَّيْطِينُ رِفي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ ٱصْعَبْ تِيْلُ عُوْنَهُ إِلَى الْهُلُكِي انْجِتَنَأْ قُلْ إِنَّ هُكَى اللهِ هُوَالْهُكَى ۚ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينِ ۗ وَأَنْ اَقِيْمُواالصَّلْوَ وَانَّقُوْهُ وَهُو الَّذِي اللَّهِ مُّحْتُكُرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَ

الفائة

ي در ر روه و دو ررو و دروو الماي و الروودريودر و الماي وُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالتُّهَادَةِ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْغَيْبُرُ ۞ وَإِذْ قَالَ رْهِيْمُ لِأَبِيهِ الْهَرَ ٱتَنَجَّنُ ٱصْنَامًا الْهَةُ وْإِنِّ ٱرْبِكَ وَقُومُكَ فِي لِل مُّبِيْن@وَكُنْ لِكَ نُرِيُّ إِبْرُهِيْءَ مَلَكُوْتَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ ِ لِيكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۞ فَكَتَاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ لَا كُوْكِيًّا ۚ قَالَ هٰلَا رُبِّيْ ۚ فَلَتَاۤ ٱفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْأَفِلِيْنَ۞ فَلَتَارَا الْقَبَرُ بَازِغًا قَالَ هٰذَارَيِّنْ ۚ فَكُتَّاۚ ٱفَلَ قَالَ لَيِنْ لَهُ يَهُدِينَ ذَيِّنُ لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّيَا لِيْنَ۞ فَلَتَارَا الشَّمْسَ بَانِغَةً قَالَ هٰنَارَتِيْ هٰنَاۤ ٱلْيُرُۚ فَلَتَّا فَكَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِيتَاثُثُرِكُونَ<sup>@</sup> إِنِّي وَتَحْثُ وَجُهِي لِلَّذِي ڡٛڟۘۯٳڵۺڵۅؾۅٳڵڒۯۻۘڿڹؽۼٞٵٷڡؙٳۘۜٵؽٵڝؽٳڵۺٛؽڔڮؽڹ<sup>۞</sup>ۅۘڂڵڿۜڎۊٚۯؙ٥ؖ قَالَ اَتُعَاجُونَنِّ فِي اللَّهِ وَقَلْ هَلَ مِنْ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلَّا ٱڬ۫ؾۜؿؙٳۦؙڒڹؽۺؽؙٵٷڛۼڒؾٞػؙڴڷۺؽؠؚۼڵؠٵۧٲڡؘڰڗؾۘؾؙڮؙڴۯۏؽ۞ وَكَيْفَ آخَافُ مَا آشُرَكْتُهُ وَلَا تَخَافُونَ ٱتَّكُهُ ٱشْرَكْتُهُ بِاللَّهِ مَالَهُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطِنًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِنْقِيْنِ ٱحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمُ مُونَ۞ٱكَٰذِنِيَ أَمَنُوا وَلَهُ بِلْبِسُوۤ النِّهَا نَهُمُ يِظُلُمِ أُولَيْكَ أَ *ڰٛۅۿؙۿ*ٛڰٛۿؾؙڵؙۏؘؽ۞ۧۅؘؾڵػڂؚۜؾؾؙٵۧٲؾؽڹۿٳٙ دَىجْتٍ مَّنْ تَنَاعُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞ وَوَهَنَّا لَهُ إِنْ

الإن وقف الأزه

نَقُوْتِ كُلِّاً هَكَيْنَا ۚ وَنُوْجًا هَكَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُلِّتَتِيهِ دَاوْدَ يُمُنْ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُمُونَ وَكُنْ لِكَ يَجُزِي الْحُسِنِينَ وَزُكْرِيّا وَيُحْيِي وَعِيْلِي وَ الْبِيَاسُ كُلُّ مِنَ الطَّيلِعِيْنَ فِي وَاسْلِعِيْلَا وَالْبِسَعَ وَيُونُسُ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَاعَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ إِنَّا مِهُ وَذُرِّتِيْتِهِمْ وَاخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنِهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۗ ذٰلِكَ هُدُى اللَّهِ يَهْ لِي مِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ ٱشْرَكُوْ الْعَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَكُوْنَ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبْوَةُ ۚ فَإِنۡ يَكُفُرُ بِهَا هَؤُكُ ٓ إِ فَقَدۡ وَكُلۡنَا بِهَا ٰقَوۡمًا لَّيُسُوۡا بِهَا بِكَفِرِيْنَ۞ٱولِيكَ الَّذِينَ هَكَى اللهُ فَبِهُلْ مُمُّ اقْتَكِوهُ \* قُلْ لَاَّ غُ إِنَّا مُنْكُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَلَمِينَ ۞وَمَا قَكَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُدِ ﴾ إِذْ قَالُوامَ آانُوْلَ اللهُ عَلَى بَشَرِمِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ ٱنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَأْءَ بِهِ مُوْسَى نُوْرًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبُنُ وْنَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلَّمَ تُمْ قَالَمْ تَعْلَمُواۤ اَنْتُمْ وَ لاَ اَبَا وَٰكُمْ قَبْلِ اللَّهُ ۗ نُمَّرَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُون ®وَهٰذَ اكِتَابُ ٱنْزَلْنَاهُ مُلْزِلَا مُصَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَ يَلُو وَلِتُنْذِرَ أُمَّرَالْقُرْي وَ مَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَا صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ اَظُلُمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَانِبًا

...

الظّلِلُونَ فِي غَمَراتِ الْ لُوْنَ عَلَى اللهُ غَنْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ الْتِهِ تَنْتَكُمْ وُنَ لَقِلُ جِئْتُمُوْنَافُرَادِي كِهَا خَلَقْنَاكُمْ اَوِّلَ مَرَّةِ وَتُرَكُّتُمُ مَّاحَوَّلْنَا وُرَاءُ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِي مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَتْ تُمُوا ڣۣؽؙڵۄ۬ؿ۠ڒڷٷٛٳڷڡؘۜڶؾٞڠڟۼؠؽڹڰۮۅۻڷؘۼڹڴۄ۫؆ٲؙڬٛؿٚؠ۫ڗؙۼٛٮ۠ۏؽ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰيُ يُغْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُغْفِرجُ الْ مِنَ الْحِيِّ ذٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنِّ تُؤْفَكُوْنَ® فَالِقُ الْإِصْبَارِجْ وَجَعَلَ الْيَلْ سَكَنَا وَ الشُّهُسَ وَالْقَيْرَ حُسْبَانًا أَذْلِكَ تَقْبُنُوْ الْعَزْنُو الْعَلِيْمِ ۖ وَهُوُ لَّ نِي جَعَلَ لَكُمُ التَّعُوْمُ لِتَهْنَتُكُوْا بِهِا فِي ظُلْمْتِ الْبَرِّ وَالْبَعْرْ قَلَا نَصِّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعِلْكُوْنَ ® وَهُوَ الَّذِينَ اَنْشَاكُمْ مِّنْ تَعْنُسِ وَّاحِكَةِ فُسُنتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قُلُ فَصَلْنَا الْأَيْتِ لِقُوْمِ تَفْقُرُنَ<sup>©</sup> وَهُوَالَّذِي ۚ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ ۚ فَأَخْرَجِنَاٰيهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا ثُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِيًا ۖ وَمِنَ لَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ اَعْنَابِ وَالزَّنْتُونَ وَالرُّمِّ لِهُ أَنْظُرُ وَالِلْ ثَكْرُهُ إِذَا أَثْمُرُ وَيَهُ

ورسيد

بِ يَعُ التَّهَا إِنِّ وَالْإِرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَكُّ وَلَمْ تَكُنُ لَّهُ صَاحِيةٌ \* فَكُنَّ كُلُّ شَيْءً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَآ اللَّهَ لَاهُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاغْدِلُونُا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُذِلٌ ۞ لِ ثُذُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذُرِكُ الْآبِصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيْرُ ؈ قَلْ حَاءَكُوْ يَصَابُرُ مِنْ رَّبِّكُورٌ فَكُنْ اَيْصَرُفَلِنَفْيِهِ وَمُنْ عَيَ فَعَ وَمَأَ ٱنَاعَلَيْكُهُ رِحَفِيْظِ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ لَمُوْنَ ۞ اِتَّبِعُ مَأَ أُوْرِىَ اِلَيْكَ مِنْ رُبِّكَ لَآلِلُهُ لْأَهُوْ وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُرَّكُوْ أَ وَمُ لْنْكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَأَ ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ۞ وَلَاتُنَّا الَّذِيْنَ يَكْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَنْ رَّا إِغَيْرِعِلْمُ كُنْ لَهُمْ تُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْتِئِمُهُمْ بِما كَانُو زَتُنَّالِكُلِّ أُمَّاةٍ عَمُ لْوْنَ ۞ وَٱقْسَمُوْا بِٱللهِ جَهْ لَدَ ٱينْهَ إِنْهِ مُرَلِّينَ. نُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْثُ عِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُشُعِرُكُمْ ٓ أَنَّهَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقِلَّبُ آفِكَ تَهُمُ وَٱبْصَ ﴾ أوَّلَ مُرَّةٍ وَنَكَ رُهُمْ مِن فِي طُغْيَكَ

بغ

يري <u>ال</u>جن

وْ أَنَّنَا نَوَّ لِنَا إِلَيْهِمُ الْمُلِّكَةَ وَكُلَّمُهُمُ الْمُوْقُ وَكَثَيْرُنَا عَلَيْهُ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مِنَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ اللَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَ ۺ<u>ۜ</u>ۿؙڂ۫ؽۼۿڵۅؙٛڹ؈ۅؙػڶٳڮڿۼڷڹٵڸػؙؚڷڹۜڹؾ۪ۘۼۮؙۊٞٳۺؽۄ نْسِ وَالِجِنَّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُنْحُرُكَ الْقَوْلِ وَلَوْشَآءُ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَنَارُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَلِتَصْ إليه وآفيكةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْ تَرِفُوْا مَا هُمُمُّقُتُرِفُونَ ﴿ اَفَغَيْرَ اللَّهِ ٱبْتَغِيْ حَكُمًّا وَهُوَ الَّذِنِي ٱنْزَلَا لِيَكُوُ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينِيَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ ۗ مُنَوَّلٌ مِّنُ رَيِّكَ بِالْحَقِّ فَكَلاَتُكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَتَتَا لىتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَلْ لَا لَامُكِيِّ لَ لِكَ لِلْبِهِ ۚ وَهُ يِمِيْعُ الْعَلِيْمُ ® وَإِنْ تُطِعُ ٱكْثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُخِ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنْ يَتَيَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ انَّ رَبِّكَ هُوَ آغْلُمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلَةً وَهُوَاعُلُمُ بِالْهُمْتِيلَةِ فَكُلُوْامِيًّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْيَهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ مَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلْ فَصَّ مَّا حَوَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُورُتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا هُوَآبِهِمُ بِغَيْرِعِلُمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعْلُمُ بِٱلْمُغْتَانِينَ

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِشْمِرَوَ بَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَحَ يُجْزَوْنَ بِهَا كَانُوْا يَفْتَرِفُوْنَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوُا مِثَالَمْ يُذُكِّرُا اللَّهِ الله عَكَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْنُ ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيْ لِمُ ادلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ ٱطَعْنَهُوْ هُمْ إِتَّكُمْ لَشُيْرِكُوْنَ شَا ٱوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنِكُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَكُنْفِي بِهِ فِي التَّاسِ كُنُنْ مَّكُلُّهُ فِي لظُّلُمْتِ لَيْسَ مِخَارِجِ مِّنْهَا ۚ كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِرِينَ مَا كَانُوْا ۑۼؠڵۅٛڹ؈ۅؙػڶٳڮڿۼڶڹٵڣ<sup>ٛ</sup>ڴڷۊٚۯۑۊؚٵڬؠۯۼ<u>ڿؙڔڡ</u>ٮۿٵڸؽڹڬۯؖۅٛٵ فِيْهَا ۚ وَمَا يَهُ كُرُونَ الآبِ اَنْفُسِهِ مْرُومَا يَشْعُرُونَ @وَإِذَا جَاءَتُهُمْ اْكَةٌ قَالُوْا لَنْ تُتُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ ۗ اللَّهُ عْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَتَ ﴿ سَيُصِيْبُ الَّذِينَ آجْرُمُوْ اصَغَارُ عِنْكَ اللَّهِ وَعَنَاكِ شَينِيْنٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُّ وْنَ۞ فَمَنْ تَيْرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْلِيهُ بُثْرَحْ صَلْرَةُ لِلْإِسْلَامِرْ وَمَنْ يُبِرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَلْرَةُ ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا بِصَّعَّلُ فِي السَّهَآءِ كَانَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسِ عَلَى الَّذِيْنِ لَايُؤُمِنُونَ®وَهٰنَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قُلُ فَصَّلْنَ ڷٚۯؠٰؾڸڠؘۅٛڡٟؾؘڷؙػۧۯۅؙڹ۞ڶۿؙڡٝڔۮٳۯٳڛڵڡۣڔۼٮ۬ؽڒۺؚؚڡ*ۄ۫*ۅؘۿؙ ۅٞڸؾؙؖؠؙٛؠؙٛ ربها كانُوْايعُهلُوْن®وَيوْمَريَحْثُرُهُمْ جَمِيعًا يَمُعْشَرُ اسْتَكُثُرُنَّكُمْ تِعَنِّ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَوْهُمُ مُرِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتُهُ

ه مع

ن و لَكُنْنَا آجَكُنَا الَّذِي كَيَ اجْلُتُ لَنَا ۚ قَالَ النَّا إِلَّا مَا شَأَءُ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَ كُهُ هَٰ إِنَّ أَوْ كَالُهُ الشَّفِكُ ذَا يبوةُ التُّناوك كَ مُهْلِكَ الْقُرِي بِظُلْمِ وَ اَهْلُهَا غُ لُوُا وَمَارَيُّكَ بِغَافِلِ عَتَّا يَعُهُ يُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحْكَةِ ۚ إِنْ يَتِنَا يُنْ هِيْكُمْرُو يَسْتَغْلِفُ مِنْ يَعْلِي كُهُ مِّنْ ذُرِّيَةِ قَوْمِرا خَرِينَ صَّالَىماً للما كَذَا اللهُ ا ٱڬ۫ؾؙۘڎؙؠؚؠؙؙۼۼۯؽڹ۞قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِهُمْ إِذِّ لَمُوْنُ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الرَّارِ إِنَّهُ لؤابله متأذراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعُ هٰنَالِلَّهِ بِزَعْمِهُمْ وَهٰنَالِشُّرَكَّ إِبِنَا ۚ فَمِنَا لُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُو يَجِ سَآءَ مَا يَخَكُنُونَ ﴿ وَكُنْ الْكَ زَبُّنَ يْن قَتْلَ أُولادِهِمْ شُرِكَا وُهُمْ لِلْدِدُو منزاس

الانعامير

عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوْهُ فَنَارُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُوْاهَٰنِهَ اَنْعَامُرُوَّحُرْثُ حِجْرٌ ۖ لَا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَنْ تَنْشَا<sup>ْعُ</sup> بِزَغْمِهِ مْدُوَ انْعُامَّ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَ انْعَامُّ لَّا يِنْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجُزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۗوَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّنْكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَّا ٱڒٛۅؘڸڿڹٵ۫ٷٳڹۛؾڲؙڹؙ مۜؠؽؾڐۘٞٷۿؙ؞ٝۏؽؠۅۺؙڒڲٳٷٛۺؽۼؚۯؠؖٛؠۄؙۅۻڡؘۿؙ ٳٮۜٞڬڪڮؽؚڎؙۼڸؽڎٛ؈ۊۮڂڛڒٳڷڹؽڹۊؾڬؙۏٙٲۘۘۮڵۮۿؙؠٚڛڡٛۜٵۑۼؽڔ عِلْمِ وَحَرِّمُوْا مَا رُزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَا أَعْلَى اللَّهِ فَكُ ضَلُّوُا وَمَاكَانُوْا مُهْتَكِنِينَ ٥٠ هُو الَّذِينَ أَنْشَا جَمَّتِ مَّعُرُ وْشَتِ وَّغَيْرُ مَعْرُوْشَتِ وَالتَّغْلَ وَالرَّرْءَ غُنْتَافًا أَكُلُهُ وَالرَّنْبُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُنَشَأَبِهَا وَّغَيْرُ مُتَنَابِهٍ كُلُوْامِنْ تُمَرِهَ إِذَآ اَثْمَرُ وَاٰتُوْاحَقَكَ يُوْمُرَحَصَادِهِ ۖ وَلَا تُنْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْاَنْعَ أَمِحَمُوْلَةً وَكَوْرُشًا ۗ كُلُوْا مِمَّا رَنَى قَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطِيِّ إِنَّهَ لَكُمْ عَكُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ثُمَٰذِيكَ ٱزُوابِ ۚ مِنَ الصَّالِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ﴿ النَّاكُرِينِ حَرَّمَ آمِ الْأُنْشَيَيْنِ آمَّا اشْتَكَتْ عَلَيْهِ أَنْحَامُ الْأُنْشَيَيْنِ نَبِئُوْنِي بِعِلْمِرِإِنْ كُنْتُمُ صِيقِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنْ قُلْ غَالَ غَالَكُرُيْنِ حَرَّمَ اَمِرِ الْأُنْشَكِيْنِ

इन्द्रे

للهُ بِهٰنَا ۚ فَكُنُ ٱظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كُذِبًا لِيُضِلُّ التَّا الْقَوْمُ الظُّلِيدِينَ شَقُالُ لَّا أَجِلُ حِي إِلَىٰ هُحُرِّ مَّا عَلَى طَاعِمِ تَيْطُعَمُ أَ الْأَ أَنْ تَيْكُونَ مَ خِنْزِيْرِ فَانَّهُ رِجْسٌ ٱوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْر رِّغَيْرِ بَاغِ وَلَاعَادِ فَأَنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ادُوْاحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٌ وَمِنَ الْبَقَرَوَالْغَنِّمُ حَرَّمُنَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا آوالْحَوَابِ آوْمَااخْتَكُطُ بِعَا لَهُمْ شُحُهُ مُكُالًا مِا هُمْ بِيغْيِهِمْ ﴿ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ۞ فَانَ كُنَّابُولُكُ فَقُالِ بِهِ وَاسْعَةٍ وَلَا يُرِدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُخْرِمِ نَ ٠٠٠ يْقُوْلُ الَّذِينَ إِنَّهُ رُّكُوْ الْوُ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَثْمُرُكُنَا وَلَا أَمَاوُ نَا وَلَاحَرَّمْنَأ نْ نَنَى إِ كُنْ لِكَ كُنَّ كَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ حَتَّى ذَاقُوْا كَأْسَنَا لْمُوفَتُخُرِحُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظِّلَّ فُلُ هَلُ عِنْكُكُمْ مِينَ نْ ٱنْتُدُ إِلَّا تَغْرُصُونَ۞ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّلَةُ الْ وُنَ أَنَّ اللهُ حَرِّ هٰذَا ۚ فَأَنْ شَهِٰ كُوۡ افَكَ يْلِتِنَا وَالَّذِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمُ

ٱتَعَالَوْا اَتُكُ مَا حَرَّمَرَ ثُكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيًّا وَبِالْوَالِكَ يُنِ إحُسَانًا وَلا تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدْكُمْ مِنَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقُرُبُواالْفُوَاحِشُ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا يُطُنَّ وَلاَتَقَتْلُواالْتَفْسُ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكَّكُمْ تَعُقِلُونَ @ وَلاَ تَقُرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِ<del>يَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ اَشُكُّةٌ</del> وَٱوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنِي ۚ وَبِعَهُ بِاللَّهِ اَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَكُنَّا لَّوُوْنَ ﴿ وَآنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَالَّبِهُونُهُ ۚ وَلَا تُتَّبِعُوا الشُّبُلُ فَتَفَرِّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَا كَا عَلَى الَّذِي كَ أَحْسَنَ وَتَغْضِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُلِّي وَ رَحْمَةً عُ الْعَلَّهُ مْ بِلِقَاءِ رُبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتْبُ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرِكٌ فَالَّبُعُوٰهُ وَاتَّقُوٰ الْعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنْ تَقَوْلُوْا إِنَّهَا أَنْزِلَ الْكِتُبُ عَلَى طُآلِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهُمْ لَغْفِلِيْنَ ﴿ أَوْ تَقُوٰلُوا لَوْ آتًا آنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُتَّا آهُ لَي مِنْهُمْ ۚ فَقَالُ جَاءَكُمْ بَسِّنَةٌ مِّنَ رَّبِّكُمْ وَهُلَّى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلُمُ مِثَّنُ كُنَّ بَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَصَلَ نَ عَنْهَا ﴿ سَنَجْ زِي الَّذِينَ

أَسُوْءِ الْعَلَابِ بِهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَّيكَةُ أَوْ بِأَنِّي رَبُّكَ أَوْ كَأَيَّ عَ يُوْمَرُ مَا تِنْ بَعْضُ الْبِي رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْهُ يْبَانُهَا لَمْ تَكُنُّ امْنَتُ مِنْ قَبْلُ اوْكَسَبَتْ فِي ٓ إِيْبَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوۡۤ الِّنَامُنْتَظِرُوۡنَ ۞لِنَّ الَّذِيۡنَ فَرَّقُوۡ الدِيْنَهُمۡ وَ كَانُوۡا يعًا لُّنْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ إِلَّهَا ٱمْرُهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنِّبِّعُهُمُ اكَانُوْ ايَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَآءُ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمَثَالِهِ ۗ ىَنْ جِيَاءً بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزِّى إِلَّامِثُلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ ۞ إِنَّنِيْ هَالِينِي رَبِّي ٓ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ أَهُ دِيْنًا قِيمًا مِّ بْرْهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُثْنِرِكِيْنَ ۞ قُلْ إِنَّ صَ كِيْ وَتَحْيَاكَي وَمَمَاقَ لِللهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ لَا شَيرِيْكَ لَهُ نْالكَ أُمِرْتُ وَ إِنَا أَوِّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْ رُبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَكَىءٍ ۚ وَلَا تَكْيِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهِ لاتَنزِرُ وَازِرَةٌ ۚ قِرْرَ ٱخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّنْ حِعُكُمْ فَيُنْبِّئُكُمْ كُنْتُمْ فِيْلِهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَ لْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ <u>تَىكُمُو إِنَّ رَبِّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُوْرٌ رَّحِيثًا شَّ</u>

تَتَصَ أَكِتَبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَلْدِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ نْهُزُمِهِ وَ ذِكْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞إِتَّبِعُوْا مَٱ أُنْزِلَ اللَّهُ نْ تَتِكُمْ وَلَاتَتَبِعُوْا مِنْ دُونِهَ أُولِكَاءُ قَلْلُا مَا يَذَكُّمُ وْنَ كَهُ مِّنْ قَدْ كَةِ ٱهْلَكُنْهَا فَعَاءَهَا بَاسْنَا سَاتًا ٱوْهُمْ قَالِيلُوٰن© فَهَا كَانَ دَعُولِهُ مُراذِ جَاءَهُمُ مُأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوْ الْيَاكُتُ طِلِمِنُ۞ فَكَنَسُعُكُرَىّ الَّذِيْنَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسُكُلَّ الْمُؤْسَلُونَ فَكَنَقُصَّىٰ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِرُومَا كُتَّاعَآبِينَ ۞ وَالْوَزْنُ يُومَ الْحَقُّ ۚ فَكُنْ تَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَ خَفَّتُ مَوَازِنْنُهُ فَأُولَيكَ الَّذِنْنَ خَيه باَيٰتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَالُ مَكَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَلِيَعَلَيْنَا لَكُمْ فِيْ مَعَايِثُ ۚ قِلْمُلَّا مَّا تَشْكُرُ وَنَ قَوْ لَقَالُ خَلَقْنَكُمْ تُدِّرَصَوَّرُيا تْتَرَقْلْنَا لِلْمُكَلِّكَةِ اسْجُكُوْ الاِدُمَّ فَهَجِكُوۤ اللَّرَ إِبْلِيْسَ لَهُ يَكَا نَ السِّيعِينِين ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ الَّا شَيْحُكَ إِذْ ٱصُرْتُكُ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَايِكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثِّرُ فِيْهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ

؞ڔۣؽؘنؘ® قَالَ ٱنْظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعُثُونَ ® قَالَ إِتَّكَ مِنَ ظُرِيْنَ۞قَالَ فَمُ نَّهُمُ مِّنُ بَيْنَ أَيْنِ يُهِمُ وَمِ كَثْرَهُمْ مُرشِكِرِيْنَ ۞ قَالَ انْخُرْجُ مِنْهَا لْكُرْنُ تَعَكَ مِنْهُمُ لِأَمْلُرُنَّ جَهَاتُمْ مِنْكُمْ أَجْبِعِينَ ﴿ وَ يَا ٰذِهُ اسْكُنْ ٱنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِغْتُمَا وَلَا تَقْرُرُ هٰنِ وِالشَّبَرَةَ فَتَكُوْنَامِنَ التَّلِلِيْنِ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِنُ لِبُيْدِي لَهُمُا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ سُوْاتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهُا كُمُا رَبُّكُمًا عَنْ لَمْ إِن الشَّجَرَةِ إِلَّا إَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَلِدِيْنَ ⊙ وَ قَاسَمُهُمَا ۚ إِنِّي لَكُمَا لَكِنَ النَّحِيدِينَ ۞ فَكَالَّهُمَا بِغُرُوْرٍ فَكَمَّا ذَاقَا شَّكِرَةَ بِكُنْ لَهُمُ أَسُواْتُهُمَّا وَطَفِفَا يَخْصِفِن عَلَيْهِ مَامِنُ وَرَق عَنَّةِ وَنَادِهُمَا رَتُهُمَا آلَهُ إِنَّهُكُما عَنْ تِلْكُمَا النَّكِرَةِ وَاقُلْ كُمُأَ إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمُاعَكُ وُّمُّبِينٌ ۞ قَالَا رَبِّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسُنَا وَإِنْ لَكُوْ تَغُفُوْ لَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْخَبِيرِيْنَ ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى يُن ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْبَوْنَ وَ فِيهَا تَنُونُونَ وَمِنْهَا لِمِنِيِّ أَدَمُرِقَكُ ٱنْزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِياً سَابُّوا دِي سَوْاتِكُمْ وَرِنْشًا ۗ وَلِيَاسُ

وين ا

التَّقُوٰىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴿ذٰلِكَ مِنْ الْبِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكُرُونَ ۞ لَمُ دِهُ لا يَفْتِنَتُكُمُ الشَّيْطِنُ كِيَاۤ آخْرَجَ أَيُونِكُمْ مِّنَ الْجِئَّةِ يُنْ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَاسُواتِهِمَا أَلَّهُ يَرْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ ڪُ لَا تَكُوْنَهُمْ ۚ إِنَّاجَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ ٱوْلِيَآ ءُلِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>٢</sup> وَإِذَا فَعَكُوا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجِلُ نَا عَلَيْهَا ٓ الْإِءْنَا وَاللَّهُ أَمْرُنَا يَهُ قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ أَتَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣ قُلْ آمَرَى بِٱلْقِسُطِ ﴿ وَآقِيْهُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَبْد ٷادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَا يِكَا كُمْ تَعُوْدُوْنَ ۞ فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ ۖ إِنَّهُمُ التَّكَيْطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَعْسَبُوْنَ اَنَّهُ مَهُ مُنْتَكُوْنَ © يَلْبَنِيَ إُدِّمَ خُنُ وَا زِنْبَكُمُ عِنْكَ كُلِّ صَنْبِ لِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا شُرُوْوا عَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِنِنَةَ اللَّهِ الَّاتِي إَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ ۚ قُلْ هِي لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْ نَكَاخَ الْصِيَّةُ يَوْمَ الْقِيمَةِ \*كُذْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقُوْمِرِتُكُعُلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ دَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَاظَهُرُ مِنْهَا اَبَطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّكْ بِهِ سُلْطِنًا وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ

ُمَّةٍ آجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُ مُر لا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْرِ مُوْنَ ۗ إِبِنِيَ ادْمُر إِمَّا يَأْتِيَتُّكُمْ رُسُلٌّ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ أَيْتِيْ ۖ فَكُن تَقَىٰ وَٱصْلَحَ فَلَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا الِيْتِنَا وَاسْتَكْبُرُوْا عَنْهَا أُولَيْكَ أَصْطِبُ التَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلُوْنَ ۞ نَمُنُ ٱظْلَمُ مِتَّنِ افْتَرْي عَلَى اللهِ كَنِيًّا أَوْكَنَّ بَ بِٱلْبِيَّةِ ۗ أُولِّيكَ بِنَالُهُ مُ نَصِيبُهُ مُ قِينَ الْكِتَبِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونُهُ ۗ قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمُ تُلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْا صَلَوْا عَتَّا وَ شُهِكُوْاْعَلَى ٱنْفُيْهِمْ النَّهُمُ كَانُوْاكِفِينِ۞ قَالَ انْخُلُوَّا فِي ٓاُمَةٍ نَنْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ رِّمْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً مَنَتُ أَخْتَهَا لَمُحَتَّى إِذَا ادَّارَكُوْ افِيْهَا جَمِيْعًا ۚ قَالَتْ ٱخْدِيْهُمْ لِأُوَّلَهُمُ رُبُّنَا هَوُّ لَاءٍ أَضَلُّونَا فَالْتِهِمْ عَنَابًا ضِغْفًا مِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ صِعْفٌ وَلَكِنَ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَ قَالَتْ أُولَهُمُ لِأُخْرِمُمُ فَكَ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَنُ وْقُواالْعِنَاكِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُيْبُبُونَ ﴿ لِنَّ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا يِالْيِنَا وَاسْتَكُنُووْاعَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَنْوَاكُ لتُمَا وَلاَ نُهُدُنُ الْجِنَّةَ حَتَّى يُلِدُ الْجَمَلُ فِي سَيِّو الْخِياطِ الْ وَكُذَالِكَ نَعِيْزِي الْجُيْرِمِيْنَ®لَهُمْرِهِنْ جَهَنَّمْ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْرَقَهُ <u>غُوَاشِ وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الظَّلِمِنَ ® وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعِلُوا الصِّلِاتِ</u>

لوانناء

كِ نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۚ أُولَٰ إِكَ أَصْعَبُ الْجِنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَ خلاكُون ﴿وَنُزَعْنَا مَا فِي صُكُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُ مُ الْأَنْهُ رُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْنُ بِلَّهِ الَّذِي هَا بِنَالِهِ لَا أَوْمَا كُنَّا لِنَهْتُدِي لُوْلًا أَنْ هَاٰ مِنَا اللَّهُ ۚ لَقَالُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴿ وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْحِكَةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَ نَاذَى أَصْعِبُ الْجِئَةِ آصْعِبَ النَّادِ أَنْ قَلْ وَجِنْ نَا مَا وَعَدُنَا رُتُنَاحَقًا فَهُلُ وَجَلْ تُثُومًا وَعَلَائِكُمُ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَكُنْـةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُـُّ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكِيْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ۗ ۞ وَ بيُّنهُمُا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا لِسِيمُ لَهُمْ وَ نَادَوْا ٱصْعِبَ الْجَنَّاةِ أَنْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَلْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ<sup>©</sup> وإذاصُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْعَبِ التَّالِا قَالُوارَبُّنَا لَا تَجْعَلْهُ مُعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَ نَادَى آصَعْبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمُ اللَّهُ عَالَوُا مَأَ اغْنَى عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمُ تَنْتَكُبْرُوْنَ ٱهَوُّلَا ِ الَّذِيْنَ ٱقْسَمْنُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ الْدُخْلُواالْجَنَّةَ لِا خُوْفٌ عَلَيْكُوْ وَلاَ ٱنْتُوْتُ زُنُونٌ ۞ وَنَادَى ٱصْعِبُ التَّارِ ٱصْعِبَ الْجُنَّةُ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِهَا رَبَّ قَكُمُ اللهُ قَالُوُ النَّ

الزافر الزافر

الاعو

الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِي يْنَ ۞ الَّذِينَ اتَّخَذُوْ ادِيْنَهُ مُ لَهُوًّا وَّ لَعِدًّ وَّغَرِّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدَّهُ نِيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسُلُهُ مُرَكَبَا نَسُوْ الْقَاءُ يَوْمِهِ هٰذَا ٚوَمَا كَانُوْا بِالْتِنَا يَجْهُدُونَ@وَلَقَلْ حِمُنَاهُمُ بِكِتَٰبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِتَقَوْمِ ثُوُّ مِنُوْنَ ﴿ هَـُلْ يُنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِنِلَهُ ۚ يُوْمُ يَاٰتِيْ تَاٰوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَـٰلُ جِاءُنُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُوا لَنَآ <u>ٳٛۏڹٛۯڎؙڡٛڹۼؠڵۼؽؗۯٳڷڹؠٛػؙؾٵٮۼؠۘۘۘ</u>ڶؙڂڡۘڵڂڛۯۏٙٳٲٮٛڡٛۺۿ؞ٝۄۘ ۻڷؘۘٛۼڹٛۿؙ؞ؗٝۄڠٲػٲڹٛۏٳۑڣ۬ؾۯٷڹۧڞٙٳڽۜۯؾۜڴ۪ڎؙٳٮڷۮٳڷڹؽڂؘڬؘٵڶؾڶۄ*ڐ* وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّاةِ ٱيَّامِرْنُهُ إِلْسَتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ يُغْثِي الَّيْلِأ النَّهَارَ يُطْلُبُهُ حَثِيْثًا "وَالشَّهْسَ وَالْقَيْرُ وَالنُّعُوْمُ مُسْخَرَتِ بِأَمْرِهُ ُلالَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمُو ُ تَابِرِكِ اللّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّجُفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَانِ نِنَ ۗ وَ لَا تُغْسِدُوا فِي رُضِ بَعْنُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا قَاطَمُعًا ۚ إِنَّ رَحْمُتُ اللَّهِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْمُغْسِنِيْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّرِيْحَ بُشُكًّا كِيْنَ يك ي رَحْمَتِه ﴿ حَتَّى إِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَكِي مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَٰتِ كُذَٰ لِكَ نُغْرِجُ الْمُؤْتَى لَعُكُكُوْرَ كَنُ كُوُوْنَ ﴿ وَالْبِكُ الطَّيْبُ يَغُوُّهُ نَبُاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهِ

عاون

الَّذِي خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴿ كَذَٰ إِكَ نُصُرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْ تَشَكُرُونَ ۞ لَقَكُ ٱرْسَلْنَا نُوْجًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُكُوا اللَّهُ مَا لَكُهُ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّيُ آخَاتُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمِ @ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞قَالَ لِقُوْمِ يْسَ بْي ضَلْلَةٌ ۚ وَلَكِنِّي رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلِيدَيْنَ ۞ أُبَلِّغُ للتِ رُبِّيْ وَٱنْصُو لَكُمْ وَٱعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ٱوْعَجِبْنُ نْ جَاءَكُو ذِكْرٌ مِّنْ رُبِّكُو عَلَى رَجُل مِّنَكُو لِيُنْذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُوا لعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكُنَّ بُوءٌ فَانْجِينَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرُقْنَا الَّذِيْنَ كُذُّ بُوْا بِالْتِنَا النَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿ وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُوْدًا ْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنُ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ إَفَلَا تَتَقَفُونَ ۞قَالَ الْمِكَا ۚ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّالْنَزِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَانِ بِينَ ۞ قَالَ يَقُوْمِلَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رُبِّ الْعَلَمِينَ ۞ ٱبُلِّغُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّي وَٱنَالَكُهُ نَاصِعُ آمِيْنُ ۞ أَوْ عَجِبْتُهُ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكُرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنْكُمُ لِلْمُنْ إِنَّكُورٌ وَاذْكُرُوۤ الْذِجَعَلَكُمُ خُلَفَآءُ مِنْ بَعْلِهِ قَوْمِ نُوْرِحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْحَلْقِ بَصِّطَةً ۚ فَأَذْكُرُوٓا الْآءَ اللهِ مَكَّكُمْ تُغُلِّحُون ®قَالُوْآ اَجِمُّتَنَا لِنَعْبُكُ اللَّهَ وَحُلَىٰ ۚ وَخَلَادً

كَانَ يَعْيُكُ أَكَا وُكَا ۚ فَأَيْنَا بِمَا تَعِكُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدَةُ ثَرُ قَالَ قَلْ وَقَعَ عَلَىٰكُمْ قِينَ رَّبِّكُمْ رَجُسٌ وَغَضَعٌ أَتُّعَادِ لُونَنِيْ فَيِّ ٱسْمَاءِ سَمَّيْةُ مُوْهِا آَنْتُمْ وَإِنَاؤُ كُمْ مِمَّانُزُلَ اللَّهُ بِمَامِ لْطُنْ فَانْتَظِرُوْالِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيْدُ الَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا مَالِيَنَا بِيْنَ أَوْ وَالْيُ ثُنُونُهُ آخَاهُمُ صِلِكًا مَاكَ لِقَوْمِ اغْيُهُ الله مَالَكُهُ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ \* قَلْ جَاءَ ثُكُهُ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ لَهُ نَاقَةُ اللهِ لَكُهُ إِيَّةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٱرْضِ اللهِ وَلَا تَسَتُوْهُ خُنَّكُمْ عَنَاكَ إِلِنْمُ ۞ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفًا بسُوْءِ فَكَأَ نُ بَعْدِي عَادِ وَ بَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْجَنْ وْنَ مِنْ سُهُ وْلِهَا قُصُوْرً يَنْجِتُونَ الْجِيَالَ بُيُونَا ۚ فَاذْكُرُوۤ الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْهُ في الْكَثَرُ ضِ مُفْسِدِ بِيْنَ ﴿ قَالَ الْمُكَادُ الَّذِيْنِينَ السُّمَّا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْالِكُنْ امْنَ مِنْهُمُ نَتَ صٰلِكًا مُثْرُسُكُ مِّنُ رُبِّهِ ۚ قَالُوۡ النَّابِمَٱ اُرْسِلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْثِرُ وَٓا إِنَّا بِالَّذِينَ امْنْتُمْرِيهِ كَفِيرُوْنَ فَعَقَّرُوا التَّاقَةَ وَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْ الْطُرِلِحُ ائْتِنَا إِ دُنَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ @ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَا

فَأَصْبُعُوْا فِي دَارِهِمْ لِجِيْنَ ۞ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَلْ ٱبْكَفْتُكُوْ دِسَالَةَ دَبِّنَ وَنَصَعْتُ لَكُوْ وَلَكِنْ لَا يُعْبُوْنَ النَّصِعِيْنَ<sup>®</sup> وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ كَمِيرِضَ الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لِنَاأَتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَأَةُ بِلْ اَنْتُورُ قَوْمٌ مُسْبِرِفُونَ ۞ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ إِلَّا اَنْ قَالُواً اِخْرِجُوهُ هُرْمِنْ فَرَبِيَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجُدِنَا مُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ فِي كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهُمُ عُ اللَّهُ مُطَرًّا \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةُ الْدُجُرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَنْ يَنَ آخَاهُمُ شُعَبْيًا وَإِلَى يَقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلهِ عَلْدُهُ \* قَلْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَ لَاتَّفْيُكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْلُ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِ أَنَّ وَلَا تَقْعُكُ وَا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِكُ وَنَ وَتَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ۚ وَاذْكُرُ وُ ٓ الذِكُ نُتُمْ قَلِيُلًّا فَكُثُرُ كُوُرُوا لَيْفُ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ طَأَلِغَةٌ مِّنْكُمُ امْنُوْا بِالَّذِيِّ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَطَآلِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْاحَتَّى يَعَكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَخَبُرُ الْعَكِمِينَ ⊙

ْقَالَ الْهُكُلِا ۗ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْدِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ آوْ لَتَعُوْدُتَّ فِيْ مِلْيَنَا ۚ قَالَ ٱوَلَوْ كْتَاكْرِهِينَ۞ۚ قَدِافْتَرَيْنَاعَلَى اللهِ كَذِيًّا إِنْ عُذْنَا فِي مِكْتِكُمْ بَعْنَ إِذْ غَيِّنِنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَّعُوْدٌ فِيهَا إِلَّا آنَ يُّشَاءُ اللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رُبِّنَاافْتُحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَرْحِيْنَ ۞ وَ قَالَ الْمِكُ الَّذِينَ كُفَّ وا مِنْ قَوْمِهِ لَبِنِ اتَّبَعْنَتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ ِذَّا لَغْسِرُوْنَ® فَأَخَنَ تَهُمُ الرَّحِفَةُ فَأَصْبَعُوْا فِي دَارِهِمُ جَرِّمِيْنَ ۖ لَّنِ يُنَ كُنَّ بُوْاشْعُيْبًا كَانَ لَّهْ يَغْنُوْ افِيْهَا ۚ ٱلَّذِيْنَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَسِرِيْنَ ﴿ فَتَوَكَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَلْ اَبْلَغْتُكُمْ يِسْلَتِ رَبِّيْ وَنَصَعَتُ كُنُّمْ ۚ فَكَيْفُ اللَّى عَلَى قَوْمِ كُفِي نِنَ ﴿ وَ مَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنِيِّ إِلَّا ٱخَذْنَآ ٱهْلَهَا بِالْبَالْسَآ، وَالشَّمَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَخَرَّعُوْنَ۞ ثُمَّرَبَّ لَنَا مَكَانَ السَّيِّعَةِ الْحَسَنَةُ حَتَّى عَفُوْا وَّ قَالُوْا قِنْ مَسِّي (يَاءُنَا الضَّرَّاءُ وَالسِّيَّاءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ <u>لايَنْعُوُونَ @ وَلَوْ أَنَّ ٱهْ لَ الْقُرْمَى اَمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ </u> بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ لَكِنْ كُذَّبُواْ فَأَخَذُ نَاهُمْ مِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونُ۞ اَفَاصِ اَهْ لُ الْقُرَى اَنْ يَالْتِيهُ مْ رَالْسُنَا بِيَاتًا

هُمْ نَا بِبُونَ۞ أَوَ اَمِنَ آهِلُ الْقُرَى أَنْ يَانِيَهُمْ بِأَسْنَا صُعُ هُمْ يَلْعَبُونَ ۞ اَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَكَلَّ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْ ۯۏٛڹ۞۫ٲۅؘۘڵڡؙؽۿ۫؞ؚڸڷۧڹؠؙؽؘؽ<u>ڗ</u>ؿؙۏؘؽۘٵڷٳۯۻٛڡؚڹٛؠۼ۫ؠٱۿؚ۬ؠ نْ لَوْ نَشَاءُ ٱصَبْنَهُمْ بِنُ نُوبِهِمْ ۚ وَ نَظْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا مُونُ۞ تِلْكَ الْقُرٰي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَثِيَا بِهَا ۚ وَ لَعَنَا ُوتَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَهَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْ إِبِمَا كَنَّابُوْ امِنَ قَبْلُ ٰ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكُفِي يُنَ⊕ وَمَا وَجَلْ نَالِاً كَثِرِهُمْ مِّنْ عُهُم وَانْ وَّحَلْنَاۤ ٱكْتُرْهُمُ لَفْسِقِيْنَ۞ تُمَّرِبَعُتُنَامِنُ بَعْدِهِمْ مُُوْسِيبِالَيْهُ لى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْبِهِ فَظَلَمُوْلِ إِمَا ۚ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۖ ۘٷٵڵڡؙٛٷڛؽڣۯٷ؈ٛٳڹٚ٤ٛڒڛُۅٛڰڝۧڽ؆ۜؾؚٵڷۼڮؠؿ<sup>۞</sup>ػڡۣؿڰؘٵۤڰٳٲڽ لَا اَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فَيَ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ صِّنْ لَاتِّحِ فَأَرْسِلْمَعِيَ بَنِيۡ اِسْرَآءِيْكَ۞ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِالٰيَةِ فَأْتِ بهَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ۞ فَٱلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُيَانٌ مُّبِينُكُ ۚ وَنَزُءَ بِكَاهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلسِّظِرِيْنَ ۗ قَالَ الْمَكَأُ مِنْ فَوْمِونِرْعَوْنَ إِنَّ هِٰنَا لَسْجِرٌ عَلِيْمٌ فِي يُرِنِ ۗ اَنْ يِّغْوِجِكُمْ يِمِنْ كُمْ قَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓا ٱرْجِهُ وَاخَاهُ وَ<u>ارْسِلْ فِي الْمَكَا</u> شِيرِيْنَ ﴿ يَأْتُولُكُ بِجُلِّ الْمِحِرِعَلِيْمِ ﴿ وَجَاءُ السَّعَرَةُ وَرُعَوْنَ

قَالُوْانِ لَنَالِاَجُرُّا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوْا يِمُوْسَى إِمَّا آنُ تُلْقِي وَإِمَّا آنُ تُكُوْنَ مُلْقِيْنَ@قَالَ الْقُوْا ۚ فَلَيَّاۤ الْقَوْا سَعُرُوۤا اَعْيُنَ التَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُ وَجَاءُوْ بِسِغِرِ عَظِيْمِ ﴿ وَأَوْ حَيْنَآ إِلَى مُوْسَى أَنْ ٱلْقِ عَصَالَا ۚ فَإِذْ أَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوْقَعُ الْحَقُّ وَبَطُلَ مَا كَانُوا بِعُبَالُونَ ۞ فَغُلِبُوْ اهْنَالِكَ وَانْقَلَبُوْ اصْغِرِيْنَ ﴿ وَٱلْقِي السَّكَرَةُ سِعِينِنَ ﴿ قَالُوۡۤا امۡنَا بِرَتِ الْعٰلَمِيۡنَ صَٰرَتِ مُوۡسَى وَهٰرُوۡنَ ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ امَنْتُمْزِيهِ قَبْلَ آنُ اذَنَ لَكُمْزَ إِنَّ هٰذَا لَكُنُّو مَّكَنْتُمُوهُ فِي لْمُدِينِنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسُوْفَ تَعْلَنُوْنَ ۖ كَالُوْنَ ۗ وَكُوْتَطِّعَتَ يُّلِ يَكُمُ وَ الْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا تَنْقِيمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْ الْمِنَا مَا يَا إِنِّ لتَّاجَآءَتُنَا 'رُبِّنَا ٱفْرِغْ عَكَيْنَا صَبْرًا وَّتُوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ أَوْ وَقَالَ لْمُكَاثُمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَنَازُمُوْلِي وَقَوْمِكَ لِيُفْسِلُوْا فِي الْأَرْضِ وَيُذَرُكُ وَالِهَتَكَ \* قَالَ سَنُقَتِّكُ إِنْنَاءَهُمْ وَنَنْتَخِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَ إِنَّا فَوْقَهُ مُونِي اللهِ وَاصْبِهُ وَالْ مُولِي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْ إِيَالِلْهِ وَاصْبِرُوْا لِنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* <u>وَالْعَا قِبَةُ</u> لْمُتَّقِبْنَ ۞ قَالُوۡا أُوۡدِیۡنَا مِنْ قَبُلِ اَنْ تَاٰتِیۡنَا وَ مِنْ بَعُدِمَ

لاعران،

جِعْتَنَا "قَالَ عَلَى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَلْ وَّكُرْ وَيَسْتَخْلِفَ الْأَرْضِ فَيَبْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ آخَذُ نَآ الَّ فِرْعَوْ نَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ مِّنَ الشَّكَاتِ لَعَلَّهُ مُ يَنَّ كُرُّوْنَ ۞ فَإِذَا عِاءُ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَاهِ نِهِ ۚ وَإِنْ تَصِيبُهُمْ سَيِّعَةٌ يَطَّيِّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهُ ۚ الْإِلَّالِيَّا ظَيْرُهُمْ عِنْكَ اللَّهِ وَٰلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ ايغْلَمُونَ @ وَقَالُوْا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَسْعَرَنَا بِهَا **ۗ فَهَا** نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَ الْقُلَّالَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّهُ مِ إِيْتِ مُّفَصَّلَتِ ۖ فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوَا قَوْمًا تَجْرِمِينَ @وَلَتَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا لِيُوسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَاكَ ۚ لَيْنَ كَثَنْفُتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤُمِنَ ۖ لَكَ وَلَنُوْسِكَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿ فَكَتَا كَثَنْفُنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلى آجيل هُمْهِ بلِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ فَأَنْتُقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَّهُ فِي الْيَهِرِ بِأَنَّهُ مُرِكَّنَّ بُوْا بِأَيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غَفِلِهُنَ @وَ ٱوْرَثِيْزَ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِيهَا الَّتِي لِرُكْنَا فِيهَا \* وَتَكُتُّ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِنْ رَأِيْلُ بِمَا صَبُرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوُا يَغْرِشُونَ۞ وَجُوزُنَا بِبَنِيَ إِنْهَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَٱتَوْا عَلَى قَوْمٍ

صْنَامِرِلُّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا الْهَاكِيَا ى تَلْثُنُ لَـُـٰلَةً وَّا عُادَتَهَ أَنْعَنْنَ لَنْلَةً \* وَقَالَ مُوْلِي لِأَخِيْهِ لِمِنْقَاتِنَا وَكُلِّيَهُ دَثُّهُ لا قَالَ رَبِّ أَدِنِّي أَنْظُـرْ كَ لَنْ تَارِينِيْ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجُبُلِ فَإِنِ اسْتَقَا فَسُوْفَ تَرْبِنِي ۚ فَكَتِمَا تَجِلَّى رَتُهُ لِلْحِسُلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ فْلُتَأَ أَفَاقَ قَالَ سُنِعِنَكَ تُنْتُ الَّيْكَ وَأَنَا اَوَّلُ نِيْنَ ﴿ قَالَ لِلْمُوْلِينَ إِنِّي ا كُرِيْ قِيرِيَ النِّبُ أَصْرِفُ عَنْ إِلِينَ الَّذِيْنَ يَتَّكُبُّرُوْنَ فِي الْأَبْرِضِ

الاعراب

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَيْرُوا كُلَّ إِيَّةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَيْرُوا سَبِيْ لرُّشْنِ لَا يَتَغِنْ أُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ تَيْرُوْا سَبِيْلُ الْغَيِّ يَتَخِنْ أُوُّهُ سَبِيْلًا ﴿ ذٰلِكَ بِأَتَّهُ مُ كَنَّا بُوْا بِأَيْتِنَا ۗ وَكَانُوْا عَنْهَ غْفِلِيْنَ۞ وَالَّذِيْنَ كُنَّابُوْا بِأَيْتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْالُمُ هَـَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاتَّخَذَنَ قُوْمٌ مُوْسَى مِ بِعُيْهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُرْعِجُلًا جَسَلُ الَّهُ خُوارٌ ۚ ٱلَّمْ يَكُرُوا ٱتَّـٰهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهُ دِيْمِمْ سَبِيلًا ۗ اِتَّخَانُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ وَلَتَا سُقِطَ فِي آيُن يُهِمْ وَرَاوُا أَنَّهُمْ قَلْ صَلُّوا 'قَالُوْالَيْنَ لَهُ يَرْحَمُنُ رُبُّنَا وَيغُفِرُ لَنَا لَنَكُوْنَتَ مِنَ الْخَسِرِينَ ®وَلَيّارَجَعَ مُوْلَى إِلَى قُوْمِهُ غُضْبَانَ أَسِفًا أَقَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِيْ مِنْ بَعْسِينَ أَعِمِلُتُمْ أَمُرُ رَبِّكُمُ وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ وَآخَنَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّهُ اِلَّيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أَمِّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ُ وَكَادُوْا يَقْتُلُونَ بِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِيُ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ®قَالا رُبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِيْ وَأَدُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرِّحِيْنَ<sup>®</sup> إِنَّ الَّذِينِ اتَّخَنُهُ واللِّعِجُلِ سَيَنَالُهُ مُرغَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ **ڣ**ٱلْعُيُوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ @ وَ الَّذِيْنَ عِم السِّيّاتِ ثُمَّ نَابُوا مِنْ بَعْرِيهَا وَامَّنُوۤا إِنَّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُوْ

7

ونفالاز

يْمْ ﴿ وَكِيّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحُ ۗ وَفِيْ نَّغَتِهَا هُلَّى وَرُحْمَهُ وَلِلَّانِ مِنْ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَارُ مُوْلِمِي قَوْمَهُ سُبْعِيْنَ رَجُلًا لِمَيْقَالِتِنَا ۚ فَلُمَّاۤ ٱخۡذَٰتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ ُبِ لَوْشِئُتَ اَهْلَكُتُهُمُ مِّنْ قَبُلُ وَإِيَّايٌ ۚ اَتُّهُ لِكُنَّا بِهَا فَعَلَ لتُنْهَهَا ۚ وِمِنَا ۚ إِنْ هِي إِلَّا فِتَنَتُكُ تُضِكُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُو تَهُدِي مَنْ تَثَالُو ْ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغُفِرُلِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ<sup>@</sup> وَاكْتُبُ لِنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وِّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّاهُدُنَّا الْيَكُ قَالَ عَنَابِنَ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرُخْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْ فَسَاكُنُّهُ ﴾ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيْتِكَ غُ مِنُوْنَ۞َ ٱلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيِّ الْأُرْقِيَّ الَّذِيْ يَجِكُوْنَهُ <del>أَ</del> مُكْتُوْبًا عِنْكَهُمْ فِي التَّوْرُىةِ وَالْإِنْجِيْلُ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمُعُرُونِ وَ يُنْهٰهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْعَبَلِثُ إيضَعُ عَنْهُمُ إِضَرَهُمُ وَالْإِغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْإِغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْآغِلُلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْآغِلُلِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْآغِنِينَ ا وَعَزَّرُوهُ وَنَصُرُوهُ وَالبَّعُواالنُّورَ الَّذِينَ ٱنْزِلَ مَعَهُ ۗ الْوَلَّمِكُ هُمُ لْمُغْلِحُونَ۞ۚ قُلْ يَايَتُهُا التَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ اِلْيُكُمُّرُجِيهُ الَّذِيْ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَيُغِي وَيُعِينُتُ ۗ <u>ۼؘٲۄڹؙۏؙٳؠٲڵڷۅۘۊڒڛٛۏڸۅٲڵؾۜؠؾٳڵۯؙڡؚۜؾٱڷۜڹؽؽٷٛڡؚڽؙؠٲڵڷۅۊػڸٮؾ</u>؋

وتناوا

مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبِهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ الْغَيْمَامُ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوعُ كُلُوْا مِنْ طُيَّاتِ مَ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوْاَ انْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ® وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰن والْقَرْكَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمُ وَقُوْلُوْا حِطَّلَةٌ وَۗ ادْخُلُوا الْمَاْبَ شُعَدًا تَغْفِي لَكُوْ حَطِيْنِ تِكُوْ لَمُ نَزِيْكُ الْمُنْسِنِيْنَ ﴿ فَبَكَّلَ <u>ٱ</u>ڹؠ۬ڹڂڵؠؙۘۯؙٳڝؚڹ۫ؠؙؙٛٷۊؙڰٳۼؽؙۯٳڷڹؽۊ<u>ڣ</u> جْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِهَا كَانُوْا بِظُلِمُونَ ۞ وَسْعَلْهُمُ عَنِ الْقَوْمَةِ الَّهُ بِهَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمُتَعِظُّونَ فَوْمَاًّا ٳۅؗٛڡؙۼڹۧۥؙۿؙڞؙۼڬٳٵٚۺؘڔڹڰٲٷ**ڵۏٳڡؙۼ**ڹڒۊؖٳڶؽڗؖڴؙڎ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۞ فَلَهَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهَ ٱنْجَيْنَا عَنِ الثُّوْءِ وَاَخَذُ نَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَنَارِبِ بَبِيْسٍ بِمَا ح غُوْنَ ۞ فَلَتَا عَتُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُ مُركُونُوا قِرَدَةً

134 مَذَابِ إِنَّ رُبِّكَ لَيُرِيْعُ الْمِقَابِ عَ غَفُرُلْنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِهِمُ عُرْضٌ مِّتُلُهُ يَأْ. وُ الرَّادُ الْآخِرُةُ خَنْرٌ لِلنَّنْ مُنَ تَكَفُّونَ وَالْحَادُ بْنِينَ يُمُتِنكُونَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ ۚ إِنَّاكُمُ مِينَ⊕ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَتَهُ ظُلَّةً ۗ اِقِعٌ إِبِهِمْ ۚ خُذُوا مَا اَتَكِنَكُمْ بِقُوَّةِ وَٓ اذْكُرُوا مَا فِيْهِ تَتَّقُونَ ۞ وَ إِذْ ٱخْنَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدُمَ مِنْ ظُهُوْ لَّى ٱنْفُسِهِمُّ ٱلْسُتُ بِرَبِّكُمْ \* قَالُوْ إِبِلَى ۚ لْمُنَاءً أَنُ تَقُونُكُوا يَوْمُ الْقِيمُ وَإِنَّا كُنَّا عَنْ هٰمَا غَفِلِنَ ﴿ أَوْ ٱشْرِكُ الْأَوُّنَامِنْ قَيْلُ وَكُنَّاذُرِّتَكَةٌ مِّنَ يَعْدِيهِ للُوْنَ@وَكُذَلكَ نُفَصِّلُ الْأَلْم عُوْنَ۞ وَاتُلُ عَلَيْهِ مْ نَبُأَ الَّذِينَ إِنَّيْنَهُ الْيِتِنَا فَانْسَ

مزك

معانه

ُمِنْهَا فَاتَبْعُكُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ۖ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِتَّةَ ٱخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبُعَ هُوْنَهُ ۖ فَهُثُلُهُ كُمُثَا الْكَالْبِ ۚ إِنْ تَحْيِمُ لُ عَلَيْهِ يَلْهُثُ أَوْتُتُرُّكُهُ يَلْهَثُ ۖ ذَٰ لِكَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا ۚ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتُقَكَّرُونَ۞ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّ نُوْا بِالْيِتِنَا وَٱنْفُسُهُ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ@مَنْ يَهُلِ اللهُ فَهُوَ الْمُهُنَالِي فَ وَمَنْ بَيْضُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْغُبِيرُوْنَ®وَلَقَلُ ذَرَاْنَالِجَهُتُم كَثِيرًا مِّنَ الْجِرِّ ۘۅؘٵڵٟڒڛٝؖ<sup>ڂ</sup>ڵۿؙؙؙٛٛٛٛٛۮۊؙڵؙۏٛۘڰؚڷۜٳؽڣٛۼؖٷٛؽڔۿٵٚۅؙڵۿؙؙڎٲۼؽؙؙ۠ڰ۠ڵؽۻؚۯۏ<u>ؽ</u> بِهَا ۚ وَلَهُمُ اذَانُ لَّا يُمْعُونَ بِهَا الْوَلَّيْكَ كَالْانْعَامِ بِلْهُ أَضَلُّ \* أُولِيكَ هُمُ الْعُفِلُونَ @وَلِيّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَأْ ۗ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِنُونَ فِي ٱسْمَابِهِ لَسَيْجُزُونَ مَا كَأَنُو يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهْ لُونَ بِالْحَقِّ وَيِهِ يعُلِولُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا إِيالَٰتِنَا سَنَسْتَكُورِجُهُمُ مِّنِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَ أَمْرِلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوْ لَمُ يتُفَكِّرُ وُاسْمَا بِصَاحِبِهِ مُرصِّنَ جِنَّةٍ النَّ هُوَ إِلَّا نَنِيْرٌ مَّبِينٌ ﴿ أَوُ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونُتِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ "وَأَنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتُرَبُ أَجِلُهُمْ فَبِهِ منزل

<u>زج</u> نغ <sub>ا</sub>بغ و الم

مَدِيْثِ بَعْلَاهُ يُؤْمِنُوْنَ@مَنْ تَبُضْلِل اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ ۖ بِنَارُهُمْ مِنْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمُهُوْنَ ۞ يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ إِيَّانَ مُرْسِهَا \* قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّيْ ۚ لَا يُحِيِّيْهَا لِوَقِيما ۚ إِلَّا هُو ٓ ۗ ثَقُلُتُ فِي السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ لَا كَأْتِيكُمُ إِلَّا بِغُنَّةٌ لِيَسْأَلُونَكُ كَأَنَّكُ حَغِيُّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللَّهِ وَ لَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَأَءَ اللَّهُ ۗ وَكُوْكُنْتُ اعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ ﴿ وَمَا مَسَّنِي لسُّوْءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَنِيْرُ وَّ بَيْثِيْرٌ لِّقَوْمِرِ لَيُؤُمِنُونَ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ الِيُهَا ۚ فَلَتَا تَعُشُّمُ الْحَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمُرَّتُ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَتُ دُّعُوا اللهُ رَبُّهُمَا لَئِنُ أَتَبِتُنَا صَالِحًا لَّنَكُونُتُّ مِنَ لشُكِرِيْنَ@فَكُتُأَاتُهُمَاصَالِكَاجِعَلَالَهُ ثُمْرُكَاءً فِينَمَأَ النَّهُمَا كَى اللَّهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ ⊕ ٱيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمُ طِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا ٱنْفُسُهُمْ بِنُصُرُونَ ُرِانَ تَكُ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ السَوَاءُ عَلَيْهُ َمْ أَمْرُ أَنْ تُمْرُصَا مِثُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَكَ عُوْنَ مِ ذُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمَثَالُكُمُ فَادُعُوْهُمْ فَلْيَكْتَكِيبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْ

بنزك

صْرِقِينَ ﴿ ٱللَّهُمْ ٱرْجُلُ يَهْمُونَ بِهَا ۚ ٱمْرَلَهُمْ ٱيْرِ يَبْطِشُونَ بِهِيٓ ۚ اَمْرِلُهُ مُراعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهِٓ ٓ اَمْرِلُهُ مُراذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَ ِ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كِيْكُوْنِ فَكَلْ تُنْظِرُوْنِ® إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتْبُ ۗ وَهُوَ يَتَوَكَّى الصِّيلِينِ ۞ وَالَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يُسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ٱنْفُسَهُمْ بِنَصُرُونَ ٠ وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُلْيِ لَا يَسْمَعُوْا "وَتَرْلِهُمْ مِيْنِظُووْنَ إِلَىٰكَ وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُلْيِ لَا يَسْمَعُوْا "وَتَرْلِهُمْ مِيْنِظُووْنَ إِلَىٰكَ وَهُمُولَا بُيْصِرُونَ® خُنِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ إلى الله الله الماكن و الماكن المناطق المناطق المناطق المناطق المالية المالية المناطق إِنَّهُ سَمِينِعٌ عَلِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَبِفُّ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَـنَكَّرُووْا فَإِذَا هُمُرِمُّبُصِرُوْنَ۞َ وَاخْعَوَانُهُمُ يَمُثُّ وْنَهُمُ فِي الْغَيِّ ثُمَّهُ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَهُ تَأْتِهِمُ بِأَيْةٍ ۚ قَالُواْ لَوْ لَا جْتَبَيْتُهَا ۚ قُلُ إِنَّهَآ ٱتَّبِعُ مَا يُؤْخَى إِلَّى مِنْ تَرِّينَ ۚ هٰ ذَا يَصَآ إِرُ مِنْ رَّتِكُمْ وَهُكَى وَ رَحْمَةٌ لِتَقَوْمِرِ ثَيْوُمِنُونَ ⊕ وَإِذَا فُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُوْالَعَكَكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرُ رُبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُـُكُ وِّوَ الْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْكَ رَبِّكَ لَا يَمْنَكُ بِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُنْبِتِّوْنَهُ وَلَهُ يَسُبُكُونَ أَنَّ

يَسُعُلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۚ قُلِ الْاَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَاتَّقَٰةُ للهُ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَٱلْطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْ مِنِيْنَ۞ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِمَ اللَّهُ وَجِ وَ إِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ أَيْتُهُ زَادَتُهُ مُ إِنْهَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوكَّلُوْنَ َيْنِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَنَهُ فَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ أُولَّهِ مُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجْتَ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَ رِنْ قُ لَرِيْهُ ﴿ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَيُّ وَإِنَّ فَرِيْقًامِّنَ لْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرْهُوْنَ۞ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْلَ مَاتَبَيَّنَ كَأَنَّهُ يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۞ وَ إِذْ يَعِبُ كُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى لطَّأَيْفَتُيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تُكُونُ أُنّ كُوُو يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقِّ بِكِللتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَالْكُفِيْنَ يُعِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كِرَةُ الْمُعْزِمُونَ © إِذْ تَسْتَغِيْهُ رِّيُكُوْ فَاسْتَكِيَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمثُّكُوْ بِأَلْفِ مِّنَ الْمَلْلِكَة مُرْدِفِيْرُ وَمَاجَعَكَهُ اللَّهُ اللَّا لِثَالِبُثُرِي وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ قُلُوُبُكُمُ ۚ وَمَا أَمِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِنُهُ ۚ إِذْ يُغَيِّيٰهُمُ النُّعَا

والنام ا

اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءَ مَآءً لِّيُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَ مُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَا الشَّيْطِنِ وَلِيرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِلِهِ الْآقُكَامَرَ ۚ إِذْ يُوْجِي رُبُّكَ إِلَى الْمَلَّإِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَتُكِبُّو الَّذِيْنِيَ الْمَنُوُا ۚ سَأَلُقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنِ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِنُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ شَ ذَٰلِكَ بِالنَّهُ مُرِشًا قَدُّا اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ \* وَمَنْ يَّيْثَأَقِقِ اللَّهَ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّ الله شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَنُ وَقُونُهُ وَ أَنَّ لِلْكُفِي إِنَّ عَذَابَ التَّارِ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوَا إِذَا لَقِيْتُهُ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُولُّوُهُمُ الْاَدُبَارُ۞َ وَمَنْ يُولِيهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرُكُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُ تَحَيِّزُا إِلَى فِئَةٍ فَقَلْ يَأَءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَ مَأُولُهُ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۞ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفِّيَّ وَلِيمُ بَلِّي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَامِ حَسَنًا ﴿إِنَّ اللَّهُ سَبِيغٌ عَلِيْمٌ ۞ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْهِنُ كَيْبِ الْكُفِي بْنَ ۞ إِنْ تَسْتَفْتِكُوْا فَقَالُ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ وَإِنْ تَعُوْدُوْانِعُنَّ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَنَّكُمْ شَيًّا وَلَوْكَثُرَتُ وَانَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِنِينَ امْنُوْا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تُولُّوا عَنْهُ وَ

غ ۱۲

أَ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْدُ إِنَّ شُكَّ النَّهُ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الصُّحُّوالَٰكِ لم اللهُ فيلم هُ مُّعُوضُونَ ۞ نَا تُفَا الَّذِينَ أَمَنُوا السُّحُ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤ اَتَّ اللَّهَ يُحُوْلُ يْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحْشُرُوْنَ ﴿ وَاتَّقُوْ افِتُنَةً ا خُيِيْكُ الَّذِيْنَ ظَلَيُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَيْوَااَتَ اللَّهُ شَيِّ بُدُرُ مِقَابِ@ وَاذْكُمُ وَاإِذْ أَنْتُمْ قَلِيْكٌ تُمُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ نَغَافُونَ أَنْ يُتَغَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُوكُمُ وَأَتَّكُكُمُ بِنَصْهِ رَزَقُكُمْ مِّنَ الطَّيِّيبِ لَعَكُّكُمْ تَتُثُكُّرُونَ۞ يَأَيُّمَّا الَّذِينَ أَمُنُوْا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللَّهُ وَانْتُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَمُوَّا انَّيْآً آمُوالُكُمْ وَأَوْلِادُكُمْ فِتْنَاةٌ " وَ أَنَّ اللَّهُ عِنْكَاةً يرَّعَظِيْمٌ ﴿ يَاٰتُهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَّكُمُ نُرْقَأَنَّا وَّ بِكُفِّرْ عَنْكُمْ سِبّاً تِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ ئَظِيْمِ۞ وَ إِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِيُثْبِتُوْكَ ٱوْيَقْتُلُوْكَ يُغْرِجُوكَ \* وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ ذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِمُ الِتُنَّا قَالُوا قَلْ سَبِعْنَا لَوُنَشَاءُ لَقُلْنَا

م ال

هٰذَا ٓ إِنْ هٰذَاۤ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَاهُوَالْحُتَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَكَيْنَاجِ أَرَةٌ مِّنَ التَّمَاءَ اَوِ اثْتِنَابِعَنَ ابِ اَلِيْمِ ۞ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَرِّبُهُمْ وَانْتَ فِيْهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَنَّ بَهُ مُ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ ۞ وَ مَا لَهُمْ ٱلَّا يُعُنِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُّلُ وَنَ عَنِ الْسَبْدِي الْحَوَامِ وَ مَا كَانُوْا ُوْلِيَاءَ وَالْمِنْ اَوْلِيَا وُهُ ۚ إِلَّا الْمُتَّقَّوْنَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ<sup>©</sup> وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْدِينَةً وَفُولُوتُوا الْعَذَابَ بِهَاكُنْتُمُ ۚ تَكُفُرُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُـنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمْ لِيَصُٰكُ وَاعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ لَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِمْ حَلَّمُ يُحْشَرُوْنَ فِي لِيهِ نِزَ اللَّهُ الْخَهِ بِيْثَ مِنَ الطِّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْغَبِيثَ إَبِغُضُهُ عَلَى بَعْضِ فَيُزَكُّمُهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَمَّلُمْ أُولِيكَ وَ الْهُمُ الْخُسِرُونَ فَي قُلْ لِلَّذِينَ كُفُرُ وَالِنْ يَنْتُهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوْا فَقَلْ مَضَتُ سُنَّكُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوْهُمْ مُرَحَتُّى لَا تَكُوٰنَ فِتُنَهُ ۚ وَ يَكُوْنَ الرِّينِيُ كُلُّهُ لِلُّهِ ۚ فَكَانِ انْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهُ بِهَا يَعُمُلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ وَإِنْ تُوَلَّوْا فَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ مَوْلُكُمُ لِغُمَالْمُوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿

وَاعْلَمُوا اللَّهُ اغْنِمْ تُمْرِقِنْ ثَنَى مِ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَّى إِلَّ وَ لِذِي الْقُدُنِي وَالْيَهُمِي وَالْسَلْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ إِنْ كُنْ نُوْرِ امَنُتُمْ بِاللهِ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَى عَبْ بِنَا يَوْمَالْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَّقَى نُجِمْعِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ إِذْ ٱنْتُمْ بِٱلْعُلْ وَوَاللَّهُ نِيا وَهُمْ بِالْعُكُوةِ الْفُصُوى وَالسَّكُبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تُوَاعَلْ أَثُمُ لَاخْتَكُفْتُمْ فِي الْبِيعْ لِي وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ ٱمْرًا كَانَ مَفْعُوْ لَا لَهُ لِّيهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَعْلِى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ الله كسبيعٌ عليمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُ مُراللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رُّلِكُهُمُ كَثِيْرًا لَّفَيْشِلْتُمُ وَلَتَنَازَغُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ أَبِنَ اتِ الصُّدُونِ وَ إِذْ يُرِيكُمُونُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ نَ ٱغَيْنِكُمْ قِلْيُلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي ٱغَيْنِهِمْ لِيَقْضِي اللهُ ٱمْرًا أَ كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ۚ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْٓ الْمُوْرُ إِذَا لَقِينَتُمْ فِئَةً فَانْبُثُوْا وَاذْكُرُوااللَّهَ كَتِنْدًا لَعَلَّكُمْ تُفُلِكُ، ثُولُكُ، ثُ وَٱطِيغُوااللَّهُ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْافَتَفْشَلُوْاوَتُنُ هَبِ رِيْخُكُمُ وَاصْبِرُوْا اللَّهُ مَعَ الطَّيرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَادِهِمْ بَطُرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ بِيْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ۞ وَإِذْ زَتِّنَ لَهُـمُ

لشَّيْطُرُ، آغياً لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ التَّاسِ وَ إِنَّىٰ جَارٌ لَّكُمْرَ فَكُمَّا تَرَاءُتِ الْفِئْتِينِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْ لِوَوْقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ قِنْكُمْ إِنِّي ٱرَى مَا لَا تَرُونَ إِنِّي ٱخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِشَكِينُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيثِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرضُ غَرَّهَوُ لَآءِ دِينُهُمُ مُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهُ يُزْ َّحَكِيْمٌ ۞ وَلَوْتَرْي إِذْ يَتُوفَّى الَّـ نِيْنَ كَفَرُوا ۗ الْمُلْكِكُةُ يَضْرِنُونَ وُجُوْهُهُمْ وَ آَدْبَارَهُمْ وَ ذُوْقُواْ عَنَابَ الْحَرِنْقِ ﴿ ذَٰ وَقُواْ عَنَابَ الْحَرِنْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَكَّامَتُ آيْدِي يُكُمْ وَاتَّ اللهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْ فِ كُذَابِ ال فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّانِ بِنَيْ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِالْتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعُمَهَا عَلَى قَوْمِرِحَتَّى يُغَيِّرُوْامَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاتَّ اللَّهُ سَجِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ كَكَأْبِ الِّي فِرْعَوْنَ ۗ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كُنَّ بُوا بِالْيَٰتِ رَبِّهِمْ فَٱهۡلَكُنٰهُمۡ بِذُنُونِهِۥۗ وَٱغْرَفْنَآ اللَّ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظُلِيبِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ السَّوَآرِ عِنْكَ اللهِ الَّذِينَ كُفُّ وَا فَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ عَلَى ا مِنْهُمْ رَثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْ لَهُمْ فِي كُلِّ مُرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿ إِفَا مَّا تَثْقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَيِّرَدُ بِهِمْ مَّنْ خَلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ

نے

يَنْٱلْأُوْنَ۞وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبُنْ إِلَيْهِمْ عَلِا سَوَآءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ هَٰوَلَا يَحْسَبَنَّ الَّـٰإِيٰنِ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ إِنَّهُ مُر لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَ آعِتُ وَاللَّهُ مُ قَاالْسَكَعُتُمُ مُ صِّنَ قُوَّةٍ وَصِنْ رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَكُوَّ اللهِ وَعَكُوَّكُمْ وَ ْخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ ثَنَى ءِ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُوكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ تُمْ لِلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَ إِنْ جَنْعُوْ الِلسَّلْمِ فِي اجْنَحُ لَهَا وَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْعَكِيْمُ ۞ وَإِنْ يُبُرِيْكُ فَا اَنْ يَجْنُكُ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْبِكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِئَ ٱيَّكَ كَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِـمْـ ﴿ لَوُ ٱنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا هُلَّا ٱلَّفْتَ بِيْنِ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُ مُرْ إِنَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ مَا لَهُ ٱللَّهُ كَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شَيْلَاتُهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالُ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صِبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائْتَانِيَ وَ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ قِائَةً لِيَغْلِبُوا الْفَاصِّ الَّذِينَ كَفُوا بِاللَّهُ مُوسَوَّمٌ <u>؟ يَفْقُهُونَ@أَلْئَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُهْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَغْفًا </u> فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَكَ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ صِّنُكُمُ وَٱلْفُّ يَّغُلِبُوٓ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ ۞

ئى ئىم

500

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى يُتُغِنَ فِي الْأَنْرِضُ تُرِيْكُ وْنَ عَرْضَ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ يُرِيْكُ الْأَخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْرُ ۗ حَكِيْمٌ ﴿ لَوُلِا كِتْبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمٌ فِيْمَا آخَنُ تُمْ عَدَابٌ عَظِيْمٌ ۞ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّيًا ۗ وَ اتَّقَدُوا اللهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ نَاكِيُّهُمَا النَّبِيُّ قُلُ لِّهِنَ فِيَ ٱيْبِ يَكُمْ مِّنَ الْأَسْرَى لِنْ يَعْلِمِ اللَّهُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّتَّا أَبْحِنَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَ إِنْ يُبِرِيْكُ وَاخِيَانَتَكَ فَقَلْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجَهَلُوْا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِيُ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوُوا وَّنَصَرُوۤا أُولَيْكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيكَامُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امْنُوْا وَلَمْ مُهَاجِرُوْا مَالَكُهُ مِّنْ وَلايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصُرُولُهُ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَكُمْ وَ مِّيْنَانَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَالَّذِينِ كُفُوا بِعَضْمُ مُ ٱوْلِيكَاءُ بِعُضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَهُ ۚ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ۞ُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَدُ وَالرِّهِ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّكِنِّينَ أَوْوَا وَّنَصَرُواً أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ

منزك

ا بع الع

وَّ رِنْ قُ كَدِيْتُهُ ﴿ وَالَّْذِينَ الْمُنُوْا مِنْ بَعْلُ وَهَاجُرُوْا وَ ، الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثَنَّى مِ عَلِيْهُ ﴿ بُرُآءَةً مِّنَ الله وَ رَسُولُهُ إِلَى الَّانِ نُنَ عَهَ فَسِينُهُ وَا فِي الْإِرْضِ اَرْبُعَهُ ٱشْهُرِ وَّاعْلَمُوْا أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْ الله و كَاتَ اللهَ مُغْزِي الْكُفِينِي وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى لتَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ صِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا وَ <u>نُولُهُ ۚ فَإِنْ تَبُنُّهُ فَهُو حَيْرٌ لَكُهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْنَهُمْ فَاعْلَمُوْا النَّكُمُ </u> غَيْرُمُعُجِزِي اللهِ ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِعَنَابِ ٱلِيُمِ ۗ إِلَّا َىٰنِينَ عٰهَـٰنُ تُـُمْرِِّسَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شُكُّاوً لَمْ يْظَأْهِرُوْا عَلَيْكُمْ أَحَلَّا فَأَيْتُوْا اِلنَّهِمُ عَهْلَاهُمُ يُعِبُّ الْمُتَّقِينِيَ® فَإِذَا انْسَكَخَ الْأَثْمُرُ الْحُرُّمُ فَأَقْتُلُو االْمُشْرَ روه و و و را د و و و و و ادوه و المود. بخذوهم و احضروهم واقعلوالهم لاَّ فَأَنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلَّاةِ وَ اتَوْا الرَّكُ ةُ فَحَ لَهُمْوْ اللَّهُ غَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۞ وَإِنْ آحَكُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سُتَجَازِكَ فَالْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ اللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ

إَياتَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْشُيْرِكِيْنَ عَلَيْ عِنْدُ الله وَعِنْكَ رَسُوْلِهَ إِلَّا الَّذِينَ عُهَٰنَ تُثْرُعِنْكَ الْسُيْعِي الْحَرَامِ فَهَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْاللَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۞ كَيْفَ وَإِنْ تَيْظُهُرُوْا عَلَيْكُوْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُوْ إِلَّا وَّلَا ذِمَّـةً ﴿ يُرْضُوْنَكُمْ بِالْفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَٱلْثَرُهُمْ فُسِقُوْنَ ﴿ إِشْتَرُوْا بِإِيْتِ اللَّهِ تُمَنَّا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَٰبِيْلِهُ إِنَّكُمْ سَاءَ مَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ ﴿ لَا يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً \* وَٱوْلِيكَ هُمُ الْمُغْتَـُكُونَ © فَإِنْ تَابُوْا وَإِنَّامُوا الصَّلْوَةَ وَاتَّوُا الزُّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُوْنَ ۞ وَ إِنْ تُنْكُثُوْاً اَيْمَانَهُ مُرِيِّنَ بِعُهِ عَهْدِهِ مُوطَعَنُوا فِي دُينِكُمْ فَقَاتِلُوْا أَيِمَةُ الْكُفْنِ اِنَّهُمْ لِآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ @ ٱلا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَنَكَثُواْ ايْبَانَهُمُ وَهَبُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بِكَاءُوْكُمْ أَوَّلَ مُرَّةٍ ﴿ أَنَحْسُونَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ مُحْسَنُوْ مُ إِنْ كُنْتُمُوتُمُؤُمِنِينَ۞ قَاتِلُوْهُمُ يُعَنِّيبُهُمُ اللهُ بِأَيْنِ يِنْكُمُ وَ يُغْزِهِمْ وَكِنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَثْفِ صُكُوْدَ قَوْمِرَّمُ وُمِنِ نِيَ ﴿ وَيُنَ هِبْ غَيْظَ قُلُوْمِهِمْ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيْهُ عَكِيْمُ ۞ ٱمُرحَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَتَا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِيْنَ

وَلَمْ يَتَّخِنُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُوْلِهِ لةُ واللهُ خَبِيْرٌ بِهَاتَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَا بْنَ أَنْ يَعْبُرُوْا مَسْيِهِ كَاللَّهِ شَلِهِ لِيْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ لَتْ أَعْهَالُهُمُ ۗ وَفِي التَّارِهُ مُرْخَلِكُ وْنَ۞ إِتَّهَا يَعُهُ سيعد الله من أمن بالله والبوفر الأخرو أقام الصّلاة و تَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَيْكَ أَنْ يُّكُونُواْ مِنَ مُهُ تَدِينَ @اَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَابِجِ وَعِمَارَةَ الْسَيْعِي الْحَرَامِ تَىٰ إَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجْهَكَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ۗ لَا تَوْنَ عِنْدَ اللهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِمِ يُنَ۞ زين امنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجِهَـُ وُارِفِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِا هِمْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْكَ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَالِزُوْنَ ® أَ رُهُمُ رَبُّهُ مُر بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيْهَ يُمُّ مُّقِينُمُّ ﴿ خُلِدِينَ فِيهَا آبَكُ الرَّانَ اللَّهُ عِنْكُ لَا آجُرُّ عَظِيْمٌ۞ نَالَتُهُا الَّذِينَ امْنُوْالِا تَتَّجِنْهُ وَالْإِنَّا كُمْ وَالْحُوَانَكُمْ أَوْلِيَآ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُرْصِّئَكُمُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظّلِمُونَ۞ قُلُ إِنْ كَانَ أَبَأَوُّ كُدُو ٱبْنَا وَٰكُمُ وَإِخُواكُكُمُ وَاذْوَاجُكُورُ وَعَيْدِيْزِيُّكُورُ وَآمُوالٌ اقْتَرْفَتُمُوهَا وْرِيِّيارَةٌ تَخْشُونَ

وفعالارم

رُضُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ لِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُ لْقَوْمُ الْفَسِقِينَ صَّلَقَكُ نَصَرُكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُةٍ لَّ يَوْهُ صَّيْنِ ۚ إِذَا غِيبَ ثَكُمُ كُثُرِ ثُكُمُ فَكُمْ تُغَنِّنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَخُيتُ تُمَّ وَلَيْعَتُمْ هُلُ بِرِيْنَ ﴿ تُمَّا اَنْزَلَا كَيْنَتُهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا وُعَذَّبَ الَّذِينَ كَفُرُوا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكُفِينِينَ ۞ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْهُ يَايَتُهُا الَّذِينِي إِمَنُوْ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ بَجِسٌ ، فَلَا يَقْرَبُوا الْم الْحُرَامُرِيعُكُ عَامِهِمُ هِذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْنَ يُغْزِيْ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهَ إِنْ شَاءً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۗ قَاتِلُواالَّذَ نُوْنَ مِاللَّهِ وَ لَا مِالْمَوْ مِرَالُاخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ للهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِ نِنُونَ دِينَ الْحَقِّمِ عَنْ تِيْدِ وَهُمُرُطِغِرُونَ ﴿ وَ قَالَتِ الْ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْسَيِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰ إِكَ قَوْلُ فُواهِهِمُ أَيْضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتْلُهُ اللهُ ۚ أَنَّى يُؤُفُّكُونَ ﴿ اِتَّخِنُ أَوْ اَلْحِهُ

م ابن مرد م وُنَ۞ إِنَّ عِلَّاةً الشُّهُوْرِعِنْكَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرً لَىَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبُعُهُ ۗ تَظَلِّمُوْا فِيهِكَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُثُرِكِ كُمْ كَأَفَّةً \* وَاعْلَمُوْااَنَّ اللَّهُ مَ

<u>ğ.</u>

إِيهُ بِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۞ يَاتِّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ٱرَضِيَّمْ بِالْحَيَّا الدُّنْهَا مِنَ الْإِخِرَةِ ۚ فَهَامَتَاءُ الْحَبُوةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِـرَةِ لِٱ فَلِيْلٌ ۞ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَالِّ بَكُمْ عَنَاابًا ٱلِيْمَّالَةٌ وَّكِينْتَبْ بِ لَ قَوْمًا غَيْرَكُهُ وَ لَا تَضُرُّونُهُ شَيْئًا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كُفُّوا ثَالِيْ ثُنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَٱنْزُلَ اللَّهُ سَكِينَنتَهُ عَلَيْهِ وَٱيِّكَ لَا يُجُنُّوٰدٍ لَّفَرَّرُوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الَّذِينَ كُفَرُواالسُّفَلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْهُ ﴿ وَإِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِأَمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ ذٰلِكُمْرِ خَيْرٌ لَّكُمْرُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ®لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْيًا وَسَفَرًا قَاصِلًا لَا تَبَعُوْكُ وَلَكِنَ بَعُلُتُ عَلَيْهِ الشُّهُ لِنَّا لَهُ مُنْ اللهِ لَوِ السَّلَطُعُنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمُ إِيُهُلِكُونَ انْفُسُهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ عَفَ اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ ٱذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يُتَبِّينَ لَكَ الَّذِينَ صَكَ قُوْا وَتَعْلَمُ الْكُنْ بِيْنَ۞ لَا يُسْتَأْذِنْكُ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ نُ يُجَاهِدُ وَابِ مَوَالِهِ مَوَ انْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ مِالْمُتَّقِينَ ﴿

إِنَّهَا يَمُنَا أَذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَا بَتُ قُلُوْ بُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَكُوْ أَمَ ادُوا الْخُـرُوْجِ لاَعَثُوْا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِنَ كِرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَصُبَّطَهُمْ وَقِيْلُ اقْعُكُووْا مَعَ الْقُعِيدِيْنَ ۞لَوْخَرْجُوْا فِيكُوْ مَا زَادُوْكُوْ الْاَخْمَالُا وُ لِأَ أَوْضُعُوا خِلْلُكُمْ يَنِغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَلَّعُونَ لَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ إِلاَّظْلِمِينَ ۞ لَقَانِ ابْتَغُوُّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لكَ الْأُمُوْرَحَتَّى حَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمَرُ اللهِ وَهُمْرَكِرِهُوْنَ ® وَ بْنُهُمُرِ مَّنْ يَقُوْلُ ائْزَنْ لِي وَلاَ تَفْتِينِي ۖ الْإِنْ الْفِتُنَةِ سَقَطُو رِانَّ جَهَتَّمَ لَمُحِيْطَةً إِيانَكُوْرِيْنَ ﴿ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً نَنُوُهُمْ وَإِنْ تِصِيكَ مُصِيبَةٌ يَقُونُونَا قَلْ آخَنُ نَا آمُرُنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولَّوْا وَّهُمْ فَيِحُوْنَ ۞ قُلْ لَّنُ يُّصِيبُنَأَ الْآ مَا كَتُبُ اللهُ لَنَا ۚ هُوَ مُوْلِنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْيْنِ وَنَحَنُ نَتُرْبُصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَنَابِ مِنْ عِنْدِهَ أَوْ بِأَيْدِينَا اللهِ فَتَرَبَّصُوۡالِتَّا مَعَكُمُ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۞ قُلُ ٱنْفِقُوٰاطَوْعًا ٱوْكَرُهًا لَّنْ يَبْتَقَبِّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قُومِاً فِسِقِيْنَ ﴿ وَمَا مَنْعُهُمْ أَنْ تُقْبُلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَ

ا فِي الْحَيْوةِ الرُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُنُهُ هُمْ وَهُمْرِ ح يَعْلِفُونَ بِأَللهِ إِنَّهُمْ لِينَكُمْ وَمِأْهُمْ مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ مَوْ يُقُونَ ۞ لَوْ يَجِكُونَ مَلْجِأً أَوْمَغُرْتِ أَوْمُكُخَلًا لَوَكُوْ الُّهُ وَهُمْ يَجْمُحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَكِمْزُكِ فِي الصَّكَاتُبُّ فِأَنْ اُعْطُوۡا مِنْهَا رَضُوۡا وَإِنۡ لَّهُ يُعْطُوۡا مِنْهَاۤ إِذَا هُـمۡ يَسۡخُطُوۡن۞ وَ لُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا آتُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤُتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَٰلِهِ وَرَسُوْلُهُ ۗ إِنَّا إِلِّي اللَّهِ رَغِبُونَ ۗ تَبْهَا الصَّكَ قُتُ لِلْفُقُرَآءِ وَالْمُسْلِكِينِ وَالْعِيلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّا قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِ بْنِي وَ فِي سَبِيبُلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيهُ لِرْيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنْهُ مُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ لَّنِينَ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ قُلْ أَذُنُّ خَيْرِ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّانِينَ امْنُوْامِنْكُوْ وَالَّذَيْنَ ذُوْنَ رُسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيْمِ ۚ بِحَلِفُونَ مَاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوُكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ انْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ • بِعَلَمُوْاَ اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَتَّ لَهُ مَارَ

7.5

هَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لَذِلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَحْذُرُ الْمُنْفِقُونَ انْ تُأْزِّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَيِّئُهُمْ بِهَا فِي قُلُوْبِهِمْ قُلِّ سْتَهُ زِءُوْا ۚ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحُنْنُ رُوْنَ ﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتُهُ يَقُوْلُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَغُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ إِبَاللَّهِ وَالْبِيَّهِ وَرَسُولِهُ كُنْتُمْ تَسْتُهْزِءُونَ ۞ لَا تَعْتُنِدُواْ قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْنَى إِيْمَانِكُمْ ۖ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَلِإِغَةٍ مِّنْكُمْ نِعُكِّرٌبُ طَايِّفَةً 'بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجُرِمِينَ شَالُمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتُ بَعُضُهُمْ مِرَِّمِّنَ بَعُضِ مَ مُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ اَيْنِ يَهُمُرُ \* نَسُوا اللهُ فَنَسِيهُمُ ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۗ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَ ثُمَرِ خَلِدُنَّنَ فِيهَا هِي حَسْبَهُمْ وَلَعُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَاكِ مُوسِيهُمْ وَلَهُمْ عَنَاكِ مُوسِيْمٌ ﴿ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوًا أَشَكَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ ٱكْثَرَامُوالَّاوَّ ُوْلِادًا ۚ فَاسْتَمْنَعُوْا بِغَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِغَلَاقِكُمْ كَمَا سْتَمْتُعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوا الْوَلَّيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فِي الْثُنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَ وَلَّهِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ ٱلْكُرْيَأْتِهِ مُرْنَبًا ۗ ٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ

مراسع م وفع الرقع وفع الرقع

تُؤْمِنُوْج وَعَادٍ وَتُنكُودُ لا وَقُوْمِ إِبْرَهِ يُمْ وَأَصْعَبِ مَلُ

و الْمُؤْتَفِكْتِ 'آتَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمُ وَ لَكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُنَهُمُ مِيْظُلِمُوْنَ ۞ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِعُضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بِعُضِ مِيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُوْ تُونَ الزُّكُوٰةَ وَ يُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ سَيْرِحَمُهُمُ اللهُ اللهَ عَزِيزُ حَكِيْمُ ۞ وَعَكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَلْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَيْ عَدُنِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبُرُ وَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ۗ لَيَاتِيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّادُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأُوْنِهُ مُرجَهَ تَكُرُ وَ بِيشُ الْمُصِيْرُ ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا ﴿ وَلَقَلْ قَالُوا كَلِيهَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَا إِسْلَامِهِمْ وَهَـ ثُوْا إِبِمَالَمْ بِيَالُوا ۚ وَمَا نَقَكُوا إِلَّا آنُ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ ِ فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يَبُوْبُوا يِكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَ إِنْ يَبُولُوا يَعُلُّ بُهُمُ اللَّهُ عَدَابًا ٱلِيْمًا لِفِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُ مُرْفِي ٱلْأَكْرُفِ مِنْ قَالِيّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ عَهَدَاللَّهُ لَبِنَ اللَّهَ لَبِنَ اللَّهَ لَيِنَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّتُ قَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصِّلِعِينُ @ فَلَمَّأَ اللهُمْ مِّنْ فَضُلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتُوَلَّوُا وَهُمُ مُّعُرِضُونَ ۞

اَعْقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِرِ يَلْقُونَهُ بِهِمَ ٱخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِهَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ٱلَمْ يَعُلُمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ تَرُهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿ ٱلَّذِيْنَ رُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّكَةَ تِوالَّذِيْنَ مُونَ إِلَّا جُهُ كَهُمْ فَيَسْتَكُرُونَ مِنْهُمُ أَسِغِرَاللَّهُ مِنْهُمُ أَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ۞ إِسْتَغُفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْلَهُمْ ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْ ۖ ذٰلِكَ نَهُمْ كُفُرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥ فَرِحَ الْمُحَكَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُو ٓ الْنُ يُجَاهِدُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ قَالُوْا لَا نْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَ تَهُ اَشَكُّ حَرًّا لَوْ كَانُوُا عَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْاكَثِيرًا ۚجَزَاءًا بِمَا كَانُوْا كَيْسَبُونَ ۞ فَإِنْ تَكِعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآلِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكُ لْخُرُوج فَقُلْ لَنْ تَغْرَجُوا مَعِي أَبِيًّا وَكُنْ ثُقَاتِكُوا مَعِي عَكُوًّا أِتُّكُمُ رَضِيتُمُ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُكُوا مَعَ الْخَلِفِينَ وُلَا تُصُلِّ عَلَى إَحَدِ مِّ نَهُ مُ مَّاتَ أَبِكًا وَ لَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ تَهُمْ كَفُرُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَوُا وَهُمُ فَسِعُونَ ﴿ وَمَا لَوُ اللَّهِ مَا لَكُوا وَهُمُ فَسِعُونَ ﴿ وَ

١٦

عِيدِ فِي اللهُ مُورِ رَاوُلادُهُمُ إِنَّهَا يُرِينُ اللهُ أَنْ يُعِنِّ بَهُمْ بِهِ عِيدِكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولادُهُمْ إِنَّهَا يُرِينُ اللهُ أَنْ يُعِنِّ بَهُمْ بِهِ فى التُّهُ نَيْاً وَتُزْهَى ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ ۞ وَإِذَآ ٱنْزِلَتُ سُوْرَةُ أَنْ امِنُوْا بِاللَّهِ وَجَاهِلُ وَالْمَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا لطَّوُلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَعِيدِينَ ۞ رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُـمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ جُهَلُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ ﴿ وَٱوْلَيْكَ لَهُ مُوالْخَيْرِكُ ۚ وَٱوْلِيكَ هُمُو الْمُفْلِكُونَ ۞اعَدَاللَّهُ لَهُمْ جَمَّتِ تَجْرِيْ مِنُ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيتُهُ ۚ وَجَآءَ الْمُعَنِّ رُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدُ الَّذِينَ كُنَّ بُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ \* سَيُصِيْبُ الَّذِينَ كُفَّ وْالْمِنْهُ مُهْ عَذَابٌ ٱلِيْعُ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْبَرْضَى وَ كَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِكُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُوْا بِلَّهِ وَ رَيُّوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٌ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَأَ اتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَخِلْكُمْ عَلَيْهٌ تُولُوْا وَٱعْيُهُمُ تَوْيُضُ مِنَ السَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّذِيجِلُوْا مَا يُنْفِقُونَ<sup>®</sup> إِنَّكَا السَّبِيْلُ عُلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآ ۗ وَ 'رَضُوا بِأَنْ تَيَّكُونُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لِايَعْلَمُوْنَ ®

7

لُمْ قَالْ نَبِيّاً كَا اللّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَارِي هُ نُقَّرِّتُودُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَعُكُمْ مَ لُوْنَ®سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْرَ إِذَاانْقَلَبْتُمْرُ اِلْيَهِ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ أَغْرِضُوا عَنْهُمْ أَلَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَا وَهُمْ بَحْمَا جَزُآءً' بِمَا كَانُوْ ايَكْسِبُوْنَ@ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاعَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضُوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفِسِقِيْنَ ﴿ الْأَعْرَارُ اَشَتُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْكَ رُ اَلَّا بِعُلْمُوْ احُكُ وَدَ مَأَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمْ ٮٞڞؙۏڸڄ<sup>ۥ</sup>ؙۅؘٳڵڷؙۿؙۘۼڸؽؠؙڴڲؽؿۧ۞ۅؘڝؘٳڶٚڒۼۘۯٳٮۭڡۜ؈ٚؾۜؾؚٛڹؙۄٵؽؙؽڣۣڠؙ مَغْرُمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ اللَّهُ وَآيِرُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ بَمِيْعٌ عَلِبْمُ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْرَحِ تَخِنُ مَا يُنْفِقُ قُرُبتِ عِنْكَ اللهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ٱلْكَ إِنَّهَ لْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِيثِكُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ يُحِيثِكُ<sup>قَ</sup> وَالسَّمِيقُونَ الْأَوَّ لَوْنَ مِنَ الْمُفْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ إِحْسَانِ تَرْضِي اللَّهُ عَنْهُ مْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَ ٱعَلَّ لَهُ مُ جَنَّتِ تَخْرَيُ تَخْتُهُا الْاَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَآ أَبُكَّا أَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمِتَنْ عُوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ الْمِهِ يَنْقِ<sup>نَ مَ</sup>رَدُوْا

-نين-

معنظ

أعلى النَّفَاقُ لِاتَعْلَىٰهُمْ مُعْنُ نَعْلُهُ يُرِدُّوْنَ إِلَى عَنَارِبِ عَظِيْمِ ﴿ وَالْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوْيِهِ مُرْحَكَظُوا عَمَلًا صَالِعًا قِالْخَرَسَتِيمًا مُعَمَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿خُنْ مِنْ اَمُوالِهِ مُصَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمُ بِهَ وَصِلٌّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكَنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِنْةٌ عَلِيْجُ اللَّهُ سَمِنْةٌ عَلِيْجُ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُوٓاَاتَ اللَّهُ هُوَيَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّلَ قَٰتِ وَاَنَّ اللهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ⊕ وَ قُبِل اعْمَلُوْا فَسَكِيرِي اللهُ عَمَلَكُمُ رُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرُدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّهَا أَدَةِ فَيُنْتِئُمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْحُرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَلِّيبُهُمْ لِمُّا يَنُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ الْأَنْ فِي الْآنِيْنِ الْتَّخِنُ وُامَنِيكِ ا ۻِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْعًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّبُنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٌ وَلَيْكُلِفُنِّ إِنْ اَرْدُنَّا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُ لُهُ اِتَّهُ مُلَّانِ بُوْنَ ⊕ لَا تَعَثَّمُ فِيْهِ أَبِيُّا لِمُسَيِّكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي مِنْ أَوَّلِ يُومِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمُ فِيهِ فِيهِ لِجَالٌ يُخِبُّونَ أَنْ يَبْطُهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطِّلِّرِينِيْ @ أَفَكَنْ أَسَّسَ بُنْيَأَنَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللوو رِضُوانِ حَيْرٌ ٱمْرِهُنِ ٱسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِهَ فَأَنْهَاْ دَيِهِ فِي نَارِجَهَ تَعَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ۞أ

دل ال

بَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ الَّذِي بَنُوْ ارِيْبَةً فِي قُلُوْ بِهِمْ إِلَّا ٱنْ تَقَطَّعَ قُلُوْمُهُ وَاللَّهُ عَلِيْهٌ كَكِيْمٌ شَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُكُمُ وَ آمُوالَهُمُ بِأَتَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ لِيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُكُونَ ۖ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعُدّا عَلَيْهِ حَقّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْالْجِيلِ وَالْقُرْانِ وَ مَنْ أَوْفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوْ البِّيعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ لِمُّ وَ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ التَّآلِبُونَ الْعَبِيلُ وْنَ الْخِيلُ وْنَ السَّآيِحُونَ الرّْكِعُونَ السِّيهِ لَّ وَنَ الْأَصِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخُوْظُوْنَ لِكُنُّ وَدِاللَّهِ ۚ وَبَقِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ مَا كَانَ لِلسَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُواْ اَنْ يَّكُنَّعُفِرُوْ الِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِى قُرْلَى مِنْ بِعَدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْلُبُ الْجِعِيْمِ ۖ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْلِهِ يُمَ لِكِبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِلَ قِ وُعَلَ هَٱلِيَّاةُ ۚ فَلَمَّا تَبُكِّنَ لَكَ ٱتَّهُ عَكُةٌ لِتِلْهِ تُبَرَّا مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لِاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِكَّ قَوْمًا بَعْنَكُ إِذْ هَلِ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ رَمَّا يَتَقُونُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَىُءَ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُعِيثُ وَمَا لَكُمُرِهِنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَالِيّ قَالِانْصِيْرِ ﴿ لَقَالَ تَاكِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ النَّبِعُونُ وَيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعُلِ مَا كَادَيْزِيْعُ قُلُوْبُ فِرِيْقِ مِنْهُمْ تُمَّرَتُكُ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ إِلَهُ إِلَهُ

لُوُّةٌ عَلَى الثَّلْفَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْ الْحَثِّي إِذَا ضَاقَتُ أرْضُ بِهَارِحُيَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مِرَانْفُسُهُ مُو طَنَّوْا أَنْ نَ اللهِ إِلَّا اللِّيهِ ثُمُّونَاكِ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوْبُواْ لِكَ اللَّهُ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيْمُ شَي كَيُّهُمَا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَه بِهِ قِيْنَ۞مَا كَانَ لِأَهْلِ الْبَبِينَةِ وَمَنُ حَوْلَهُمُ إغراب أَنْ يُتَخَلَّفُوْ اعَنْ رَّسُولِ اللهِ وَلَا يُرْغَبُوْا بِأَنْفُي ا ذلك يأنَّهُ مُركز يُصِيْبُهُ مُرطَهَأَ وَلانْصَبُّ وَلا مَ لِ اللهِ وَلا يَطَوُّنَ مَوْطِعًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارُ وَلا رِوْ نَيْكُ إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ يِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيْعُ أَجْ يِيْنَ۞ُولا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً وَلا عُوْنَ وَادِيًّا إِلَّا كُبُّتِ لَهُمْ لِيَغِيزِيَهُمُ اللَّهُ ٱحْسَنَ مَا كَانُوْا وُن⊕وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَانَّةً °فَلَوْلَانَفَرُ نْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْ ا فِي الرِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُغَ اللَّهِ مِ لِعَلَّهُمْ يِحَـٰنَ رُوْنَ ۞ يَايَّهُا الَّذِينَ أَمُنُوْا قَاتِلُوا لْوَنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّادِ وَ لِيُحِينُ وَافِيْكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَنُوۤا أَنَّ اللهُ مُعَ الْمُتَّقِينَ⊕ وَإِذَا مَأ يُّكُمْ زَادَتْهُ هٰ نِهَ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا ۗ قَا

200

٢

1

وْنَ ﴿ وَامِّنَا الَّذِينَ وَا قُلُهُ ٨مُ وَ مَاتُوْا وَهُمْ لَكُفِرُوْنَ <u>﴿ أَوَ</u> وْنَ فِي كُلِّ عَامِرَهُوَّةً ٱوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْلُا يَتُوْلُا نُ كُوْوْنَ۞ وَإِذَا مِلَّ أَنْزِلَتْ سُوْرَةٌ تُظَرِّبَعْثُ يُرِكُمُ مِّنْ أَحَدِ ثُمِّ انْصَرَفُوا 'صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِاللَّهُ مُوَدِّ يَفْقَهُونَ ﴿ لَقُدُ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسَكُمْ عَزَنْزٌ عَلَيْهُ مَ للَّهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوْثٌ رَّحِيْمٌ ﴿ فَانْ تَوْلُوْا نَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ لَا اللَّهُ اللّ العرش العظنمة تُلُكُ النُّ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّا مِينَهُمُ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِنْ أَمَنُوًّا قِكُ مُرصِكُ قِي عِنْكُ رَبِّهِ مُرْ ۚ قَالَ الْكُفِي ۗ وَنَ إِنَّ يْنُ ۞ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِيثِي خَكَنَ السَّلْوَتِ وَ تَّةُ أَتَّا مِثُمَّرُ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُكَبِّرُ الْإِمُرُ مَا نَ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاغْيُدُوهُ ٱفَكَا تَنَّا

منزلح

يُومُرْجِعُكُمْ بَجِمِيعًا وْعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِبُدُوُّا الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيْدُ يَّـزِي الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلُوا الصَّلِطِيِّ بِالْقِسُطِ وَالْدَيْنَ كَفُرُوالْهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمِ وَعَنَابُ ٱلِيُمْ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ﴿ هُو الَّذِي جَعَلُ الشَّمْسُ ضِيَّاءٌ وَالْقَمْرُنُورُ اوَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْ اعْدَدُ لِسِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَا حَكَنَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تِعُلُمُوْنَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ كَايْتٍ لِّعَوْمِ تَيْتَغُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِي بَنَّ كَا يرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَانُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمُ عَنْ الْيَتِنَا غَفِلُونَ فَ أُولِيكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ الْكُلِسُبُونَ<sup>©</sup> إِنَّ الَّذِينَ أَمَّنُواْ وَعَبِلُوا الصِّلِلْتِ يَهُدِيْهِمْ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهِمْ أَ تُجْرِيْ مِنْ تَكْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ۞ دَعُولِهُ مُ فِيْهَا سُبُعَنْكُ اللَّهُمِّرُ وَتَعِيُّنَّهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَ اخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحُمْرُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَ وَكُوْيُعَجِّلُ اللَّهُ لِلتَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعُهَاكَهُمْ رِاكْنَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمُ ٱجَلُهُمْ فَنَكُ دُالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا زِهِمْ يُعْمُهُونَ<sup>®</sup> وَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهَ ٱوْقَاعِلَااٱوْ فَأَيِّمًا ۚ فَلَتَا كَثُلُفَنَا عَنْهُ ضُرَّةً مُرَّكًا ثَلَ لَهُ يِنْ عُنَاۤ إلى ضُرِّمَتُ فُ نَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوابِعُمَلُونَ® وَلَقَنَ اَهْلَكُنَا الْفُحُرُونَ

لِيُوْمِنُوْا 'كُنْ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۞ تُمَّرَجَعَلْنَكُمْ خَلِّيْهَ فِي الْأِرْضِ مِنْ بَعْلِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ®وَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ؙۑٵؿؙٵؠؾڹؾ<sup>ڹ</sup>ٷٵڶ۩ٚڹؽؽڵٳؽۯڿؙۏؽڸڡۜٲٷٵؠٝۻۑڣڠۯٳڹۼؽڔۿۮٞ اوْبِكِنْلُهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ أَيْلِ لَهُ مِنْ تِلْقَاَّئِي نَفْسِيْ إِنْ تَكْبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَىَّ ۚ إِنَّىٓ اَخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ دِينَ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيْمِ@قُلْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱدْرِكُمْ مِهِ ۖ فَقَلْ بَثْثُ فِيْكُوْ عُمْرٌ امِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ® فَكُنْ أَظْلَمُ مِهِّن فَتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْ كُنَّ بَ بِأَيْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْبُخِرِمُوْنَ®وَ يُعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّكُمْ شُفُعَآؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ ٱتُنْبَثُّونَ اللَّهَ بِهَا لَا يُعْلَمُ فِي السَّمُوتِ مَ <u>ڒڣٳؖڶۘۯؙۯۻٝ</u>ۺؙۘڹٛڬڹٷڗؾؙۼڵۑؗۘؗۼؾٵؽۺٛڔڮۏؙڹ؈ۅؘڡٵػٳڹٳڮٵۺٳڷؚۜ اُمَّةٌ وَلِمِنَةٌ فَاخْتَلَفُواْ وَلُوْلِا كِلِيهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُون ®ويَقُوْلُون لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْةً <u>َ مِّنَ تُرْبِهِ ۚ فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِللهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ</u> وَاذَا اَذَنَّنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنَ بَعْدِ ضَرًّا مَسَنَّهُمُ إِذَا لَهُمْ مَّكُنَّ فِي يَأْتِنَا ۚ قُ<u>لِ اللَّهُ ٱسْرَءُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُل</u>َنَا يَكَتْبُونَ مِاتَهُكُرُونَ®هُو

ب

يِّرٌ وَالْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرْيُنَ جَآءَنْهُارِيْمُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ هِ نَ مَكَانِ وَطَنُّوا اَنَّهُمُ أُحِيْطَ مِنْ دَعُوااللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ قَ نْ ٱغْيَلْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَتَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ۞ فَلَكَّاۤ ٱغْجِهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْإِرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ لَأَتَّهُمَا التَّاسُ إِنَّهَا بِعَيْكُمْ عَلَّى ٱنْفُيكُمْ مَّنَاعَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا نُمُّ إِلَينَا مُرْجِعُكُمْ فَنُنْبَعُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ تَمَامَثُلُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا كُمَاءً اَنُزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَانْحَتَلُطُ بِهِ نَمَاتُ رِّرْض مِتَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُرْحَتِّى لِذَآاكَ نَبْ الْأَرْضُ نُخْوُهُ وَازَّيِّنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَآ اَنَّهُ مُوٰتِي رُوۡنَ عَلَيْهَاۤ اللَّهَاۤ اَمُرُنَا لَيُـلَّا اَوْ نَهَارًا فِيَعَلَمُهَا حَصِيْكًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَصْلِ كُلْ إِكَ نَفْصٍ لِقُوْمِ تَتَفَكَّرُ وُن@وَاللَّهُ يَكْ عُوَّا إِلَى دَارِ السَّلْمِ وَيَهْ بِهِ مَنْ مَنْ يَثَمَّا ۣڝؚڒٳڟؚڡؙٞڛٛؾؘقِيْمِ۞ڸڵٙؽ۬ڹٛٲڂڛڹؙۅاڵڂۘٛڛ۫ڣؗٷۯٮٵۮة۠ٷڵٳێۯۿۊؙ جُوْهَهُمْ قَنَرُو لَا ذِلَّةٌ ﴿ أُولَيكَ ٱصْعَبُ الْجُنَّةِ ۚ هُمْ فِيهُ الْحَلِلُ وَرَا اِلَّانِيْنَكُسَبُواالسَّيَيَاتِ جَزَّاءُ سَيِّتَءَةٍ بِبِثْلِهَا ۗ وَتُرْهَقُهُمْ ذِأَ مَا لَهُمْ مِنِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَّهَآ ٱغْشِيتُ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولِيكَ آصَٰے بُ النَّازَّهُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ هِّيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوا مَكَاٰ نَكُدْ اَ نَثُمْ وَنُنُرَكَاۤ وَٰكُدْ فَزُيَّكُ

ع ج

اِلْاَ اَنْ يُلْمُ لَىٰ فَهَا لَكُمْ َ لَيْفَ تَعْكَمُوْنِ ۗ وَمَا يَكِّبِعُ ٱكْثَرُهُمْ اِلْاَ ظَتَّا اللهَ عَلِيْدٌ مَا اللهَ عَلِيْدٌ مِمَا اللهَ عَلِيْدٌ مِمَا اللهَ عَلِيْدٌ مِمَا يَعْعُلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا اللهَ عَلِيْدُ مُعَا اللهِ وَلَكِنْ تَصُرِيْنَ وَمَا كَانَ هَذَا اللهِ وَلَكِنْ تَصُرِيْنَ وَمَا كَانَ هَذَا اللهِ وَلَكِنْ تَصُرِيْنَ اللهِ عَلَى مِنْ دَوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصُرِيْنَ وَمَا كَانَ هَذَا اللهِ عَلَى مِنْ دَوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصُرِيْنَ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ِيَقُوْلُونَ افْتَرْلُهُ قُلْ فَأَنُوْ السُّوْرَةِ مِّشْلِهِ وَادْعُوْ

5

ُمَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ **كُنْتُمُ طِي**وِيْنَ @بَلْ كَنَّهُوْا بِمَالَمْ يُعِيْطُوْا بِعِلْمِهِ وَلَتَّا يَأْتِرَمُ تَأْوِيْلُهُ ۚ كُذَٰ إِكَ كُنَّ بِٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُمْ مُّنْ يُّؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُمُ مِّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَيُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَنَّا بُوٰكَ فَقُلْ لِيْ عَبِلْ وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ بِرِنَّعُ نَ مِتَأَاعُمُلُ وَٱنَابِرِيْءٌ مِّهِ العُمَلُونَ ®وَمِنْهُ مُرَّمِّن يَّسُمِّعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتُ تُنْبِعُ الصُّحَّرُولُوْ كَأَنُّوْالَا يَعْقِلُوْنَ۞ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ اِلنِّكُ أَفَأَنْكُ تَهُيىي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْ الاِيْبُصِرُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ شَيْعًا وَلَكِنَ التَّاسَ ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَغُثُرُهُمْ كَانَ لَمْ يُلْبِثُوا الَّاسَاعَةُ مِّن النَّهَارِيتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وْ قَلْ خَسِرَالَّ نِيْنَ كَتُّ بُوْا بِلِقَاءَ اللهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينِ۞ وَإِمَّانُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيْتُكَ فِالْبِنَامُرْجِعُهُمُ ثُمِّ اللَّهُ شَهِيْنٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۞وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رِّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَأَءُ رَسُولُكُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ الْقِسْطِ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ @وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ نُنْتُهُ مِصْدِقِينَ۞ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءُ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِلٌ إِذَاجِاءً أَجِلُهُمْ فَلَا يِسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّ لاَ يَسْتَقُلِ مُونَ ۞ قُلْ أَرَءُ يُتَمُّرُ إِنْ ٱتْكُمْرُ عَنَا أَيُهُ بِيَأَتَّا أَوْنَهُ أَرًّا

- لاره و وقفالنبی وقفالنبی عبدالند عبالندم

مَّا ذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْمُغِرِمُونَ @أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ لِهِ أَلْلُ وَقَانَكُنْنَتُمْ بِهِ تَسْتَغْجِلُوْنَ@ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِينِ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَلَاابَ ڬۼؙؙڶڹۧۿڶڹٛۼؙۯ۬ۏڹٳڷٳؠؠٲڵؙؿ۬ۼٛ؆ڴۑڹۏڹ؈ۅؘؽٮٛؾؽڹٛٷ۫ڹڬٲڂڡۜۿؙؖؖؖ قُلْ إِنْ وَرُبِّيَ إِنَّهُ لَكُنُّ ۚ وَمَأَ أَنْ تُوْرِيبُهُ عِبْدِيْنَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَكُ تُ بِهِ وَ اَسَرُّوا التَّكَ امَةَ لَتَا رَاوًا الْعَكَابَۚ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ ﴿ اَلَّا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱلْآاِتَ وَعُكَ اللَّهِ حَتَّى ۖ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ@هُوكِيْمِي وَيُمِينِتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞يَايَهُا التَّاسُ قَلْ چَاءَ نُكُمْ ِ مَّوْعِظَةً مِنْ رَبَّكُمْ وَشِفَا مِرْلِمَا فِي الصُّلُورِةِ وَهُلَّى وَّرَضَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۞قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ الكَ فَلْيَفْرُحُواْ هُوْخَيْرٌ مِّهَا يَجْمَعُونَ ﴿قُلْ ارْءَيْتُمْ مِّاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ تِّـذُق فِجَعَلْتُمُ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلْلًا ۚ قُلُ اللَّهُ اذِنَ لُكُمُ الْمُحَ اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينِي يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِّبِ يَوْهُ ڵۊؚؽؠڰڗ۠ٳؾۜٳٮڵڡۘڬؙۏؙۏۻ۬ڸۼٙڮٳڵؾٵڛۏڵڮؾٞٱػٛڗٛۿۿڒڵؽۺٛڰۯۏڹ<sup>۞</sup> وَمَاتَكُونُ فِي شَانِ وَمَاتَتُلُوامِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْآكَنَا عَلَيْكُمْ شُهُونَدًا إِذْ تُونِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ <u> تُرَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَا ۚ وَلَا ٱصْغَرَمِنْ </u>

ُ ذٰلِكَ وَلاَ ٱكْبَرُ اِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ۞ٱلاَ إِنَّ ٱوْلِيَاءَ اللهِ لاَخُوفٌ عَلَيْهِۥ\ وَلَاهُمُ *يَخُ*زَنُونَ ۚ اَكَٰذِينَ امَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۞ لَهُمُ الْـبُشُـرٰى فِي الْحَيْوةِ الدُّهُ نَيْاً وَفِي الْلْخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِينُلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ مِنَ الْعِتَّرَةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَ السَّمِينَعُ الْعَكِيْدُ ﴿ وَالَّ إِنَّ يِلْهِ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لَ وَمَا يَنْبَعُ الَّذِيْنَ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُرُكَّآءً ۚ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَمْكُنُوْ افِيْهِ وَالنَّهَارَمُبْحِرًا أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ لِّيَسْمَعُونَ ۞ قَالُوا اتَّخُذُ لَاللَّهُ وَلَكَ اسْبُعْنَهُ فُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أِنْ عِنْكُنُمْ مِنْ سُلْطِنِ بِهِلْنَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَاَتَغَلَٰمُوْنَ۞ قُلُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يْفُلِكُوْنَ ۞َمَنَآعُ فِي اللَّهُ نِيَا تُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تُثُوَّ ثُنِ يُفُهُمُ ﴾ ﴿ ﴿ الْعَلَابِ الشَّكِرِيْلَ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُوْنَ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبُا نُوْجٍ مُ اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مِّقَامِي وَتَنْكُيْدِي بِالْتِ ٱللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوۤا ٱمْرَكُهْ وَشُرَكَاۤ عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ ٱمۡوُكُهٰ عَلَيۡكُمۡ غُبَّةً تُمَّ اقْضُوۤ الِكَ وَلا تُنْظِرُوۡنِ۞ فَإِنْ تَوَلَّيۡتُهُ إِنْهُ أَسَالُنُّكُمْ مِنْ أَجْرِرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ أَصِرْتُ أَنْ

لُسُولِدِينَ@فَكُنَّ بُوْءُ فَنَيِّينِهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ خِلَيْفَ وَاغْرُقْنَاالَّانِينَ كُنَّابُوْا بِالْبِينَا ۚ فَانْظُوٰ كُنْفَ كَانَ عَاقِيكُ الْمُنْذَرِينَ۞ ثُمُّريَعُتْنَا مِنْ يَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهُمُ ءُ وُهُمُرِ يَالْبِيِّنْتِ فَهَا كَانُوْالِيُوْمِنُوْا بِهَاكَذَّبُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ نالك نَطْبُعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَانِينِ@ ثُمَّرَ بِعَثْنَا مِنْ يَعْدِدِهِمْ وْلِمِي وَهٰرُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ بِالْبِينَا فَاسْتَكُبْرُوْا وَكَانُوْا تَوْمًا مُّجْدِرِمِيْنَ@فَلَهُمَّا جَاءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْالِتَ هٰنَا مُعْرُهُ بِنْ ۞ قَالَ مُوْلِمَى أَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لِتَآجَاءُكُمْ ۚ أَسِعْرٌ هٰ لَهُ اوْلَا يُفْلِحُ الشَّحِرُونَ۞ قَالُوۤا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَتَا وَجَدُمَا عَلَيْكُواْبِآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمُا الْكِيْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَعْنُ لَكُمَّا ۇمىنىنى⊚ ۇقال فزغۇن ائتۇرنى بۇلسىيىرغىلىيە@ ڧىكتى جَاءُ السَّكَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْلِينِي الْقُوْا مَا ٱنْتُمْ مُّلْقُوْنَ⊙ فَلَتَّا ٱلْقُوْا قَالَ مُوْسَى مَا حِثْتُمُ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللهَ سُيْبِطِلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا لَّهُ عَمَٰلَ الْمُفْسِدِيْنَ۞ وَيُجِقُّ اللهُ الْحَقِّ بِكَلَمْتِهِ وَلَوْكُرَةٍ بُجُرِمُوْنَ ﴿ فَهَا ٰ أَمَنَ لِبُوْلَتِي الْأَذْرَبَّكَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمْ أَنْ يَغْتِنَهُمُ ﴿ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ خِنْ وَإِنَّهُ لَهِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى يَقَوْمِ إِنْ كُنْمُ

الله الله

مُنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو ۗ إِنْ كُنْتُمْ فُسُلِمِيْنَ ۞ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوْكَلُنَا ۚ رُبِّنَا لِا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَةِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفِي بُنَ<sup>©</sup> وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوّا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُنُّونَّا وَاجْعَلْوْا بُنُونَكُمْ قِبْلَةً وَٱقِيمُوا الصَّلَوةُ وَبِشِّرِالْمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسِي رَبِّنَا إِنَّكَ آتَيْكَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا وْ زِيْنَاةً وَ ٱمُوالَّا فِي الْحَيْوةِ النُّ نَيَا لَرَبِّنَالِيُضِلُّوْا عَنْ سِبِيلُكُ رَبِّنَا اطْمِسُ عَلَّى اَمْوَالِهِمْ وَاشْكُ دْعَلِّي قُلُوبِهِمْ فَكَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يرُوُاالْعَنَابَ الْأَلِيْمَ ۞ قَالَ قَنْ أُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْماً وَ لَا تَتَبِعْتِ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ وَجُوزُنَا بِبَغِيَ إِنْرَاءِيْلُ الْبَحْرُ فَاتَبِعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغِيًّا وَعَلَوًّا لَحَتَّى إِذَا ٱذْرَكُهُ الْغُرَقُ قَالَ امْنُتُ اَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا الَّذِي َ امْنَتْ بِهِ بَنُوَ الْمُرْآءِئِلَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ آلْنُ وَقُلْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِينِينَ ﴿ فَالْيُومُ نُبِعِينَكَ بِبِكَ نِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ إِيةً و إِنَّ كَثِيرٌ اصِّنَ التَّاسِ عَنْ الْيَتِنَا لَغَفِلْوْنَ ﴿ وَلَقُلْ مِوَّانَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوّا صِلْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطِّيّبَتِ ۚ فَهَا اخْتَكَفُوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ لْقِيْمَةِ فِينُمَا كَانُوْ افِيْهِ يَغُتَلِفُوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا

الحائجة الم

بِالَّذِينَ يُقْرِءُونَ الْكِتْبُ مِنْ قَبُلُكُ ۚ لَقُلْ جَأَءُ عَقُّ مِنُ رَّبِكَ فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُهْتَرِيْنَ ﴿ وَلَا تُكُونُنَّ مِرَ لَّكُنِيْنَ كُنَّا يُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهُ مُ كَلِيتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ عَأَءَتُهُ مُ كُلٌّ كةِ حَتَّى يَرُوُا الْعَنَابَ الْإِلِيْمَ® فَكُوْلًا كَانَتْ قَرْكَةٌ الْمَنْتُ فَنَفَعُهَآ إِنْهَانُهُآ إِلَّا قَوْ**مُ يُو**نُسُ ۖ لَهُٓۤاۤ اٰمَنُوۡا كَثَنُفُنَا عَنْهُمُ عَلَىٰات لْغِذْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَأُ وَمَتَّعُنْهُمْ إِلَى حِيْن ﴿ وَلَوْشَأَءُ رَبُّكَ إِمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَبِينِعًا ۗ أَفَانَتَ نُكُرُوهُ النَّاسَحَتَّى يُكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَؤُمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله ويَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَغْقِلُونَ ﴿ قُلْ انْظُرُواْ مَا ذَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْأَبِتُ وَالتُّكُنُّ رُعَنْ قَوْمِرِلَا يُوْمِنُونَ @ فَهَـلْ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّامِثْلَ ٱتَّأَمِرِ الَّكَانِيَ خَلُوْا مِنْ قَبُلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوۡا إِنِّيۡ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيُنَ <sup>@</sup> نُمُّرِنُنِجِيُّ رُسُّلِنَا وَالْإَنِينَ إَمَنُوْاكَذَالِكَ ۚ حَقَّا عَلَيْنَا نُنِجِ الْمُؤْمِنِيْن قُلْ لِكَاتِنْهَا النَّاسُ إِنْ كُنْنَهُمْ فِي شَلِكِّ مِّنْ دِيْنِي فَلاَ اعْبُدُ الَّذِينَ تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ اَعَبُكُ اللهَ الَّنِي يَتَوَقَّ كُمُ<sup>جَّ</sup>ّ وَ رْثُ أَنْ ٱكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ أَنْ اَقِهْ وَجُهَكَ لِللِّينِينِ

و التن

كَنْبُقًا ۚ وَلَا تَكُوٰنُنَ ۚ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَلَا تَكُوْحُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا (مَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا صِّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنْ تِيْسُسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَكَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّاهُوَ ۚ وَإِنْ بُيُرِدُكَ بِغَيْرِفُلَا مَالَةُ لفَضْلِهُ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتُنَاءُ مِنْ عِبَادَةً وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِنْمُ ۞ قُلْ بَأَتَهُا النَّاسُ قَلْ كَاءُكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَكِن اهْتَلْي فَإِنَّكَا يَهْتُدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكَا يُضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ٥ وَاتَّبِعْ مَا يُوْخَى الِّيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى يَخْكُمُ اللَّهُ وَهُو خُنْرُ الْحُكِمِينَ فَ مِنْ وَهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدْدِينَ اللَّهُ عَدْدِينَ اللَّهُ عَدْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَّالِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَّا عَلَاكُونَا اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَ بسُ حِراللهِ الرِّحُ مِن الرَّحِ يُمِ الْرِسْ لِلنَّكُ أَخِكِمَتُ النَّهُ تُحْرِفُصِّ لَتُونُ لِلَّهُ نُ كَلِيمِ خَبِيْرِنَّ ٱلَّا تَعَنُّكُ وَۚ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِتَّنِي لَكُهُ مِنْهُ نَنِيْرٌ وَبِشِيْرٌ ﴿ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ تُكُمُّ تُوْيُوْ الَّذِيهِ يُكِتِّعَكُمْ مِّنَاعًا حَسِنًا إِلَّيَ آجِلِ مُّسَمِّي وَّبُوْتٍ كُلُّ ذِي فَضُلِ فَضَلَّهُ ۚ وَإِنْ تُؤلُّوا فَإِنِّي ٓ إَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰكُمْ يَوْمِرِكَبِيْرِ® إِلَى اللّهِ مُرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَالِيْرٌ<sup>،</sup> ® لَا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُلُّ وَرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوٰ امِنْدُ ٱلْآحِيْنَ يَسْتَغْشُونَ تِيَايَهُمْ يَعُلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ<sup>©</sup>

بَّيَةٍ فِي الْاَرْضِ الَّا عَلَى الله دِزْقَيُّكَا وَ مُعْلَدُ مُسْتَقَا كُلُّ فِيُ كِنْبِ ثَمْبِيْنِ ۞ وَهُوَالَّذِي يُحَكَّقَ السَّهُ يُّنَّةِ ٱبِّيَامِرَةِ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ مَا ُوكِينَ قُلْتَ إِنَّكُمْ هَيْعُونُونَ مِنْ بَعْدِالْمُؤْتِ لَيْقُواْ كَفُّ وَاإِنْ هٰنَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ اَخَّهُ نَاعَنْهُمُ أُمَّةً مِّعُدُ وُدَةٍ لَّيْقُولُنَّ مَا يَحْسِمُ عَنْهُمْ وَكَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوابِهِ يَسْتَهُ ٲڹۄؾۜٵڔڿؠڐ*ٞ تُجرّ نَزُغَن*ؠٵٙڡ۪ڹۿٚٳؾۜۘۜ؋ڶؽؙٷٛۺڰؙڡؙٛۅٛڒٛ؈ يُن أَذَتْنَهُ نَعْمُاءً بِعُلْ ضَرّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ عَنَّىٰ إِنَّهُ لَفَرَ ۗ فَغُوْرٌ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعِلُواالصِّلِحَةِ أُولَّمِ هُمُ مُغْفِرَةٌ وَ آخِرُ كُـنُوْ ۞ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحَى النَّكَ ضَآنِنُ بِهِ صَدُرُكُ أَنْ يَتَقُولُوا لَوْ لَا ٱنْبِزِلَ عَلَيْهِ كُنْوْ ٱوْجَا لَكُ ۚ إِنَّهَآ أَنْتَ نَذِيْرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۚ أَمْرِيَّةُو فَتَالَهُ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِعَثْرِ سُورِ مِّتْ لِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَه نُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِٰ إِنْ إِنْ شَاتَكُمْ بِيَنْ عِبُوْ الْكُمْ فَاعْلَمُوْ ٱنْبِزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَّا اللَّهُ الَّاهُوَّ فَهُلْ أَنْ نْ كَانَ يُرِينُ الْحَلْوَةَ اللَّهُ نِيَا وَ زِينَاتُهُ

وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْغَسُونَ ۞ أُولَلِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ الآالتَّارُ ۗ وُحَمطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ ٱفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ تَرِّبِهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِكٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرُحْمَةً أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْبِهِ مِنَ الْآخْزَابِ فَالتَّارُمُوْعِكُ ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ارِّيِّكَ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤُمِّنُونَ ۞ وَمَنْ ٱلْخُلُمُ مِتَنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَنِيًّا ٱولَّهِكَ يُعْرِضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَنْهَادُ هَوُّكُوٓ الَّذِيْنَ كُنَّ بُواعَلَى رَبِّهِمْ ۚ ٱلْالْعَنْةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الَّذِيْنَ يَصُ لُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُوْنَهُا عِوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِيُّوْنَ۞ أُولَيْكَ لَمْ يَكُوْنُوْ امْعِجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ وَ اللَّهِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءُ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَنَ الْمُ مَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ خَبِيرُوَا أَنْفُسُهُمْ وَ ۻؙڷؘۼۘڹٛۿؙ؞۫ڔؾٵػٳڹؙۏ۬ٳۑۼٛؾۯۏڹ؈ڵڿۯۄٳؘؾۿ*۠؞ٛ*ۏڡٳڵٳڿڔۊؚۿؙۄؙ كِخْسُرُوْنَ @إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُنُوْا وَعَبِلُواالصِّلِطْتِ وَٱخْبَتُوْاً إِلَىٰ ئرِيِّرِهُ ۚ أُولَيْكَ ٱصْحَابُ الْحُتَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ۞ مَثَالُ الْفَرْيْقَيْنِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَيِّرُ وَالْبَصِيْرُ وَالسَّبِينِيِّ هَلْ يَسْتُولِن مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَكُاكُوُونَ ۞ وَلَقَلُ ٱرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهَ ۚ إِنِّي لَكُوْ نَكِيْرُ مُّبِيرُنَّ

اَنُ لَا تَعُمُ مُنْ قَالِكُ اللّهُ \* إِنَّى آخَافُ عَكِينُهُ عَنَى ابَ وَمِ اللّهِ ﴿ فَقَالَا الْمِكُ الْكَانِينَ كُفُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزْيِكَ إِلَّا يَشَرًّا مِّنْكِنَا وَ مَا نَزِيكَ لَّبُعِكَ إِلَّا الْكَنْ يُنْ هُمُ إِدَادِلُنَا يَادِي الرَّأِيِّ وَمَانَزِي لَكُمْ عَلَيْنَا <u>مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُنْ بِينَ ۞ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ بِ تُمْرِانُ</u> كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ حِنْ رَبِّيۡ وَالنَّبِيۡ رَحُبَةٌ صِّنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيتُ عَلَيْكُمْ ۚ انْكُرْمُكُمُوْهَا وَانْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ۞ وَلِقَوْمِ لِاَ اَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَأَ أَنَابِطَارِدِ الَّذِينَ أَمَنُواْ هُوُمُّ لَقُوْارَتِيهِمُ وَلَكِيْنَ الْكُوْنَ وَكُلِي الْكُوْنَ الْكُونَ ﴿ وَلِقُومِ مَنْ تَّنْصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرِدْتُهُمُّهُ افِيلاتِنَ كَرُّوْنَ @ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا آعِلَمُ الْغَيْبَ وَلَا آفُولُ إِنَّ مَلَكٌ وُلِا اَقُوْلُ لِلَّذِينَ تَذِدِينَ اَعْيُنِكُمْ لِمَنْ يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ عْلَمُ بِيافَى آنْفُسِهِمْ اللِّي إِنَّا لِينَ إِذًا لَّكِينَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُوْا يِنُوْمُ قَلْ خِكَ لَتُنَا فَأَكْثُرُتَ جِدَالَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِنُ فَأَ إِنَّ كُنْتَ صِنَ لصِّدِ قِنْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَالْتِنِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَاۤ أَنْتُمْ مُعُجِزِيْنَ ﴿ لَا مَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرُدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغُوْيِكُورَ هُورِيُّكُونِ وَالْكُوتُورِيكُونَ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتُرِيلُهُ ۗ قُلُ إِنِ افْتُرْيَتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَ أَنَا بُرِيْءٌ مِنْ الْجُرِمُونَ ﴿

وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْجِ اَنَّهَٰ لَنُ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلُ اَمَنَ وَكُو تَبُتَيِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَ \*\* كَاكِلا تَبْتَيِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَ

وَحْيِنَا وَلَا ثُنَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ إِنَّهُ مُو مُّغُرَقُونَ ۞وَيُصْنَعُ الْفُلُكُ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَبُهِ مِلَا ُ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْـهُ ۗ قَالَ إِنْ

ؙ ؿڬؙٷٳڡؚؾۜٵۏٳؙٵؘڞؙۼؙۯؙڡؚڹٛڬٛ؞ۯڰؠٵۺۼٛٷؙؽؗ۞ٛڡؘٮۘۏٛڡؘؾۼڷؠؙۏڹ ڡۜڽؙؾٳٛؾڽؙۄۼڹٳڮٛؾۼؙڔ۬ڹؠۅؙڲؚڮؙٷڲڮٷۼڬٵڮؚ۠ڡٞڡؚڹۿۨ؈ڂؾؖٚ

مِن يَارِيهُ عَلَى الْبِيعِرِي وَ يَجِلُ عَلَيْهُ عِلَى الْبِيهِ عَلَى الْمُعَلِيمِ فِعِلَى الْمُعَلِيمِ فِعِك إِذَا جِكَاءُ ٱمْرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُّرُ لَّ قُلْنَا الْحِيلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ وَمُونَ مِنْ دِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ

اثُنَيْنِ وَاَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَمَنَ \* وَمَلَّ اَمَنَ مَعَهَ ۚ إِلَّا قَلِيْكِ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوْافِيْهَا بِسْوِالِلّهِ مُجُرِّبِهَا وَمُرْسَهَأَ

اِتَّ دَيِّنَ لَعَفُوْدٌ تَّحِيْمٌ ﴿ وَهِي تَجُونَ بِهِمْ فَيْ مَوْمٍ كَالْجِبَالَ ۗ وَنَاذَى نُوْمٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْبُكَ ازْكَبْ مَّعَنَاوَلَا تَكُنْ

مُعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَأُونَى ۚ إِلَى جَبَلِّ يَعْصِمُنِنَ مِنَ الْمَآءِ قَالَ الْكِرَامِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِيرِ وَمِنْ الْمَارِدِ وَهِمَا الْمُعَالِمُ مِنْ الْمَآءِ وَالْمَالِي

لَاعَاصِمَ الْيُؤْمُرِمِنَ آمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ تُحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ يَارَضُ ابْلَعِيْ مَا مَا إِلَهِ وَلِيسَمَاءُ

اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْهَاءُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَالسَّتُوتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَ

قِيْلَ بُعْنُا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَنَأَدْى نُوْحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ

ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَادَ الْحَقُّ وَانْتَ أَخْكُمُ الْعَكِيبِينَ ﴿

يَانُونُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آهُلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحَ ۖ فَكُرْ تَنْكُمْ يْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرْ إِنِّ ٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞ قَالَ رَ إِنِّيَ اَعُوْذُ مِكَ اَنْ اَسْئُلُكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَالَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُ نِيَ كُنْ مِّنَ الْخُلِدِيْنَ ﴿ قِيْلَ لِنُوْءُ الْفَيْطُ لِسَلْمِ مِّتَّا وَبُرِّكُتِ عَلَيْكُ عَلَى أُمْرِيرِ مِنْ مُعَكَ وَأُمْرُ سَنْمِتَعَهُمْ رَثُمَّ يَبِيثُهُمْ مِيَّنَاعَنَاكُ إِلَا يْلْكَ مِنْ اَنْكَآءِ الْغَيْبِ تُوْجِيْهِ ٓ إَلِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَيْهَاۤ ٱنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰنَا أَفَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالَّي عَادِ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ يَقُوْمِ اغْبُكُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ وَمِّنْ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا فْتُرُوْنَ۞ يِقُوْمِ لَا ٱسْتُلْكُمُّ عَلَيْهِ أَجُرًا ۚ إِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَ**طُرُنِيْ ۚ اَفَلَا تَعُنْقِلُونَ۞** وَلِقُوْمِ الْسَتَغْفِرُوْا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْ الِلَّهِ بْرْسِلِ السَّمَاءُ عَكَيْكُهُ مِنْ رَارًا وَيزِذُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّيَّكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوُ نُجْرِمِيْنَ@قَالُوْالِهُوْدُ مَاجِعُتَنَا بِبَيّنَةٍ وَمَا نَعَنُ بِتَارِكَيْ الْهَتِنَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا مَكْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ إِنْ تَنْقُوْلُ إِلَّا اعْتَرَلِكَ بَعْضُ الِمَتِنَا بِسُوْءٍ ۚ قَالَ إِنِّي ٱللَّهِ لَى اللَّهَ وَاللَّهَ لَوَا أَنِّي بَرِيْءً مِهَا تُثْثِرُكُونَ۞ُ مِنْ دُوْنِهِ قَكِيْكُوْنِيْ جَبِيْعًا ثُمِّرَ لَا تُنْظِرُونِ ﴿ نِّيْ تَوْكُلْكُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ لِمَا مِنْ دَاْتِيَةِ اِلْأَهُوالْخِذَا بِنَاصِي نَّ رَبِّيُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَعَلُ ٱبْلُغْتُكُمُ مَّاۤ ٱرْسِلْتُ

بدك

ad Jaise

بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَنْتَعُنِكُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيُّكًا ۚ إِنَّ ِ بِيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَيّا جَاءَ اَمْرُنَا بَجَّيْنَا هُوْدًا وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْمَعَةُ بِرَحْمَةً مِتَّا \* وَنَجَيَّنَهُمُ مِّنْ عَنَابِ عَلِيْظِ@وَ تِلْكُ عَادُ "جَحُلُ وَا بِأَبْتِ رَبِّهِمُ وَعُصُوا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوْا اَمُركُلِّ جَبَّارِ عَنِيْدٍ ٥ وَأُنَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَالَعُنْةٌ وَّ يُؤْمُر الْقِيمَةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كُفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْكَ الْعَادِ قَوْمِ هُوْدٍ ٥٠ إِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمُ صْلِحًا ۚ قَالَ يَقُوْمِ اعْبُلُ وااللَّهُ مَالَكُمْ قُنْ اللهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ انْشَاكُمْ صِّنَ الْأَرْضِ وَالسَّتَعْمُرُكُمْ فِيهِا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ تُثْرَّتُونُوْ اللَّهِ إِنَّ ذَبِّيْ قَرِيْبٌ يُجِيْبٌ ۞ قَالُوْايَصْلِحُ قَلَكُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلُ هَٰنَ ٱلْنَهْامَا اَنْ تَغَيْدُ مَا يَعْبُلُ ابَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَغِيْ شَكِّي مِتَا تَكْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيْبٍ · قَالَ يَقُوْمِ أَرْءُكِ ثُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رُّبِّنْ وَالنَّهِ مِنْدُرْجَةً مَن يَنْصُرُ نِيُ مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَهُا تَرْنِيْ وَنَهِي غَيْرِ تَخْسِيْرِ ۞ وَيَعْوُمِهِ فِيهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لَانْكُتُوْهَا إِسُوْمٌ فَيَا خُنُكُ كُمْ عَنَى ابْ قِرِيْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمُتُعُوا فِي دَارِكُمْ ثِلْثُهُ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُنَّ غَيْرٌ مَكُنَّ وَبِ ﴿ فَلَتَاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِعًا وَالْزِينَ الْمُنُوالْمَعُهُ بِرَحْمَةِ مِتَّا وَمِنْ خِذِي يُوْمِبِينِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْقُوئُ الْعُزِنيزُ ۞ وَ ٱخَذَ الَّذِينَ ظَكَمُوا

نو (س

<u>د مامن دابّتر، ا</u>

111

هوداا

صَّيْحَةُ فَأَصْبِعُوا فِي دِيَارِهِمُ جَثِينِ فَي كَأَنْ لَمْ يَغْنُواْ فِيْهَا ۗ أ إِنَّ ثَنُوْدًا كُفُّواْرَتِهُمْ ۚ الْآبِعُلَّ الِّثَّمُوْدَ ۞ وَلَقَلْ جَاءَتُ رُسُ إبْرْهِيْءَ بِالْبُشْرِي قَالُوْاسَلْمًا قَالَ سَلْمٌ فَهَالَبِكَ أَنْ جَاءَبِهِ حَنِيْذِ ۞ فَلَمَّا رَآ أَيْرِيهُمْ لَا تَصِلُ النِّيهِ نَكِرهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْكُ خِيْفَةٌ ۚ قَالُوُالَا تَحْفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قُوْمِرُلُوْطِ ۞ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةُ فَضِيكَتُ فَبُشِّرُنْهَا بِإِسْعَقُ وَمِنْ وَرَاءِ اِسْعَقَ يَعْقُونِ ﴿ قَالَتُ يُونَيْكُتِّي وَإِنَّا كُوزُزٌ وَهِنَ ابْغِلْيُ شَيْخًا ۚ إِنَّ هِنَ الَّهُنِّي وَعِينَ ۗ قَالُوْااَتَعْبِينَ مِنَ اَمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبِينَةِ ۚ إِنَّهُ حَمِيْكٌ مِجِيْكٌ ۞ فَلَتَّاذَهُبَ عَنْ إِبْرِهِ يَمِ الرَّوْءُ وَ جَاءَتُهُ الْبُشُرِي بُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوْطٍ صَٰ إِنَّ اِبْرِهِ يُوكِيلِيْرٌ اقَالاً مُّنِيبٌ @ يَانِرهِ نِمُ أَعْرِضُ عَنْ هٰذَا اللَّهُ قُلْ جَآءً مُرُدَبِكُ وَإِنَّهُمُ أَيْبُهِمُ عَنَاكِ غَيْرُ مُرْدُوْدِ ۞ وَلَمَّا جَأَءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هَنَا ايْوَمُرْعُصِيْكِ وَجِأْءُهُ قُوْمُهُ بِهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْ إِيعْمَانُونَ السَّيَّاتِ قَالَ لِقُوْمِ هَوُ لُآءٍ بِنَاتِيَ هُنَّ أَطْهُرُ لَكُمْ فَاتَّقُوااللَّهُ وَلَا تُخَذُّونِ فَ ضَيْفِي ۚ ٱكَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلُ رَيْسِيُكُ ۞ قَالُوْالْقَلُ عَلِمْتَ مَ لْنَافِي بَنْتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِينُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي

אלש

كُمْرَقُوَّةً ٱوْ اوْيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيْدٍ ۞ قَالُوْا يِلْوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ نْ يَصِلُوَ اللَّهٰ فَالنَّرِ بَاهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَكُ إِلَّا امْرَاتَكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا آصَابُهُ مَرْانَ مُوعِكَهُمُ الصُّبُحُ لَيْسَ الصُّبُوُ بِقِرِنْبِ ۞ فَلَتَا جَاءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِيَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِهُ مَّنْضُوْدٍ ۞ مُّسَوَّمَةً إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَنْكُ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقُوْمِ اعْبُكُ واللَّهُ مَا لَكُمْ رُمِّنَ إِلَهٍ عَيْرُوهُ ۗ وَلاَ تَنْقُصُو الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ إِنِّي ٱرْبَكُهُ بِخَيْرٍةً إِنِّنَ ٱخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِرِتُمُحِيْطٍ۞ وَلِقَوْمِ اَوْفُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخُنْٱ التَّاسَ ٱشْيَآءَهُمُ وَلاَ تَعْثُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنِ ﴿ بَقِيُّكُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْنَمُ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ مِحَفِيْظِ۞ قَالُوْا يِنْعُيْبُ اصَلْوَتُكَ تَأْمُولُكُ أَنْ تَنْتُوكَ مَا يَعْبُكُ الْأَوْنَ آوْانَ تَفْعَلُ فِيَ أَمُوالِنَا مَأَنْشُؤُ الرِّنْكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْكُ ۞ قَالَ يُقَوْمِ رَءُيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تُرَبِّي وَرُزَقَيْنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَّنَا ۗ وَمَآ أَرِٰئِكُ أَنۡ أَخَالِفَكُمۡ إِلَى مَاۤ أَنْهَاكُمۡ عَنْهُ ۚ إِنۡ أَرِیْكُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ كَااسْتَطَعْنُتُ وَمَا تُوْفِيْقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ۞ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمُتَّكُهُ شِقَاقِيَّ آنَ يُصِيْبِكُهُ مِتِّكُ مُ آصَابَ قَوْمَرُنُوْ

ُوْقُوْمُ هُوْدٍ إِلَوْقُوْمُ صَلِيمٌ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ قِنْكُمْ بَبِعِيْدِ® وَاسْتَغْفُرُو رَبُّكُمْ تُحْرَّتُونُونَا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۞ قَالُوْا يِشُعَيْبُ ، نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْ لَا رَهُطُكُ رُجُمُنكُ وَكَمَّ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ﴿ قَالَ يَقُوْمِ أَرَهُ طِئَ أَعَرُّ عَلَيْكُمْ صِّنَ اللَّهِ وَاتَّحَنَٰ تُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا أِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ وُلِقُوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سُونَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ يَأْتِيُهِ عَنَاكِ يَغُونِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوۤ النِّيْ مَعُكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَتَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةُ فَأَصْبِكُوْا فِي دِيَالِهِمُ جُثِيبِيْنَ ﴿ كَأَنْ لَمُ يغْنُوا فِيهَا ﴿ ٱلاَبْعُنُ الِّمِكُ بِينَ كَهَا بِعِنْ فَأُودُ ﴿ وَلَقُنُ ٱرْسُلْنَا مُوْلَى بِالْيِتِنَا وَسُلْطِنِ مُبِيْنِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاتَّبُعُوْا رَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَأَ أَمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْلٍ ۞ يَقُلُ مُ قَوْمَـ لا يَوْمَ لْقِيمُةِ فَأُوْرُدُهُمُ التَّارُ \* وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْمُوْرُوْدُ ﴿ وَأُنْبِعُوا فِيْ هَٰذِهُ لَعُنْكُ وَيُوْمُ الْقِيلِمَةُ إِبِثْسَ الرِّفْلُ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَا ﴿ الْقُرَاى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَأْبِحٌ وَحَصِيْلٌ ۞ وَ مَاظَكَمْنَهُمُ وَلَكِنْ ظَلَمُوْ ٱلنَّفْسُهُمْ فِيكَا ٱغَنْتُ عَنْهُمْ الِهَتَّهُمُ الَّتِي يِكْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَتَكَاجِكَاءَ أَمْرُ رَبِكَ ۚ وَمَا زَادُوهُ مُو غَيْرُ تَتَنِيبِهِ

<u>.</u>].

وُكُذَٰ لِكَ ٱخۡذُ رُبِّكَ إِذَآ اَحَٰذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةُ ۗ ﴿إِنَّ اَخۡذَ ۖ ﴿ لِيُمُ شَدِينًا ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِّمَنْ خَأَفَ عَنَابَ الْأَخِرَةِ ذَٰلِكَ يُومٌ تَجْعُوعٌ لا لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّنْهُوْدٌ ﴿ وَمَا نُؤُخِّرُهُ إِلَّا رِ كِجِلِ مَّعْكُودٍ ﴿ يُوْمَرِيانَتِ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ٥٠ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيُهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿خُلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءً ڒؠُّك ٝٳڹۜۯڗڹك فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ<sup>@</sup> وَٱمَّاالَّ نِهْنَ سُعِدُ وَافَقِى الْجَنَّةِ لْجِلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَأَءَ رَبُّكُ عَطَّاءً غَيْرِكِنْ وَذِ @ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّا يَعْبُلُ هَوُّ لَإِنَّا مَا يَعْبُلُ وَ إِلَّا كِمَا يَعْيُكُ أَيْأَوْهُمْ مِنِّنْ قَبُلْ وَإِنَّا لَهُوْ قُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرًا مَنْقُوْصٍ ﴿ وَلَقَكُ الَّيْنَا مُوْسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وْ وَلَوْ لِأَكْلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ تَرْبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ \* وَ إِنَّهُ مُرْكِفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيْبٍ <sup>®</sup> وَإِنَّ كُلَّا لَيْهَا لَيُونِّينَّهُ مُرَدُّتُك أَعْمَالُهُ مِرْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ كُبُأَ أُمِرْتَ وَمَنْ تَأْبَ مَعَكَ وَلَا تُطْغُواْ إِلَّهُ بِمَاتَغُلُونَ بَصِيْرٌ ۞ وَلَا تُرْكُنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظُلَمُوْا فَتَسَتُكُمُ النَّارُ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ طُرُفَى النَّهَ أَرِوزُكُفًا مِّن الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السِّيَّاتِ أَ

ذَٰ لِكَ ذِكْرًى لِلنَّاكِرِيْنَ شَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَا يُضِيعُ أَجُر لْمُحُسِنِيْنَ ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُّوْنِ مِنْ قَبُلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّا إِ يُّنْهُونَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّتَكُنَّ أَنْجُيْنَا مِنْهُ وَاتَّبُعُ الَّذِينُ طَكُنُواْ مَأَ أَتُرِفُو النِّيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ® وَمَا كَانَ رُبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرِّي بِظُلِيرُو ٓ اَهُلُهَا مُصُلِحُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِينَ صَّالَّا مَنْ رَبَّ رُيُّكُ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُ مِرْ وَتَنَتَّتُ كَلِمَةُ رُبِّكَ لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِينَةِ وَالتَّأْسِ ٱجْمَعِينَ®وَ كُلَّا تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَأَءِ الرُّسُلِ مَا نَثِبَّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمُوعِظَةٌ وَذِكْرَى مَا نَثِبَّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمُوعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ® وَقُلْ لِلْكِنِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوْ عَلَى مَكَانَتِكُوْ <u>ٳؖڰٵڂؠڵۏٛڹ؈ٞۅٳڹۘؾڟؚۯۅٛٳٵۣۜؾٵڡؙڹؾڟؚۯۏڹ؈ۅؘۑڵؠۼؽؠٛؼٳڛڂۅٮ</u> وَالْإِرْضِ وَإِلَيْهُ وِيرْجِعُ الْأَمْرِكُلَّهُ فَأَعْبُلُهُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ ومَارَتُكِ بِغَافِلِ عَبَّاتَعُمُلُونَ ﴿ سُولَة يُوسُفُ وَلَيْنَ وَهِمُ عَالَمُ الْمُحَالِكُونَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّقُونَا عِشْرُ لُوعً سُولَة يُوسُفُ وَلَيْنِينَ وَهِمُ عَالَمُ الْمُحَالِّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا مِ اللهِ الرّحُ لِينِ الرّحِ لِيْرِ الَّرْ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ۚ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُوْءً نَاعُ بِيًّا لَعَكُمْ تَعَ<u>قِّلُونَ ﴿ يَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنِ الْقَصَصِ بِهِ</u> آوَدُيْهُ

۴

لَنْكَ هِٰ ثَمَاالْقُوْانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَبِنَ الْغُفِلْانَ ۞ إِذْ قَالَ فُ لِأَبِيُهِ لِأَبْتِ إِنِّي رَانْتُ آحَدُ عَشَرُكُ كُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَهُ يْتُهُمْ لِي لِيجِيدِيْنَ⊕ قَالَ يَبُنَىُّ لَا تَقْصُصُ رُءَىٰ الْهُ عَلَى لِخُوتِكَ الْيَهُمُ لِي لِيجِيدِيْنَ⊕ قَالَ يَبُنَىَّ لَا تَقْصُصُ رُءَىٰ الْهُ عَلَى لِخُوتِكَ مُكِنْ وُالْكَكِنْدُواْ إِنَّ الشَّكِيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ قُبِينٌ ۞ وَكُنْ لِكَ يُتُمنُكُ رَبُّكُ وَيُعِلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيلِ الْإِحَادِيْثِ وَيُتِرِّغُ نِعْمَتُهُ عَكُنْكَ وَعَلَىٰ الْ يَعْقُوْنَ كُمَا اَتَهَا عَلَى اَيُونْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرِهِيْحَا اِسْعَقَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۚ فَقَلْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِا أَيْتُ لِلسَّآبِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفُ وَٱخُوْهُ ٱحَبُّ إِلَى ٱبِيْنَا مِنَّا نَعُنُ عُصْبَةٌ ﴿إِنَّ آيَانَا لَفِي ضَلِّلِ مُّبِينٍ ٥ ۖ اقْتُلُوا يُوسُفَ أِواطْرُحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِنَكُمْ وَتَكُونُوْ أَمِنَ بَغِيهِ قُومٌ بِلِينَ۞ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ لِا تَقْتُلُوْا يُوسُفَ وَٱلْقُوٰهُ فِي غَيابَتِ الْحُبّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ۞ قَالُوْا يَأْبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى يُونِيُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِعُونَ ۞ ٱرْسِلْهُ مَعَنَا غَلَّا يَّرْتُعُ وَيَلْعِبُ وَإِنَّالَهُ لَعُفِظُونَ۞ قَالَ إِنِّيْ لَيَعَزُّنُهُ أَنُ تَنْ هَبُوْا يه وَاَخَافُ أَنْ يَاٰ كُلُهُ الذِّنْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلْوْنَ ﴿ قَالُوا لَئِنْ أَكُلُهُ النِّينَ مُنْ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ إِذًا لَخْسِرُونَ ﴿ فَلَتَاذَهُمُوابِهِ مُمُعُوَّا أَنْ يُجْعَلُونُهُ فِي غَيْبَتِ الْجُرْبِ ۚ وَأَوْحَيْنَاۚ الِيَهِ لِتُنْبِئُتُكُ

لنطفته

بِٱَمْرِهِمْ هِذَا وَهُمُلا يَتُنُعُرُونَ ۞ وَجَأَءُوَ ٱيَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قَالُوْا يَاكِانَا إِتَّاذَهُبْنَانُسْتَبِقُ وَتَرَّكْنَا يُوسُفَ عِنْكُ مَتَاعِنَافَأَكُكُ الَّبِيَّبُ وَمُآ اَنْكَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّاصِدِقِيْنَ®وَجَآءُوْعَلَى قِينِصِه بِكَ مِركَنِ بِ قَالَ بِلْ سَوِّلَتُ لَكُمْ انفُسُكُمْ اَمُرَّا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ واللهُ الْمِسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ©وَجَاءَتُ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُو وَارِدَهُمْ فَأَدْ لِي دَلُونَ ۚ قَالَ لِبُثْرَى هَٰ نَاغُلُمٌ ۗ وَٱسَرُّونُو بِضَاعَةٌ ۗ أُ اللهُ عَلِيْمٌ عِنَايَعُمَلُونَ ® وَشَرَوْهُ بِثَمْنِ بَغْسِ دَرَاهِمَ مَعْلُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيهُ مِنَ الزَّاهِدِينِي ۚ وَقَالَ ٱلَّذِي اشْتَرْبِهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَاتِهُ ٱكْرِمِيْ مَثْوْبِهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَاۤ ٱوۡنَتَيْنَهُ وَلَكَا ۚ وَكَنْ لِكَ مُكُنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَلِنْعُلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإِحَادِيْتِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهَّا بَكُغُ اَشُكَّةُ اتَيْنَاهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ® وَالْوَدَيْهُ النِّينَ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِم وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ عَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ ٱحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَلَقُلُ هُتَّتُ بِهِ ۚ وَهُمَّ بِهَا لُولًا أَنْ رَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَكْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ التُّنْوَءِ وَالْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۖ وَاسْتَبَعًا الْبُابُ وَقَدَّ ثُقَعِيْصَهُ مِنْ دُبُرِةً الْفَيَّاسِيِّ لَهَ الْبَالِثِ

•

قَالَتُ مَاجِزًاءُ مَنْ أَمَادُ بِأَهْلِكُ سُوْءً اللَّهُ أَنْ يُنْجُنَ أَوْعَذَابٌ ٱلِيْرُ ﴿ قَالَ هِي رَاوَدَ تَنِي عَنْ تَعْنِينَ وَشَهِكَ شَاهِكُ مِّنْ أَهْلِكَ ا اِن كَانَ قَبِيْصُهُ قُلْ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكُذِينُنَ<sup>©</sup> وَإِنْ كَانَ قِينِصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ فَكُنَّ بَتْ وَهُوَمِنَ الصَّلِقِينَ ﴿ فكتَارَا قِينِصَهُ فُدَّ مِنْ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْرِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْهُ ﴿ يُوسُفُ آغُرِضُ عَنْ هٰذَا السَّوَاسْتَغْفِرِي لِذَكْ يَيكِ ۗ عَ إِلَّاكِ كُنْتِ مِنَ الْعَطِينَ فَ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْهَدِيْنَةِ الْمُرَاتُ الْعَيْزِيْزِ ؙٟؿڒٳۅۮؙڡؘؾؗؠٵؘۘۜۜۜؗٸڹٛڡؙٚڛ؋ۧۊٙڶۺؘۼڡؘۿٳڂؠۜٵٚٳؾؙٲڵڹۜۯؠٵڣۣٛۻڵڸؗڡٞؠؙؽڹ<sup>۞</sup> إِفَلَيَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتْ الَّهِينَّ وَ ٱغْتَكُتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَّالِّيُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ قِنْهُ كَ سِكِّيْنًا وَ قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِيٌّ فَلَتَارَا مِنْهَ ٱلْأَيْرِنَهُ وَقَطَّعُنَ آيْنِ يَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِللهِ مَاهٰنَ ابْتُرَّا أَنْ هٰنَ ٱلْأَلْكُ الْأَلْكُ كَرِيْمٌ ۞ قَالَتُ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّفِي فِيهِ وَلَقَلُ رَاوُدْتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَكِنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا الْمُرُهُ لَيُسْجِنَنَ وَلَكُوْنًا مِّنَ الصِّغِرِيْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجُنُ آحَبُ إِلَيْ مِتَأَيْنُ عُوْنَنِي إِلَيْهُ وُ إِلَّا تَصْرِفُ عَنِّيْ كَيْلُ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَهِلِنْ 🕤 فَاسْتَكِيابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلْمُ ٣ إِنَّ اللَّهُ مُرْصِّنَ بَعُدِ مَارَاوُا الْأَيْتِ لَيَسْجُنُتُهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

نَ فَتَيْنَ قَالَ آحَدُهُمُ ۚ آلِنِّي ٱلْهِ وَأَلْفَ اللَّهِ وَالْمَا عَصِرُكُ لُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ يُتِئْنَا مَتَأْوِيْلُهُ ۚ إِنَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيْكُمْ لَهُ أَوْ تُوزُونِيهَ إِلَّا نَتَأْتُكُمُا شَأُوبُلُهِ قَبُلُ أَنْ ثَأَتِيكُمُا \* ذَٰلِكُمْ ِ مَنِيُ رَبِّيْ ۚ إِنِّيْ تَرَكُنُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمُ نْغِرَةِ هُمْ كُلُفُرُونَ ۞ وَالْبَعْثُ مِلَّةَ ٱبْأَءِنَي إِبْرِهِنِيمَ وَإِسْعُوَ رُيعَقُونُ مَا كَانَ لَنَا آنُ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ تَكَيْءٍ ذَٰ لِكَ مِنْ نَضْ كَيْنَاوُعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَثُ حِبِي السِّغِنِءَ [رُيَاتٌ مُّنَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِراللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُشُ يَاتَعُنُونُ وَنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا ٱسْمَاءً سَتَيْتُمُوْهَاۤ ٱنْتُدُواْمَاۤ وُكُوْ ٱنْزُكَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِينَ إِنِ الْعُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ٱمْرَاكَ لَا تَعْبُكُ وَا إِلَّا اِتِيَاهُ ۚ ذٰ لِكَ البِّيْنُ الْقَيِّدُو لَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أحِبِي السِّغِن اَمَّا اَحَدُكُمُا فَيَسْقِيْ رَتَهُ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْأَخْرُ لَبُ فَتَأْكُلُ الطَّكَيْرُ مِنْ رَّأْسِهُ قَضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهُ فْتِينِ®وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ إِنَّهُ نَايِحٍ مِّنْهُمَا اذْكُرُ نِي عِنْ لَ يِّكَ ۚ فَأَنْسُلُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَبَثَ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِنِيْنَ ۞ وَقَالَ الْمُلِكُ إِنَّى آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ إِ

والاده

تِ خُضْرِ وَأُخَرَلِيلِتِ لِيَأْتُهُا الْمَكُ أُفْتُونِي فِي اَى إِنْ كُنْتُدُ لِلرُّءُ مَا تَعْبُرُونَ ۞ قَالُوُ الصَّغَاثُ ٱخْلَامِ ۚ ا يًا نَحْنُ بِتَأْوِيُلِ الْإَحْلَامِرِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَ قَالَ الَّذِي نَحَامِنُهُ ۗ وَ ادُّكُرُ يَعْدُلُ أُمِّيةٍ إِنَا أُنْبَئِكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ ﴿ يُوسُفُ إِيُّهُمْ صِّدِيْنُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِيَافٌ لمَتِ خُضِرِ وَ أُخَرَيْهِ لَٰتِ لَعَكَّنَّ ٱرْجِعُ إِلَى السَّاسِ لَمُوْنَ ﴿ قَالَ تُذْرِعُونَ سَبْعُ سِنِيْنَ دَانًا ۚ فَمَا حَصَٰلًا فَكَارُوْهُ فِي سُنْيُلِهِ اِلْاقَلِيلَامِيَّا تَاكُلُونَ۞ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْ ذِٰلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ تَأْكُلُنَ مَا قَكَّ مُتُمْ لَهُ قَ إِلَّا قَلِيُلَّا مِّيَّا صِنُوْنَ۞ ثُمَّ يَأَتَىٰ مِنْ يَعْدِي ذٰلِكَ عَامَرٌ فِيْهِ يُغَاثُ التَّاسُو فِيْهِ يَعْصِدُوْنَ ﴿ وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهِ ۚ فَلَتَنَا جَآءَ هُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّٰتِي مِّنَ أَيْدِينَهُنَّ ۚ إِنَّ دِبِّى بِكَيْدٍ هِنَّ عَلِيْمُ ۚ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ تَغْنِيهِ \* قُلْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ \* قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِالْئُ حَصْحَصَ الْعَ آنَا دَاوَدُتُكُ عَنْ نَّفَيْهِ وَإِنَّا لَهِنَ الطَّيْرِقِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيغْكُمُ أَنِّىٰ كَمُ ٱخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ اللّهُ لَا يَهْدِی كَیْنَ الْخَابِنِیْ $^{\odot}$ 

1

وُ مِلَ أَبُرُوكُ نَغْمِينَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ الْأَمَارَجُورِ لَّ رَتِّي غَفُوْرٌ تَحِيْجُ وَقَالَ الْبَلِكُ الْتُوْنِي بَهَ اَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْمِي فَلَتَّاكُلُّمَ وَالْ إِنَّكَ الْيُؤْمَرِلَكَ نِنَا مُكِينٌ أَوِيْنٌ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَايِنِ الْارْضِ ۚ إِنَّى حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۞ وَكُذَٰ إِنَّ مَكَّتَا لِيُوسُفَ فِ الْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَثَالَوْ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَثَالُو وَلا نُضِيْعُ آجُرَالْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَلَأَجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَمَنُوْا وكَانُوْا يَكَّقُوْنَ ٥ وَعِمَا ء إِخُوةُ يُوسُف فَكَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْلِكُ مُنْكِرُوْن ﴿ وَلَبَّا جَهَّزُهُمْ رَبِّهَا إِنْهِمْ قَالَ النُّوْنِي بِأَيْح لَّكُوْرُ مِّنْ اَبِيْكُوْ ۚ اَلَا تَرُوْنَ اَنِّنَ أُوْرِقِ الْكَيْلَ وَانَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ<sup>®</sup> فَإِنْ لَكُمْ تَأْتُوْنِيْهِ فَكَاكِيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفُعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ إَجْعَلُوْا بِضَاعَتُهُمْ فِي بِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغِيرُفُونَهُمَّ إِذَا انْقَلَبُو ٓ الْيَاهُمِ لَعُلَّهُمْ يَرْجِعُونَ® فَلَتَارَجَعُوَا إِلَى أَبِيْهِمْ قَالُوْا يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا لْكَيْـُ لِي فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلُ امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَا كُيْلَ آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ \* فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوارَحُمُ الرِّحِينِين ﴿ وَلَمَّا فَتَعُوْا مَتَاعَهُمُ وَجُلُوْا ٲۼۜؾۿؙؙ؞۫ڔؙڎۜؾؗٳڶؽٙڡؚ؞ٝ <sub>ڰ</sub>ٵڷؙٷٳؽؘٲڹٲؽٵۛڡٵٛڹڹۼؽ۠ۿڹؚ؋ۑۻٵڠؿؙڹٵۯڐؾ

إِلَيْنَا وَنَهِيْرُ آهُلَنَا وَنَحَفَظُ إِخَانَا وَنَزْدَادُكِيْلَ بِعِيْرُ ذٰلِكَ كَيْلٌ يُمِيُّوُ ﴿ وَالْ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِسِنَ اللَّهِ لِتَأْتُنِّنِيْ بِهَ إِلَّا أَنْ يَجَاطَ بِكُمْ فَلَتَّآ اتَّوْهُ مُوثِقِهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۞ وَ قَالَ بِيَنِيَّ لَا تَلْخُلُوْا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ ٱبُوابِ مُتَغَرِّعَةٍ \* وَمَا ٱغْنِيْ عَنْكُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُمُ لِلَّا ِ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُفُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَكِّلِ الْمُتَوكِّلُونَ @وَلَبَّا دَخَلُوا مِن حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَغْقُوبَ قَضْهَا ۚ وَإِنَّهَ ۚ لَذُوْ عِلْمِ لِّيَا حَلَّمَنَاهُ وَلَكِنَّ عُ الْكُثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْكِي اِلْبَيْءِ آخَاهُ قَالَ إِنِّي ٓ ٱنَا ٱخُولِا فَلا تَبْتَبِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ فَلَتَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ البِتقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيُهِ ثُمُّ ٱذَّنَ مُؤَذِّنُ اَيَّتُهُا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَلْمِقُونَ ۞ قَالُوْا وَ اَفْبَكُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِلُوْنَ ۞ قَالُوْانَفُقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيْرِ وَ آنَ إِبِهِ نَعِيْمُ ۞ قَالُوْ إِتَاللَّهِ لَقَلُ عَلِمْ تُمْ مِنَا جِئْنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُتَّالْمِرْقِيْنَ۞ قَالُوْا فَهَاجَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْرُكِنِ بِيْنَ۞قَالُوْاجَزَآوُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَا وَكُوْ كُذَٰ لِكَ بَعْزِي الظَّلِمِينَ ﴿ فَبُكُمْ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبُلُ وِعَآءِ أَخِيْهِ ثُمُّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ أَخِيْهُ ۗ

كَنَالِكَ كِنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَانَّخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ 'نَرْفُعُ دَرَجْتِ مَنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْهِ عَلَيْمٌ ® يَشَاءَ اللهُ 'نَرْفُعُ دَرَجْتِ مَنْ تَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْهِ عَلَيْمٌ ® قَالُوَ النَّ يَيْرِقُ فَقُلُ سَرُقَ احَ لَكَ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسُرُهَا يُوسُفُ فِي ا نَفْيِهِ وَلَهُرِيُبُدِهِا لَهُمُو ۚ قَالَ ٱنْتُمُو ۚ ثُلَّاكًا ۚ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِهِأَ تَصِفُونَ@قَالُوا يَأْيَّهُاالْعَزِيْزُ إِنَّ لَهَ ٱبَّاشَيْغًا كَبِيْرًا فَخُنْ ٱحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرْيِكَ مِنَ الْمُعُسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذُ اللهِ أَنْ نَأْخُلَ الَّا مَنْ وَجِنْ نَامَتَاعَنَا عِنْكَ أَوْ إِنَّآ إِذًا لَّظْلِمُوْنَ ﴿ فَلَبَّا اسْتَيْشُوْامِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَيْرُهُمُ إِلَيْهِ تَعْلَمُوٓۤ النَّ ٱبَاكُمْ قَلْ اَخْنَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمُ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ ٱبْرُحُ الْأَرْضَ حَثَّى يَأْذُنَ لِنَ ٱ فِي ٓ ٱ وَيُحَكُّمُ اللَّهُ لِي ۚ وَهُو خَيْرُ الْخَكِمِينَ ۞ إِرْجِعُوٓ ا إِلَّى ٱبِنِيكُمْ فَقُولُوا يَا ْبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وْمَاشِهِلْ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ۞وَسْعَلِ الْقَرْيَةَ الَّيِّيْ كُنَّافِيْهَا وَالْعِيْرَ لَيْتِيَّ ٱفْبَكْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصِدٍ قُوْنَ ۞ قَالَ بِلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ٱنْفُسُكُمُ ٱمْرًا ۗ فَصُبُرٌ جَمِيْكُ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَالْتِينَ بِهِمْ جَمِيْعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَالْعَلِيْمُ اِلْعُكِيْمُ@وَ تَوَكَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ نَاسَفَى عَلَى يُوْسُفَى وَانْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَّ كَظِيْمٌ ﴿ قَالُوْا تَالِلَّهِ تَفْتَوُا ا ﴾ ؙؙڒؙڔؠۅڛؙڣۜڂؾۨؾڰٛۏؽڂڒڟٵۏٛؾڰۏؽڡؚڹٳڶۿڸؚڮؽؽ۞

الع الع

بوسف،

ُ قَالَ اِتَّهَاۚ ٱلنَّتُكُوْا بَيْتِي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَٱعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ<sup>﴿</sup> بِبنِيَ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّمُوْا مِنْ تُوْسُفَ وَاخِيْهِ وَلاَ تَأْيُنُّوْاْ مِنْ تَمُوْجٍ الله ْإِنَّهُ لَا يَايْئُنُ مِنْ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْصَغِمُ وْنَ⊙ فَلَتَا دَخُلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَأْيُّهُا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَٱهْلَيَا الطُّرُّوُ وَجِئْناً بيضاعة مُنْجِمة فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَكَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَجْزِي الْمُتَصَيِّرِقِيْنَ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُّ مَا فَعُلْتُمُ بِبُوسُفَ وَ اَخِيْهِ إِذْ اَنْتُمْرِجِهِلُونَ® قَالُوْاءَ إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَهٰنَا ٓ اَرْیُ ۚ قُلْمُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَتَّكِّيُّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيْعُ أَجْرَالُكُ سِنِيْنَ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَكُ الْرُكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا كَغُطِيْنَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤْمِرُ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ ٱرْحَمُ الرِّحِيدِيْنَ ﴿ إِذْ هَبُواْ بِقَينِصِيْ هِٰنَا فَٱلْقُوُّهُ عَلَى وَجْهِ إِنْ يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِيْ يِأْهُلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَيَّا فَصَلَّتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُونُهُمُ إِنِّي لَاجِكُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوُلَا اَنْ تُفَيِّنُكُ وْنِ ۞ قَالُواْ تَاللُّهِ إِنَّكَ لَفِيْ صَلْلِكَ الْقَدِيْمِ ۞ فَلَتَآ أَنُ جَآءُ الْبَيْفِيرُ ٱلْقَلْهُ عَلَى وَجْهِم فَارْتَكَ بَصِيْرًا ۚ قَالَ ٱلَمْ اَقُلْ ٱلْكُوَّ إِنَّى ٱعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُوا يَأْ بَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا دُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا صْطِينَ® قَالَ سَوْنَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُوْرَ بِنَ ۚ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيهُمِ®

1:10

، يُوسُفُ أُوِّي إِلَيْهِ آيُونُهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ و ووم / (عدا تُوقَّنيٰ مُسُ كنتككك كُرُونَ ؈ وَمَاۤ ٱكْثُرُ التَّاسِ وَ لَـ ومِنْ أَجُرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنُ إِيْ يُؤُمِنُ أَكُمُّ بُشْرِكِيْنَ ۞ وَمَآ اَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَ أنأمِنَالأ

۵الق

ξ

نَّوْجِنَ اليَهِمُ مِّنْ اَهْلِ الْقُرَاحُ اَفَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئُسَ الرُّيسُلُ وَ طَنَّكُوۤ ا اَتَّهُ مُرِقَىٰ كُنِ بُوْاجِاءَهُمْ نَصُرُنَا لِأَفَيْعِي مَنْ تَنَثَآءُ لَمُ لَا لَا يُردُّ بِأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقُلْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِرُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا لِيُفْتَرَى وَلَكِنَ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُّى ورَحْمُهُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وُور والروارية من ويروي المراوي في أرمعوب الدوسة ويرود ويرود المرارية ويرود ويرود ويرود ويرود ويرود ويرود ويرو ميول والترجيل ولايت التروي في الربيعوب الدوسة في الربيعوب الدوسة في المراود ويرود ويرود ويرود ويرود ويرود ويرو بِسُ مِاللَّهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ لَيْهِ الترشيلُك إيكُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّيْكَ الْحُقُّ وُ لكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّمَاوِتِ بِغَـيْرِ عَمِي نَرُونَهَا ثُغُرَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَغَرَ الشَّمْسَ وَالْقَهُرُ ۗ كُلُّ يُجْرِيٰ لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ يُكَبِّرُ الْإَمْرِيُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ ۞ وَهُو الَّذِي مَكَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُواسِي وَٱنْهُرَّا ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَيْلَ النَّهَارُ ِتَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ تَتَعَكَّرُونَ ۞ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُنَجَلُورْتُ

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْبِلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لْقُوْمِرِيَّغْقِلُوْنَ۞وَإِنْ تَعْجِبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْءَ إِذَا كُنَّا تُتُرْرُ خَلْق جَدِيْثُ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ كُفُّرُوا بِرَيِّهِمْ ۖ وَأُولَيْكَ الْرُغْا فِي ٱغْنَاقِهِمْ وَٱولَٰلِكَ ٱصْحَبُ النَّارِ ۚ هُـمْ وْنِيْهَا خَلِكُونَ ۞ وَ لْوُنِكَ بِالسَّبِيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الْمُثُلُّثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلِيهُمْ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَهِ بِيْكُ لْعِقَابِ۞ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَغَرُوْا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْكُرُّ صِّنْ رَّبِّهِ ﴿ رِّبُهَا آنَتُ مُنْنِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِهَادٍ ۞ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ أَنْثَى ا وَمَا تَغِيْضُ الْأِرْحَامُرُومَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْكَ لَا بِيقُالِ ۞ عَلِمُ لْغَيْبِ وَالثَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مِّنْ اَسَّرَالْقَوْلَ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِكِ بِالنَّهَارِ⊙لَهُ بڭ هِنْ بَيْنِ يَكَيْلُو وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا آرَادَ اللَّهُ بِقُوْمِ سُوْءًا فَلَا مُرَدَّ لَهُ ۚ وَمَالَهُ مُرْمِّنَ دُوْنِهِ مِنْ وَالِ ﴿ هُوَ َيْنُ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خُوْفًا وَطَهُعًا وَيُنْتِثِي السَّحَابِ الثِّقَالَ ﴿ يُسْبِّحُ الرَّعْكُ بِحَمْدِ، وَالْمَكَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِد

اَمَنْ تَشَاءُ وَهُمْ يُحَادِلُونَ فِي اللَّهُ وَهُوَشَدِيْدُ الْمِحَالَ ذِ دُعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَعِيبُوْنَ بثَى ﴿ الَّاكِ كَنَاسِطِ كَفَيْنِهِ إِلَى الْمِنَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُو بِبَالِغِهِ \* <u> دُعَاءُ الْكُلِّفِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ® وَيِلْهِ يَسْغِيُرُمَنْ فِي التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ</u> <u>طَوْعًا وَّكُرُهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُكُرةِ وَالْأَصَالِ ۚ فَأَنْ مَنْ رَّبُ التَّمُورِ</u> وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلُ اَفَاتَّكَنْ تُمُرْمِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَآ لَا يَمُلِكُونَ <u> تُفْيِيهِ مِهِ نَفْعًا وَلَاضَوًّا ۚ قُلْ هِـُلْ يَيْنَوِي الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۗ أَمُ</u> <u>هَ لَنْ تَسْنَوَى الطُّلُبْتُ وَالنُّوْرُهُ آمْرِ حِعَلُوْ اللَّهِ ثُمَّرُكَأَءَ خَلَقُوْا كَغَلْقِهِ إ</u> فَتَشَابُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُو الْوَاحِلُ الْقَيَّارُ ۞ نُزُلُ مِنَ السِّياءِ مَآءً فِيَالَتُ أَوْدِيَةٌ 'بِقَدْبِهَا فَاحْتَمَلَ السِّيْلُ زَيْدًا رَّابِيًا وَمِتَايُوْقِكُ وَنَ عَلَيْهِ فِي التَّارِالْبَغِلَاءَ حِلْيَةِ أَوْمَتَاعِ <u>زَيْنٌ مِّتْلُهُ ۚ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْيَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الْأَنْدُ فَكُنْ هَ</u> جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ التَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنْ لِلَّذِينَ اسْتَكَابُوْ الرِّبِهِمُ الْحُسْنَى ۖ وَالَّذِينَ لَـ يَجْيِبُوْا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْإِرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتِكُ وُ به أُولَيْكَ لَهُ مُوْوَ الْحِسَابِ ۚ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّهُ ۗ وَبِئْنَ فَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَبِّنْ هُوَاعْما

1.

وع

ٳۘۘعؘڲؽۿؙؙؚۿٳڷٙۮؚؽٙ

نُ مَأْبٍ ۞كُذُلكُ أَرْسُ

الرعد٣١

بِالرَّحْيِنِ قُلْ هُوَرَتِيْ لِآ إِلٰهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيْهِ مِتَاكِ وُكُوْ أَنَّ قُرُ انَّا سُيِّرَتْ بِعِ الْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِلِو الْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِلِهِ مُونَى "بِلْ تِلْهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا الْفَكَمْ يَانِيْسِ الَّذِيْنَ الْمُنْوَّا اَنْ مُونَى "بِلْ تِلْهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا الْفَكَمْ يَانِيْسِ الَّذِيْنَ الْمُنْوَّا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ لَى كَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وُلَا يَزَالُ الَّهُ نِينَ كَفَهُ وَا صِّيْبُهُمْ بِهَاصَنَعُوْا قَالِعَةٌ ۖ أَوْ تَعُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَةَ وَلَقَانِ اسْتُهُ زِئَ برُسُلِ مِّنُ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّانِيْنَ كَفَرُّواْ ثُمِّرًا خَذْ تُهُمُّ مِنْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ @ اَفْكَنُ هُوَقَأَ إِنْ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَاكْسَبْتُ وَجَعَ يِلْهِ شُرُكَاءً \* قُلْ سَتُوهُمْ ﴿ آمَرُنُكِ وُنَهُ بِهَالَا يَعْلَمُ فِي الْأَمْضِ ا بظَاهِرِيِّنَ الْقَوْلِ ۚ بِلْ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّواعَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ لَهُمْ عَنَاكِ فِي الْحَيْوِةِ التُّونِيَا وَلَعَنَ ابُ الْإِخِرَةِ الشُّقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقِ@ مَثَكُ الْجَنَّةِ الَّيِّي وْعِلَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَيْ مِنْ يَخِمُ الْأَنْهُورُ ٱكُلُهَا دَآبِحٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَعُقْبَى الْكَفِرْنِ التَّأَرُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَغْرَجُوْنَ بِمَآ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَكْفُرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بِعُضَا اللهِ قُلْ إِنَّهَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْدُلُ الله ولا أشرك به ليه وأدعوا واليه مأب ۞ وَكَالِكَ إِنْ لَنْهُ إِلَيْهِ مَأْبِ ۞ وَكَالِكَ ٱنْزَلْنَهُ

منزل<u>ت</u>

حُكُمًا عَربيًا وكين اتَّبَعْت أَهْوَاءُهُمْ بَعْلُ مَاجَاءُكُ مِن الْهِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَالِيّ قَلَا وَاقِي ﴿ وَلَقَلُ ٱرْسَلُنَا ٱلْسُلَّا مِّنَ لِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزُواجًا وَّذُرِّيَّةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ نْنَ بِأَيْةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَأَبُّ ۞ يَعْفُوااللَّهُ مَا يَشَأَعُ وَيُثِبِثُ ۗ وَعِنْكَ أَهُ أُمُّ الْكِنْبِ ۞ وَ إِنْ مَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوغَّنَتُكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبِلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ® أَوَ مُرْيَرُوْااتَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبُ لِعُكْمِهِ \* وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ® وَقَلُ مَكْرَ الْكَنِينَ مِنْ لِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا "بِعَلْمُ رَاَّ نَكْيِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَ كُفَّارُ لِمِنْ عُقْبَى الدَّارِ® وَيَقُوْلُ الْأَنْنَ كَفُرُوْا لَيْنَ مُرْسَ نُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيْكًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ لِأُومَنْ عِنْكَهُ عِلْمُالْكُتْهِ

لَرَا "كِتْبُ ٱنْزَلْنْهُ إِلَيْكَ لِتُغُرِّجُ التَّاسَ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى ذِنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحِينِينِ ۚ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا

<del>لْمُوتِ وَمُا فِي الْأَرْضِ وَوَيْكُ لِلْكُفِي</del> بِنَيْ مِنْ عَلَى إِبِ شَدِيثِ يْنَ يَمْنُغِيُّونَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرُةِ وَيَصُدُّ ابرهيما

ل الله وَيَنْغُونَهَا عِوَيّا الْمُولَدِكَ فِي صَلَّل بَعِينِهِ ﴿ وَمَ سَانِ قَوْمِ إِيبُينَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلُّ اللَّهُ نْ يَتَنَأَوْ وَيِهُ بِي مُنْ يَشَأَوْ وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْعَكَمُهُ ۞ وَلَقَكُ لْنَامُونْلِي بِالْنِتِنَا آنُ آخُرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُلَاتِ إِلَى الثُّورُهُ <u> ذُكِّرُهُمْ مِأَيُّهِ مِاللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُوْرِ ۞</u> وَإِذْ قَالَ مُوْمِدِي لِقَوْمِهِ إِذْ كُنُّ وَانِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اَنْجِيا نْ الْ فِرْعُونَ يُسُومُونَكُمْ رَسُوءَ الْعَدَابِ وَيُنَ بِحُونَ اَنْنَاءُ كُوْ تَغَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ سَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْهُ ۚ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَثُّكُمْ لَينَ شُكَرْتُهُ لِأَرْبُكَ تَكُمْ وَلَبِنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَلَى الْيُ شَدِيْكُ⊙وَ قَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُ ۗ وَٱنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَسْ ضِ جِمْعًا "فَأَنَّ اللَّهُ لَغَنْيٌّ حَمِيْنٌ ۞ أَلَهُ كَأَتِكُهُ نَكُوُّ الَّانَنَيْ مِ قَبْلِكُمْ قَوْمِرِنُوْمِ وَعَادٍ وَتَنْهُوْدَ أَهُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْ لْهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَرَدُّوْ الْبُلِيكُمْ فِي آفُواهِ وَقَالُوۡ النَّا كَفُرْنَا بِهِمَاۤ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَغِيْ شَكِّ <u>صِّتَا نَكُ عُوْ</u>ذٌ إِيُهُ وَمُرِيْبٍ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُ مُرْاَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمُوٰتِ ۣۯۻ ۫ۑۯڠۅٛڰۯٳۑۼۛڣۯڵڰۯڝۧڹۮؙٷٛڔڰۄٛۅڽٷڔڿ<u>ڗڰڎٳڵ</u> ِل مُسَمَّى ۚ قَالُوُّ الْنُ اَنْ تُمْ إِلَّا بِثَكَّرٌ قِيثُكُنَا ۗ تُكُونِكُوْنَ اَنْ

منز (س

<u>َصُلُّوْنَا عَتَاكَانَ يَعْبُلُ الْإِوْنَا فَاتُوْنَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ۞ قَالَتُ</u> مُرْسُلُهُمُ إِنَّ تُخُنُّ إِلَّا بِشُرٌّ مِّنْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَنْنُ عَلَى مَنْ بِثَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَمَا كَانَ لَنَا آَنْ ثَأَتِيَكُمْ لِسُلُطِنَ إِلَّا بِإِذْنِ للهِ وْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَالِنَأَ ٱلَّانَتُوكُلُ عَلَىُ لله و قَدُهُ هَلَ مِنَا سُبُلُنَا وَلَنْصُبِرِتَ عَلَى مَآ اَذِيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُتَوكِّلُوْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوْ الرُسُلِهِ لِمُ لَنُخْرِجِنَّاكُمْ مِّنْ ٱرْضِنَا ۗ ٱوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْيَتِنَا ۚ فَٱوْلَى الْيَهِمُ رَبُّهُمُ لَنَّهُ لِكُنَّ لظَّلِينِينَ ﴿ وَلَنُّمُ حِنَتُكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْثِي هِـمُ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْنِ ﴿ وَاشْتَفْتُكُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِعِنِيْدٍ فَ مِّنْ وَرَابِهِ جَهَ تَنُمُ وَيُنْ فَي مِنْ مَا إِصْلِيْدِ<sup>قَ</sup> يُتَجَرِّعُهُ وَلَا يُكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَّ هُوَ بِمَيَّتِتِ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَنَابٌ غَلِيْظٌ® مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا رَبِّهِمُ اعْمَالُهُ مُركَرُمادِ اشْتَكَتْ بُوالِدِّ بُعُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ  $oxed{Z}$ كَيْقُرُورُونَ مِتَّاكْسُبُوْا عَلَىٰ شَىءٍ ذٰلِكَ هُوَالضَّالُ الْبَعِيْلُ ٱلْمُوْتَرُ أَنَّ اللَّهَ خَلْقَ التَّمَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ إِنْ يَشَأَيْنُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدِ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَ بَكُرُزُوْا وجَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينِ اسْتَكُبُرُوْ الرَّاكُنَّا لَكُهُ

ابره بدر ا

1001

نُونَ عَتَّامِنُ عَنَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ \* قَالُوْ الْوَ هَلْ مِنَا اللَّهُ لَهُ مُنْ يُنْكُمْ سُواعٌ عَلَيْنَا آبَحْزَعْنَا آمُرْصَكُرْنَا مَا لَنَا ضِنْ تِّعِيْصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطِ لُ لَتَا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَكَ كُهُ وَعَدَ عَقّ وَوَعَلْ تُكُدُّ فَأَخْلَفْتُكُدُ ۚ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ إِلَّا نْ دَعُوثُكُمْ فَاسْتَجِيْنُهُ لِي ۚ فَلَا تَكُوْمُونِي وَكُوْمُوۤ انْفُسُكُمْ مَا أَنَا مُصْرِجِكُمْ وَمَا اَنْتُومُ بِمُصْرِجَى ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرُكُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظِّلِمِينَ لَهُمْءَ عَنَاكَ ٱلِيْمُ ۞ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ أَمَّنُوْا وَعَمِلُو لصُّلِكَتِ جُنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رُبِّهِ مِرْ تُحِيَّتُهُ مُرْ فِيْهَا سَلَمُ ۞ الْهُ تُرْكِيْفَ ضَرَبِ اللَّهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّيةً كَنْكِرَ وِطَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿ نُوْزِيُّ عُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلسَّاسِ لعَلَهُ ثُمْ يَتُنَكِّرُونَ ﴿ وَمَثُلُّ كُلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَثَّتُ يُعَرِّفِهُ وَجَيْثُةً وَاجْتُثُّ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ<sup>۞</sup> يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ ا بِالْقُوْلِ الثَّابِينِ فِي الْحَيْوةِ النُّ نَيْأُ وَ فِي الْأَخِرَةِ \* وَيُضِلُّ اللَّهُ الظِّلِمِينَ " وَيَفْعَكُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ اكَهُ تَدَ إِلَى الَّذِنْ يَكُلُوا بِعُمْتَ اللَّهِ كُفُرًا وَآحَلُوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ۗ جَهَتَمْ يَصْلُوْنَهَا وُبِئُسَ الْقُارُ ۞ لْوَا يِتْهِ أَنْكَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِةٍ قُلْ تَعَنَّعُوْ افَانَّ مَصِ

ĬŦ

إِلَى التَّارِي قُلْ لِعِهَادِي الَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ مُنْفِقُواْ تْنَاهُمْ بِرِّالِوَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُوْمُّ لَا بِيْعُ فِيْهِ نُّ۞ اَللَّهُ الَّذِي حَكَقَ التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ مِنَ التَّمُ غُرِيج به مِنَ الثَّيْرَاتِ رِزْقًا لَكُوْ ۚ وَسَعَّدُ لَكُوْ ٱلْفُلْكِ لِنَجْرِي وْ يَأْمُو كِأْ وَسَعَّا لَكُهُ ۚ الْأَنْهُمُ ۞ وَسَعَّى لَكُمُ التَّهُسِ وَالْقَمْرُ دَآبِينُ أَ لَكُهُ الَّكُلِّ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالْتَكُوْمِينَ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوُّهُ ۗ وَإِ نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا الآنَ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كُفَّادٌ ﴿ لَ قَالَ اِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هِنَا الْبِكْنَ امِنَّا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ ثَعْ مَرْ كُنِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْنُرًا مِّنَ النَّاسِ فَكُنْ تَبِعَنِيٰ فَاتَّهُ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاتَّكَ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ رَبِّنَا إِنِّي ٱسْكُنْ مِنْ ذُرِّيَتِيْ بِوَادِ غَيْرِ ذِيْ زَمْعِ عِنْكَ بَيْتِكَ النُّكُوُّ مِرْكَتِنَالِيُقَةُ لصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ ٱفْبِكَةً مِّنَ التَّأْسِ تَهُونَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ بِينْكُرُونَ۞ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعُلُمُ مَا نُحْنِفِيۡ وَمَ نُعُلِرُهُمْ وَكَا يَخْفُمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَ يُنْ يِتَّهِ انَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبْرِ إِنْمُعِيْلَ وَاسْحَاقًا ۖ نَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّلْوَةِ وَمِنْ ذُرِّتَيَتِيُّ رَبِّنَا نُ دُعَاءِ۞ رَبِّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِكَ كَ وَلِلْمُؤْمِنِينُ

4

وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَتَا يَعْمَلُ الظُّلِينُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ تُخَصُّ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوْسِهِمُ لَا يُرْتَدُّ الْيَهْ طَرْفَهُمُو ۚ وَٱفِهَ تَهُمُوهُ وَآنِهُ ﴿ وَٱنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ كِأْتِيمُ الْعَـٰذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَكُمُوْارَتِيْنَآ اَخِّرُنَآ إِلَى اَجِلِ قِرِيْبٍ ۚ يُجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلُ 'أُولَهُ تَكُوْنُوْ اَفْسَهُ تُمُومِنْ عَبْلُ مَا لَكُمُ مِّنْ زَوَالِ<sup>®</sup> وُسَكَنْتُمْ فِيْ مَسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَنُوْاَ انْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقُلْ مَكُرُوا مَكْرِهُمْ وَعِنْكَ اللَّهِ مَكُرْهُمُورٌ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْحِبَالُ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِر ۚ يَوْمُرْتُبَدُّ لُ لْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّلْمُوتُ وَبُرُزُوْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَلْمَارِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَلْمَارِ ا وترى النُبُورِمِينَ يُومَيِرِهُ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمُ مِّنَ قَطِرَانِ وَتَغَيْثُمِي وُجُوهُهُمُ التَّارُ ﴿ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفِسٍ ٱلسَّبْتُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ®هٰنَ ابَلْغُ لِّلْتَاسِ وَلِيْنُنَ رُوْايِهِ وَ لِيَعْلَمُوْا أَنَّكُمَا هُو إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِينُّكُرُ أُولُوا الْأَلْيَابِ ﴿ ڛۅٛؿؗٵ<del>ؙ</del>ڴؚڔڒڴؽڒڰۿڮڷٮڿۊڷؾٷؽڵڵ؉ۜۊۺؾ۠ڶۯٷ<del>ۼڵ</del> كن الرّحِكِيمِ حِمراللوالرِّحُـ تُ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُّبِيْنٍ ﴿

19

ايُودُّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمُ يَأْكُلُوا وَ لَأَ تَعُوْا وَ يُلِهِهِمُ الْأَمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَمَاۤ اَهْلَكُنَامِنَ ةِ اِلْاوَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُوْمٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلًا ْخِرُوْنَ۞ وَقَالُوْا نَأَتُهُا الَّذِينِ ثُرِّلَ عَلَيْهِ النَّذَكُرُ الَّكَ كُنُدُرُكُ إِنَّ كُوْمًا تَأْتُنُنَّا مَا لَيكَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الطِّيرِقِينَ ۗ نُنَزِّلُ الْمَكَلَيْكَةَ اِلَّايِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْاَ إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۞ إِنَّا نَعْنُ زَّلْنَاالنِّهَكُرُ وَإِنَّالَهُ لَعَفِظُونَ۞ وَلَقَكُ ٱرْسَلْنَامِنَ قَيْلُكَ فِي رِ الْأَوَّلِيْنَ⊙ وَمَا يَالْتِيْهِمُ مِّنْ تَسُوْلِ الَّلَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُرَءُوْنَ<sup>©</sup> نَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُغْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَلْ لَتْ شُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَلَوْ فَنَيْنَا عَلَيْهِمُ مَا كَامِّنِ التَّمَآ فَظَلْوا وِيعُوكُونَ فِي لَقَالُوْ التَّهَا شُكِّرَتْ اَيْصَارُنَا بِلْ نَحْنُ قَوْمٌ وْرُوْنَ۞َ وَلَقَكْ جَعَلْنَا فِي السَّهَآءِ بُرُوْجًا وَ زَيَّتُهَا لِلنَّظِيرِينَ يَحَفِظُهٰ ﴾ أمِنْ كُلِّ شَيْطِي رَجِيْمِ ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّهُ فَأَتْبُعُهُ شِهَاكِ مُّبِينٌ۞ وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقَيْبَافِيْهُ <u>رُوَاسِي وَٱنْبَتِنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ تَنَيْءِ مَّوْزُوْنِ® وَجَعَلْنَالُكُمُّ فِيْهَا</u>

9

ڂٛڒٳؖؠڹؙٷؙ<sup>؞</sup>ۅؘٵ۬ؽؙڒؚڵۿٙٳڷٳؠڨؘۮڔۣڡۜۼڶۅ۫ڡۭ<sup>®</sup>ۅؘٳۯڛڶؽٵڶڗۣؽڂؚۘڷۅؘٳۊؚڂ

مَعَايِشُ وَمَنْ لَنَتْ نُمْزِلَهُ بِلْزِقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِِّنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْكَ نَا

فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ۚ وَمَا اَنْتُمْ لَا بِعَزِنِيْنَ<sup>©</sup> وَإِنَّا لَغَنْ مُغْنِي وَيُمْدِثُ وَنَحْنُ الْوِيثُونَ @وَلَقَلُ عَلِيْنَا الْمُنْتَقَٰ**لِ مِ**يْنَ مِنْكُمْ وَلَقَانُ عَلِمْنَا الْمُسْتَا خِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِلَّهُ ۚ حَكِيْةُ عَلِيْمٌ فَ وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَيَا مُسْنُونِ ٥ وَالْمِأْنَ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَارِالتَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَيْكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بَشُرًّا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسَنُّونِ ﴿ فَإِذَا الرَّيْةِ لَا فَا فَعَنْتُ فِيلُهِ مِنْ رُوحِيْ فَقَعُوْالَهُ الْهِينِينَ ﴿ فَسَجَكُ الْمُلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسٌ ۚ إِنِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ التيهدين ﴿ قَالَ يَابُدِيْنُ مَا لَكَ ٱلَّا تَكُوْنَ مَعَ التَّهِيرِيْنَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِآسَهُ كَلِ لِبُثَيْرِخَلَقْتَ فَمِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَامَّسُنُونِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ@قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِنُ إِلَى يُومِرِ مِيْعَثُونَ ۞قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغُولَيْنَيْنَ لَأُزُيِّنَى لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ النُّغُلُصِيْنَ ﴿ قَالَ هِنَا صِرَاظٌ عَلَى مُسْتَقِيْرٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطِنُ إِلَّا مَنِ البَّعَكَ مِنَ الْغِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ جَهُ نُمُ لَنُوْعِلُ هُمُ آجْمَعِيْنَ ﴿ لَهَا سَبْعَكُ أَبُوا بِ لِكُلِّ

٤

نَفْضَعُون فَ وَاتَّقُواالله وَلا تَعُزُونِ۞ قَالُوۤ الوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ لُعْلَيْهِنِ ۞ قَالَ هَوُّ لَاءٌ بَنْتِي إِنْ كُنْتُمُ وْعِلْيْنَ ۞لْعَمْرُكَ إِنَّهُمُ َفِيْ سَكُرْرِتِهِ مْ يِعْمَهُوْنَ⊕ فَلَخَانَ تُهُوُّرُ الصَّيْحَاثُ مُشْرِقِيْنَ <sup>©</sup>َ فِجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيْتِ لِّلْمُتُوسِّمِيْنَ @وَإِنَّهَا لَكِسَبِيْلِ مُّقِيْمِ ۞ إِنَّ فِيْ ذلك لأنةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْعَبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِينَ ۞ إِنَّا فَانْتُقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيَإِمَا مِرْتُبِينِ ﴿ وَلَقَالَ كُنَّابَ اَصْحَابُ تُعِيِّ الْمُرْسَلِينَ ٥ اتَيْنَاهُمُ الْبِينَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَ كَانُوْا يَنْعِتُوْنَ مِنَ الْعِبَالِ بُيُوْتًا امِنِيْنَ ۞ فَأَخَنَ ثُمُمُ الصَّيْعَةُ مُصْبِحِيْنَ۞ۚ فَهَأَ ٱغْنَى عَنْهُمْ هَا كَانُوْ ٱلْكُسِبُونَ۞ۚ وَٰ مَا خَلَقُنَا التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيكَةً ۖ فَأَصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَيِيلُ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلَّقُ الْعَلِيْمُ ۞ وَلَقَلُ اتَيْنَكَ سَبْعًاصِّنَ الْمُثَانِيۡ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ⊚لَا تَهُدُّنَّ عَيْنَيْكُ إلى مَامَتَعْنَابِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِـمُ وَاخْفِضُ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَقُلْ إِنْنَ آَنَا النَّذِيثُو الْمُبُنُّ ﴿ كُمَّا ٱنْزُكْنَاعَكَى الْمُقْتَسِينِي ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞ جَ إِ فَوَرَتِكَ لَنَسْعُكَتَّهُمُ ٱجْمَعِينَ ۞عَبَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ فَاصْلَعْمِمَا

و نوع يِنَ ﴿ وَاغْدُدُ رَبُّكُ ) مَن تَشَأَءُ مِ منهُ فَ وَالْخَيْلُ وَالْ لاتعكبون⊙وعلى الله قصل مِنْ ﴿ هُو الَّذِي أَنْهُ لَوْ لَكُمْ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَكِرٌ فِي لِمُنْدُورٌ، © يُنْنَكُ لَكُهُ

منزل

رْعَ وَالزَّبْيُونَ وَالنَّغِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمُرُتِ إِنَّ فِي ذلك لَايَةً لِقَوْمِ تُتَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُو ۗ الْبَلِّ وَالنَّهُ ۚ أَرْ وَالشَّمْسَ وَالْقَيْرُ وَالنَّهُ وَمُرْمُسَخِّرِيُّ بِأَمْرِةٌ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّـ قَوْمٍ يُعْقِلُونَ صَّوْمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاٰکَةً لِقَوْمِ يَّتُّكُرُوْنَ® وَهُوَ الَّذِیْ سَخَرَالْبُغَرَ لِنَا كُلُوْامِنْهُ لَعْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَغَيْرِجُوْا مِنْ لُهِ حِلْيَةٌ تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ® وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ ڒۅٳڛ*ؽ*ٲڹٛؾۑؽۘۮۑڴڡۯۅٲٮؙۿڴٳۊۺؙؙۘۘڣڵۘٲڵۘۼڷۘػٛۮڗۿؾۘڰۏؽ۞ٛۅؘۼڵڶؾؖ وَبِالنَّخِهِهُمْ يَهُتَكُونَ۞ اَفَهَنْ يَّغَلْقُ كَحَمَنْ لَّا يَغْلُقُ ٱفْلَا تَنَكَرُونَ ۞ وَإِنْ تَعُثُّ وَانِعُمُهُ اللَّهِ لِا تَخْصُوٰهَا ۚ إِنَّ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَبُرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهِ مِنْ الْكِنْنِ يَلْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمْ مُخْلَقُونَ ۞ ٱمْوَاكَ عُكْرُ عِ الْحَيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ الْمُكُمُرُ اللَّهُ وَاحِكُ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُ مُرَّمُنَكِرَةٌ وَهُمْ مُّسَكَلِرُونَ ڒڿۯۯڷ الله يعُلَمُ مَا يُسِرُّون وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ مُسْتَكَذِيرِيْنِ® وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مِنَاذَاۤ ٱنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوَ ٱلسَاطِيرُ ؖٳٷڸؽؘؽؗ۞ٚڸؽڂۑڵؙٷٙٲۏۯؘٳۮۿؙۄ۫ػٵڝؚڵڐۘٞؾۏۛۛۛؗػٳڵڣۣڝٝڮٙڐٚۅؘڝؚؽٵۏۯٳڔ

يْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِعَيْرِعِلْمِرْ الْأَسَاءُ مَا يَزِدُوْنَ ۚ قَدْ مَكَرَالَّذِيْنَ ۗ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنِ الْقَوَاعِي فَخُرَّعَلَيْهُمُ السَّقَفُ نْ فَوْرِهِمْ وَ أَتْهُمُ الْعَنَ ابْ مِنْ حَبْثُ لَا يَنْعُرُونَ ﴿ نُوْرِيْكُ لْقِيمَةِ يُخْزِيْهِ مُوكِيَّقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءَى الَّذِينَ كُنْثُمُ تُشَاقَّوُنَ فِيهُمْ وَكُلِّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغِزْيَ الْيُؤْمُرُ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكُفِرِينَ لَيْنِينَ تَتَوَقَّمُهُ مُو الْمَلَيْكَةُ طَالِعِي ٓ اَنْفُيهِ مُ ۖ فَٱلْقَوَّاالسَّلَمَ مِا كُتَّا نَعْمَلُ بِنُ سُوْءٍ بِلَى إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِهِمَا كُنْتُمْ تَعْبُلُونَ ۞ فَاذْخُلُوۤا اَبُوابَ حَمَّهُمَ خلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلِيشِّى مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ @وَقِيْلَ لِلَّذِينَ تَقَوْاً مَا ذَا آنْزُلَ رَبُّكُمْ قَالُوْ احَنْرًا لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّ نْيَاحَسَنَهُ ۗ وَكَنَ ارُ الْرِخِرَةِ حَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَدَارُ الْمُتَقِينَ۞جَنْتُ عَنْ نِ يَكْ خُلُونَهَا تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُمْ فِنَهَا مَالِئُنَآ ۚ وْنَ كَنْ لِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ۞ الَّذِينَ تَنَوَقْهُمُ الْمَلْإِكَةُ طَيِّبِينَ ىَقُوْلُوْنَ سَلْمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ ظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْيَاتِيَّ آمُرُرِيِّكَ كُذَالِكُفَّالُ يِّن بْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَكَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِ نَ كَانُوْا اَنْفُسُهُمُ يُظْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابُهُ مُرسَيّاتُ مَا عَبِمُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْرِءُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَشُرَّكُوا لَوْشَآءَ اللَّهُ مَاعَبُكُ نَا مِنْ لَا عُ

النصف

منزلح

لسّييّاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَنَ ابُمِنَ

# # G-8

وون ﴿ أَوْنَا اللَّهِ مِنْ الْخُذَاهُ لَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلْأُ وُنَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿ وَنَا لِلَّهُ يْنِ اثْنُيْنِ ۚ إِنَّهَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّاكَ فَارْهُبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا وَالْأَرْضِ وَلَهُ البِّينِّ وَاصِيًّا ۖ الْعَنْيُرِ اللَّهِ تَتَقُونَ @ كُمْرْقِنْ نِعْمَةِ فَكِنَ اللهِ ثُمِّرِ إِذَا مَتِكُمُ الشُّمُ وَالنُّهُ وَكَالُمُ تَجْرُونَ إِذَا كَثُفُ الثُّرُّعُنُكُمْ إِذَا فَرِيْنٌ مِّنُكُمْ بِرَبِّهِمْ هُودا بِهِ آتِينِهُم فَتُمَتَّعُواْ فَسُونَ يَعْلَمُونِ ﴿ رَبُومُ لَكُونَ نَصِيبًا مِّهَا رَبُ قَنْهُ مُرْ تَاللهِ لَشُكَارُةً، عَبَا كُنْ تُمُ لُوْنَ لِللهِ الْمِينَاتِ لِمُ نُنْثَىٰ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُورًا وَهُو كُظِيْهُ ﴿ بِيُّلُ شُهُ إِنْ فِي التَّنْرَابِ الاسآء مَا يَخَكُنُونَ ﴿ لِلَّانِينَ لِنْخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءِ وَيِلَّهِ الْمُثَلُ الْرَعْلِي وَهُو الْعَزْيُرُ

منزلن

7

الْكَكِنُهُ ﴿ وَكُونُو اللَّهُ اللَّهُ السَّاسَ بِظُلْمِهُمْ مَّا تَرَكَ عَكَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلٰكِنْ يُؤخِّرُهُمْ إِلَى اَجِلِ مُسَتَّىٰ فَاذَاجَاءَ اَجَكُمُ لَا نْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَايِنْتَقْبِمُوْنَ®وَ يَجْعَلُوْنَ بِلَّهِ مَايِكْرَهُوْنَ وِتَصِعُ ٱلْمِنَتُهُ مُرَالِكُنِ بِ أَنَّ لَهُ مُرائِحُسُنَى ۚ لِآجُرُمَ أَنَّ لَهُ مُ التَّادُواَتُهُ مُرْمُّ فُرطُونَ ۞ تَاللَّهِ لَقَكْ ٱرْسَلْنَاۤ إِلَى أُمُرِمِ مِّنْ قَبُلِكَ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُؤَمِّرُ وَلَهُمْ عَنَابٌ لِيُمُّ ۞ وَمَاۤ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ اِلَّا لِتُنْبِينَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَكَفُوْ فِيُهِ وَهُلَى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِرَيُّؤُمِنُونَ ⊕ وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَأْءٌ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْـةً لِّقَوْمٍ لَيُسْمَعُونَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لَعِنْرِةً "نُسْقِيْكُهُ رُبًّا فِي مُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَّا سَأَبِغًا لِللَّهِ بِنِينَ ۞ وَمِنْ نَبُرُتِ النِّخِيْلِ وَالْآعُنَابِ تَتَخِنْ وْنَ مِنْهُ سَكَرٌاوٌ رِنْ قَاحَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَ ٱوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِن ي مِنَ الْحِيَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجِرِ وَمِتَا يَغْرِشُوْنَ ﴿ ثُمَّا كُلُ مِنْ كُلِّ الشَّكَرْتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا لِيَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَ ۗ شُرَابٌ مُّخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلتَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمٍ <u>بَّغَكَّرُوْنَ®وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّىكُمُ ۚ وَمِنْكُمُ مِّنْ يُّكِرُدُّ إِلَىٰ </u>

لَ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضٍ فِي الرِّزُقَّ فَهَا الَّكَن يُنَ فُضٍّ رَآدِي رِنْ قِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ ٱنْبَانُهُمْ فَهُمْ فِنْ ىلە<u>يچە</u>ڭ دُن@ دَاللەجىعىل لى*ڭە تېرن* اَنْفْسِكُمْ اَزْواسَاۋْت كُمْ بَنِيْنَ وَحَفَّلَةٌ وَ رَزْقَكُمْ قِنَ الطَّيِّدِيُّ أَفَىالْيَاطِل مِنْوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُّ وْنَ ۞ وَ يَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ ٱلَا يَبُلِكُ لَهُمُهُ رِزْقًا مِّنَ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يْعُونَ۞ۚ فَكُلِ تَضْرِيُوْا بِتَّلِهِ الْأَمْثَالُ ۚ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ تُمُولَا تَعْلَمُونَ @ ضَرَبِ اللهُ مَثَلًا عَيْلًا مِّهُ لُوكًا لَّا لَقُلُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ مَنُ رَزَقُنْ لُهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّ وَجَهْرًا الْ هَلْ يَسْتُونَ الْحَبْدُ لِلَّهِ بِلِ ٱكْثَرُهُورُ لا يَعْلَمُونَ @ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثُلًا رَّجُلُينِ أَحِلُ هُمَا أَنْكُمُ لَا يَقُلُونُ عَالَمُ وَهُو كُلُّ عَلَى مُوْلِمُهُ ۚ آيِنْهَا يُوجِهُهُ ۚ لَا يَأْتِ بِغَـٰيُر ۚ هَـَ نْتُوِيْ هُوُ 'وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَكْ لِ 'وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْم<sup>ْ</sup> وَيِتْلِهِ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ آمُرُالسَّاعَةِ الْأَكَا صَرِ أَوْهُوَ ٱقْرُبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٌ ۞ وَاللَّهُ جُكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهُ عِنْكُمْ لِاتَعْلَمُونَ شَيْئًا لَّا جَعَلَ لَكُمْ

السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْلِيَةَ لَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ ۞ ٱلْمُرِيرُوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ \* مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ \* إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتٍ لِّقُوْمِ تُؤُمِنُوْنَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُعُمْ مِّنْ <u> بُنُونِكُمْ سُكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُونَا سَنَخِفُونَهُ </u> يُوْمُرْظُعْنِكُمْ وَيُوْمُ إِقَامَتِكُمْ لِأَوْمِنَ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهِا وَٱشْعَارِهَا آَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ قِبَّا خَكُنَّ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمُ صِّنَ الْحِبَالِ آكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيْلَ تَقِيَّكُمُ الْعُرِّ وَسَرَابِيْلَ نَقِيَّكُمْ بَأْسَكُمْ "كَانْ لِكَ يُتِمَّةُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شُمُ لِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِتَّمَا عَلَيْكَ الْبُلُغُ الْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُدُّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْتَرُهُمُ الْكُفِرُونَ فَ وَيُومُ نَبُعُتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينًا أَثُرُلَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كُفُرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَا الَّذِينَ طَكَمُوا لْعَنَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ۞ وَإِذَا مَرَا الَّذِينَ أَشُرَّكُوا شُرَكَاءَ هُمُ قَالُوْ ارْبِّنَا هَوْ كُرْءِ شُرِكَا وَ ثَالَ الَّذِينَ إِنَّ الْنَكَانَكُ عُوْامِنَ دُوْنِكَ فَأَلْقَوُا اِلَّيْهِ مُ الْقَوْلَ اِتَّكُمْ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَٱلْقُوْالِلَ اللهِ يُوْمَيِنِي السَّلَّمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّاكَ أَنُوْا يُفْتُرُونَ ۞ أَنْنِينَ كُفُرُوا وَصَدُّواعَنَ سَبِيلِ اللهِ زِدُنْهُمْ

-1-3

المحالة المحالة

عَنَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَبْعَكُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْكًا عَكَيْهِ مُرتِّنَ ٱنْفَيْهِ مُروَجِئْنَابِكَ شَهِيْكًا ا لْ هَوْ كُرُو ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ وَيُثَرِي لِلْمُسْلِمِينِي شَانِيَ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَسْلِ وَ لِرْحُسَانِ وَإِيْتَآمِي ذِي الْقُرْنِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغِيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَـٰنَكُرُونَ۞ وَ ٱوْفُوْا بِعَهُ فِ اللهِ إِذَ عْهَنْ تُنْمُ وَلَا تَنْقُضُواالْأَيْمَانَ بِعْنَ تَوْكِيْنِهَا وَقَنْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُوٰنُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا مِنْ بَعْنِ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا ۚ تَتَّخِنْ وْنَ ٱيْمَانَكُمْ دَخَلًا بيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّهَا يَبْلُوْ لُمُ اللَّهُ بِهُ وَكَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ مَا كُنْنَهُ فِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يُشَاءُ وَ يهُٰڔىٰىٰ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَلَتُنْكُلُنَ عَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَا نَتَخِذُوْ آلَى اَنْكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَتَزِلَّ قَلَ مُرْبَعْكُ بَبُوْتِهَا وَتَدُوْقُوا شُوْءَ بِمَاصَكُ دُتُّمُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَنَ ابٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَكَاتَشْنُورُوابِعَهُ إِمِاللَّهِ ثُمُّنَّا قِلْيُلَّا ۚ إِنِّهَا عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ لَمُوْنَ۞ مَاعِنْكُلُمْ يَنْفُكُ وَمَاعِنْكَ اللهِ بَاقِ وَلَغِنْ

الَّذِيْنَ صَبَرُوٓ الْجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ۞مَنْ عَمِلًا صَالِحًا مِنْ ذَكِرا وَ أُنْثَى وَهُومُؤْمِنٌ فَكُنُدِينَتُهُ حَلُوةٌ كَيْبَةٌ " وَلَنَجْزِينَهُمُ أَجْرَهُمْ يَأْخُسِنِ مَا كَانُوْ أَيَعْمَلُوْنَ ® فَإِذَا قَـرَأْتُ الْقُرْإَنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ۞ اِتَّكَ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُّ عَلَى الَّذِينِ أَمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ بَيُوكَّلُوْنَ ® إِنَمَاسُلُطُنْهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُوَكُّونَ لا وَالَّذِيْنَ هُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ شَ وَإِذَابَدُّ لْنَا آ إِيَّةً مُكَانَ أَيَةٍ " وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِّرُ بِلْ ٱكْثَرُهُ مِلْ يَعْلَبُونَ @ قُلْ نَزْلَهُ مُرُوحُ الْقَارُسِ مِنْ رُّبِكَ بِٱلْحُيَّ لِبُثْبَتَ الْكَذِيْنَ امْنُوْاوَهُكَّى وَيُثْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلَقَانُ نَعُلُمُ أَنَّهُمُ مَ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بِشُرٌّ لِسَانُ آلَّن يُ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ٱغْجَعِينُ وَهِنَ الِسَانَ عَرَبَيُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ لَا يَهُ بِينِهِ مُراللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ اِتَّمَا يَفْتَرِي الْكَيْنِ لِلَّهِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْتِ اللَّهِ وَ أُولَمِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْبِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْمَ الْكُرَةُ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ ُمُّنْ شُرَح بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَكَيْهُ مُعْضَبٌ مِّنَ اللهُ وَلَهُمْ عُذَابٌ عُظِيْمٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُراسَتُحُبُّوا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَاعَلَى

ماز الل

رِجِرَةِ ° وَ أَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكِغِرِيْنَ ۞ أُولَيْكَ لَّانِينَ طَبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِ مُروَسَمُعِهِ مْرُو ٱبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولَٰإِ هُمُ الْغَفِلْوْنَ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ تُحَرِّرِاتَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعَٰدِ مَا فُتِنُوا تُمَّرَجُهُ لُوا وَصَبُرُوۤا ۚ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۚ شَ يَـوْمُرْتَأَتِّي كُلُّ نَفْسٍ ثُحَادِلُ عَنْ تَفْيِهَا وَتُوَقِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَيلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ®وَضَرَبَ اللهُ مَنْكًا قَـرْبَةً كَانْتُ أَمِنَةً مُّطْمَبِ تَكُ يَانِيهُا رِزْقُهَا رَغَلُ احِّنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَّ ثُمُ نَعْيِرِاللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْجُوْعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿ وَ لَقَالَ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَتَّابُوْهُ فَأَخَٰنَهُمْ الْعَلَابُ وَهُمْ ظِلِمُونَ ۞ فَكُلُوْا مِتَّارَخَ قَكُمُ اللهُ حَلَلًا طَبِّكًا ۖ ۖ وَ اشْكُرُوْ انِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْنَمْ إِيَّالُا تَعْبُلُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَكَيْكُمْ الْكَيْنَةُ وَالدُّمْ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهُ فَكُنِ اضْطُرٌ غَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رُحِيْمٌ ﴿ وَ لَا تَقُوْلُوْ الْهَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَانِ هِـنَا حَلْلٌ وَهِنَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَنِبِ لِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكُذِبُ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ وَكُهُمْ عَنَا ا

m 4

كَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمُنَا نْ قَبُلُ وَمَاظُلُمُنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ

لُواالسُّوْءَ بِجِهَالَةِ ثُمَّرَتَا بُوْا مِنْ للنائن عم كُورِ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ يَعْلِيهِ الْعُفُورُ يُحِدُ ﴿ إِنَّ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

رْهِيْمُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلْهِ حَنِيْفًا وَلَمْ بَكُ مِنَ

لِكُوالِّانَعُمِهُ إِجْتَيْهُ وَهَالِ بِهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسُتَقِيْمِ ۞ وَأَتَيْنَاهُ الأبخاة لكن الضا

لكة الرهنم كنفاد حُعلَ السَّنِكُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوْا فِيُدِّوْإ

يؤمرالقلمة ونيها كانؤا ونيه يختلفون

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ حُسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُواْعُلُمْ بِمَنْ

مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوْ

وَاصْدِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ْضَيْقِ مِتّاً يِمُكُ رُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينِ اتَّقَوْا وَّ

الَّذِينَ هُم مُ<del>حُسِنُونَ ۗ</del>

لَ إِنْ كُنَّ ٱسْرًى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْسُ مُسْيِهِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ الْيِرّ نَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ النِّصِيْرُ وَ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ هُنَّى تِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ ٱلَّا تَتَيِّنُوُا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۞ ذُرِيَّةً نْ حَمَلْنَامَعَ نُوْيِحٍ إِنَّهُ كَانَ عَيْلًا اشَّكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا بَنِيَ اِسْرَاءِيْلَ فِي الْكِتْبِ لَتَغْيِسُ كَيْ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَكِيْنِ وَلَتَعُلْرُتَّ لُوُّاكِبِيْرًا@فَاذَاحِآءَ وَعُنُ أُولِيهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَيَّ لُ بَأْسِ شَدِيْدِ فِيَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ وْكَانَ وَعْكَا مَفْعُولُا ۞ نْتُمَّ رُدُدْنَا لَكُمُّ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْسُدْنِكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ لْمُنْكُمْرَ ٱكْثَرَ نَفِيْرًا ۞ إِنْ ٱحْسَنْتُمْ ٱحْسَنْتُمْ لِانْفِيْهُ وَإِنْ ٱسَأَتُكُمْ فَكُهَا ۚ فَإِذَا حِآءً وَعُلُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوٓءَا وُجُوْهَا وَلِيكُ نُحُلُوا الْمُسْجِلُ كُمُا دُخُلُوهُ أَوَّلُ مُرَّةٍ وَلِيُعَبِّرُوا مَاعَ تَنْبِيْرًا ۞ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَّكُمْ ۚ وَإِنْ عُلْ تُمْوَعُلْنَا ۗ وَجَعَ جَهُ تُمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا۞ إِنَّ هِنَاالْقُرُالَ يَهُرِي يُ لِلَّتِيْ ٱقُومُ وَيُكِثِينَّ رُالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ

وقف لازم

لَهُمْ آجُرًا كَبِيْرًا ٥ وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْإِجْرَةِ ٱعْتَالُ نَا عُ الْهُمْ عَذَا الَّا النِّيمًا فَ وَيَنْ عُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّدُ وَعَآءَةُ بِالْخَيْرِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ۞ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ الْيَتَيْنِ فَكُوْنَا آلِيةَ الَّيْلِ وَجِعَلْنَا آلِيةَ النَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضَلًّا مِّنْ تَيَّكُمْ وَلِتَعُكُمُوا عَدَد السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُ لَ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَيْرَةُ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَنُغْرِجُ لَهُ يُوْمُ الْقِيمَةِ كِتْبَا يَلْقِيهُ مَنْشُوْرًا ﴿ إِقُراْ كِتْبِكَ \* كُفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمُرَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَالَى فَإِنَّهُمَا إيهْتُدِي لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِي وَمَاكُتًامُعَنِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَتَ سُولًا ۞ وَإِذَآ اَرُدُنَآ اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةٌ ٱمُرْنَا مُتُرُفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا إِفَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ مِّرْنَهَا تَكْ مِيْرًا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَّا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْلِ نُوْرِج ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِنُ نُونِ عِبَادِم حَبِيْرًا اَبَصِيرًا ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ تُرْنِيلُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّهُ يُصْلَهَا مَذُمُوْمًا مُّدُ حُوْرًا ﴿ وَمَنْ آرَادُ الْأَخِرَةُ وَسَعَى لَهَاسَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشَكُورًا ﴿ كُلُّ تِبْلُ هَوُ لَا إِ

وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ انظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَابِعُضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ ٱلْبُرُدُلِجُ ا وَ ٱكْبُرُ تَفْضِيْكُ ۞ لَا تَجْعُكُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا الْخَرَفَتَقُعُكَ مَنْ مُوَّةً تَخْنُونُولًا ﴿ وَقَضِي رَتُكَ ٱلَّا تَعْبُثُواْ إِلَّا إِنَّاهُ وَبِالْوَالِكُيْنِ إِحْمَالًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْكَ لِكَ الْكِبْرُ اَحَلُهُمَآ اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَّآ أُبِّ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِنِيًّا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحُ النُّ لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيْ بِي صَغِيرًا ﴿ رُبُّكُمْ اعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوْ اصْلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَأْنَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۞ وَ أَتِ ذَا الْقُرُنِي حَقَّةٌ وَالْسِنْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَكِّرْ دُتَبُنِيْرًا ۞ إِنَّ الْمُبَنِّ رِيْنَ كَانُو ٓ الْحُوانَ الشَيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴿ وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا تَيْنُولًا ۞ وُلَا تَعِعَلَ بِكَاكِ مُغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ فَتَقَعُلُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمُنْ يَشَاَّعُ وَ يَقْدِرُ اللهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواۤ الْوَلَاكُمُ خَشْيَةً إِمْلا قِ نَعْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ قَتُلَهُمْ كَانَ خِطُ لَهِنُرًا ۞ وَلَا تَقُنُرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَأَحِشَةٌ وُسَأَءُ سَبِينًا لا ۞

وي

وَلِا تَفْتُكُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقُلُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطِنَا فَلَا يُنْرِفَ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهَ ۚ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيُتِيْمِ إِلَّا بِالَّذِيْ هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ إِشْكَاهُ ۚ وَإِوْفُوا بِالْعَهْلِيَّ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْرُونِنُوا بِٱلْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۖ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ِكُسُنُ تَأْوِيْلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرُّ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصِرُوالْفُؤَادَكُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَنْتُولًا ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرِهًا ۗ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْعِيَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِنْدُرَتِكَ مَكْرُوْهًا ﴿ ذٰلِكَ مِبْأَ ٱوْحَى النك رَيُك مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلُ مَعَ اللّهِ الْهَا أَخَرَفُتُلْقَى فِي جَهُنَّهُ مَلُوْمًا مِّنْ حُوْرًا ۞ اَفَاصْفَكُوْرَيُّكُوْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْكِلْيِكَةِ إِنَاقًا ۗ إِنَّكُمُ لَتَغُوُّ لُوۡنَ قَوْلًا عَظِمًا ﴿ وَلَقَالُ حَرَفْنَا فِي هَٰنَ اْتَقُرُان لِيَدُّكُّرُوْا ۚ وَمَا يَزِيْكُ هُمْ اِلْاَنْفُوْرًا ۞قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَكَ الِهَةُ ْ كَهَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بْتَغُوا إِلَى ذِي الْعُرُشِ سَبِيلًا ﴿ سُبُطْنَهُ وَ تَعَلَىٰ عَمَّا يَقُونُونُ وَعُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تَشُرَبُّ وَلَهُ السَّمَاوِتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ۅؘڡڬۏؽ<u>ٚ</u>ۿؚؾٞ ۅٳڹ ڞؚؽۺ*ؽ*ۦٳڷڒۺؙڔؾٷؚؠڂؠ۫ڽ؋ۅڶڮؽڷۜٲڡؙٛڡۛؠؙۏٛؽ تَسْبِيْتُهُمْ رِّاتِكَ كَانَ حَلِيْهَا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا

عُدُنَ مِهَ إِذَ د 15/2 عُدُدًا۞ أُنظُرُ كِيفَ ضَرَبُوْ الْك لًا ۞ وَقَالُهُ اءَ إِذَا كُتَّاعِظًامًا حَدِيْلُا۞ قُلْ كُونُو الْحِكَارَةُ اوْ وَّرُفَاتًاءُ إِنَّا لَمِيْعُونُونَ خَلْقًا <u>ڔڔؠؖٵ؈ٚٳۏٛڿڵڟٳڡ۪ؠؾٵؽڬؠۯۏؿڞڰۏۯڴۿ</u>ٛڡؙۺۘؽ مِيْنُ نَا ۚ قُلِلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيْنُغِضُونَ النَّا قُوْلُوْنَ مَتَى هُوْ ۚ قُلْ عَسْمَى اَنْ تِيَّكُوْنَ قِرْبِيًّا ۞يُوْمُ رِنْدُ ۗ بَعُوْلُواالَّةِيْ هِيَ آحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطِ كَانَ لِلْانْسَانِ عَكُوًّا مُّبِينًا @رَبُّكُهُ آءُ أَ: إِنَّ عَلَيْهُ ن تشأ وَأَتَيْنَا ٰ دَاوُدُ زَبُورًا ۞ قُلِ ادْعُواالَّبْنِ يَنَ زَعِهُ الضُّرِّعَنْكُمْ وَلَا تَعُوْيُلًا۞ أولبك الذين

٥ ( عره

يخ

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُنُّ وْرًا ﴿ وَ إِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوْهَا قُبْلُ يۇمِ الْقِيْمَةِ أَوْمُعَنِّ بُوْهَاعَنَ الَّاشَدِيْكَا ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَٰبِ مُعَكُورًا ﴿ وَكَامَنُعُنَا آنَ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا آنُ كُنَّ بِهِ الْأَوَّلُونَ \* وَاتَيْنَا ثَمُوْدُ التَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْابِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ اِلَّا تَخُويُفًا @وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا النُّوْيَأَ الَّتِي ٱرْبَيْكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّيْرَةُ الْمُلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ وَ نُعَوِّفُهُمُ فَهَا يَزِيْكُهُمُ اِلْاطْغَيَانَا كَابِيْرًا ۞وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِكَةِ الْبُحُدُو إِدِّ مُفْسِحِكُ وَالِّلْأَ الْبِلِيسُ قَالَءَ ٱسْجُكُ لِمِنْ خَلَقْتَ طِيْنَا ﴿ قَالَ رُونِيَّكُ هٰنَاالَّانِي كُرِّمْتُ عَلَى ُ لَيِنَ ٱخْرِينَ إِلَى يُوْمِ الْقِيلِمَةِ حُتَّنِكُنَّ ذُرِّيِّتَهُ ۚ اِلْا قِلِيْلا ۞ قال اذْهَبْ فَكَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جُهُنُّمُ جُزَا ۚ كُنُهُ جَزَاءٌ مُّوْفُورًا ۞ وَ اسْتَفْنِ زُمِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ بِصُوْتِكَ وَٱجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْمُوَالِ وَالْأُوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْطِنُ الْآغُرُوْرُا ﴿ إِنَّ عِبَادِي يُسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِّطِنُ ۗ وُكُفِي بِرَتِكَ وَكِيْلًا ۞ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيُ لَكُمُ الْفُلُكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ **حِبُمُاْ وَإِذَا مَتَكُمُّ الضُّرُ فِي الْبُعْرِضَ لَّ مَنْ تَنْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ** 

فَلَتَا نَعْتِكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَغْرَضْتُمُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَاهِنْتُمُ نْ يَخْسِفَ بِكُوْ جَانِبَ الْبُرَّاوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِيًّا ثُمُّ لِاتَّحِلُ وْالْكُو وَكِيْلًا ﴿ آمْرَامِنْ تُمْرَانَ تُعِنْكُكُمْ فِنْهِ تَارَةً ٱنْحَرِي فَارْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ مِمَا كُفُنْتُمْ لَنُمَّ لا تَحِدُ وَالكُمْ عَلَيْنَا تَبِيْعًا ﴿ وَلَقَكُ كُرُّمْنَا بَنِيْ آدِمُ وَحَمَلُنَاكُمُ فِي الْبُرِّ وَالْبَيْرِ وَرَزْقُنْكُمْ صِّ الطَّيِّبَاتِ وَفُصِّلْنَاهُمُ عَلَى كَثِيْرِ قِبَّنَ ٰ خَلَقْنَا تَفْضِيُلًا ۚ يَوْمُ نَكْعُواكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَنَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَٰلِكَ يَقُءُ وَنَ كِتَابُهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهَ أَعْلَى فَهُوُ الْإِخِرَةِ ٱعْلَى وَاصَٰلُ سَبِيلًا ﴿ وَإِنْ كَاذُوْالْيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِيكَ حَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَاعَيْرِكُ ﴿ وَإِذَّا الْآتَّخِيْلُ وَلِهُ حَلِيْلًا ۞ وَلَوْ ؖ<u>ٚٳؙڹٛڎؾ۪ؾڹڮۘڵۼڽۯؼڽ؆ڗؙڮڽٳڷؠۿ؞ؙۺؽٵۼڵؽڵٳڿٞٳڋٳڒڮۮڞ۬ڬ</u> ۻ۬ۼڣؘٱؙؙۼۑؗۅۊؚۅؘۻۣۼڣٲڵؠؠٵؘؾ۪ڽؙٛۄٙڒؾڿۘۯڸڮۘٵڮؽٵڹؘڝؠ۫ڗؖٳ؈ۅٳڹ كَادُوُالْكِسْتَفِرُّوْنَكُ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُولُكُ مِنْهَا وَإِذَّالَا يَكْبُثُونَ فِلْفُكُ إِلَّا قِلِيْلًا ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَنْ أَرْسُلْنَا قَبْلُكُ مِنْ تُسُلِنَا وَلا يَجِيلُ ئُنْتَتَنَاتَخُونُكُ ﴿ أَقِعِ الصَّلَوٰةَ لِكُ لُوٰكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ ا <u>ؽٵڵڣۘۼۯؖٳڷٷٞۯٳؽٵڵڣۘۼۯػٳؽؘڡڞٛؠؙۏۘڋٳ؈ۅڝ۬ٳڷؽڸۣڡؘڰڣؾڵڔؚ</u> نَافِلُةً لَكَ يَحْسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْدُوْدًا ﴿ وَقُلْ رَبِ أَدْخ

ع

يع و

ڡڔڿڹؽؙڰ۬ڂڒڿڝۮ<u>ڹ</u>ۊۘٳۻٛۼ<u>ڵڵؽ</u>ڝڽؙڷؙۮؽڰ لْطُنَّا تَصَنَّرًا ۞وَ قُلْ حَآءَ الْحَقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ يُهُوْقًا ۞ وَنُبَرِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوشِفَآءٌ وَرُحْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلاَ زِيْدُ الطّلِبِيْنِ الْاحْسَارُا® وَإِذْاۤ اَنْعُمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرِضَ. نَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مُتَكَهُ النَّكُّو كَانَ يُغُونِيًّا ۞ قُلْ كُلُّ يَعُمُلُ عَلَى شَاكِلَتُ فَرَتُكُمُ ٱعْلَمُ بِمَنْ هُوَ ٱهْلَى سَبِيْلًا ﴿ وَيَنْعُلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوْمُ مِنْ اَمْرِرَ بِيْ وَمَآ اُوْتِينَّهُ مِّنَ الْعِلْمِ الْاَقَلْلَا ۞ وَ كَمِرْ: مُنَاكَنَنُ هَكِنَّ بِالَّذِي ٓ ٱوْجَيْنَاۤ الْيُكَ ثُمَّ لَاتَّجِي ُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَلِيْلَاثِ ڒڔڂٛؠۜڗٞڡؚڹڗؗؾڰٞٳؾۜۏؙۻؙڮڮڶڹۘػڵؽڬڮؽڒڰ؈ڠؙڵڷۜۑڔۥڶۼڰؖڰ اللهُ وَالْجِدُّ عَلَى آنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰنَاالْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ۞وَلَقَلْ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هِـٰزَ لْقُرْان مِنْ كُلِّ مَثِلَ فَأَنَىٰ ٱكْثَرُ التَّاسِ اِلْاَ كُفُوْرًا۞ وَقَالُوْا لَنْ نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغَيُّرُ لِنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ۚ أَوْ تَكُوْنَ لَكَ حَتَّا نْ تَخِيْلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ الْأَنْرَخِلْلَهَا تَغْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ السَّمَأَةُ لْمَانَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسُفًا أَوْتَانِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلْبِكُةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ ڵڬۘڔؽ۬ؾ۠ٛڞؚ<sub>ؖ</sub>ڹۯؙڹٛٛٷٛڡؚ۪۬ٳؘۅٛ۬ؾۯ۬ؿ۬؋ۣٳڶڛۜؠٵۧ؞ٟٝٷڬؽ۫ڷؙٷٛڝؚؽٳڸۯۊؚؾ۪<u>ڗ</u> عَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتِياً لَقُرُوهُ قُلْ سُنِيانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِيُرَّا

ا الحال الح ا

بَنِي إِسْرَاءَ يِنْ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءِ وَعُدُ الْاِحِرَةِ جِنْنَا بِكُوْ

<u> هِنِهُا ۞ وَبِالْحِقِّ ٱنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۚ وَمَاۤ ٱلْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا وَّ</u> نِنْ يُراِهُ وَقُرْانًا فَرَقُنْهُ لِتَقْرَا هَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا @ قُلُ إِمِنُوْايِهَ ٱوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَالِ سُجَّىًا ۞ وَيَقُولُوْنَ سُبُطِنَ رَبِّنَاۤ إِنْ كَانَ وُعْلُ رُبِّنَالْكَفُعُوُلًا ۞وَ يَجِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ يَنَكُونَ وَ يَزِيْلُ هُــمْ خُشُوْعًا اللَّهُ قُلِ ادْعُوااللَّهُ إِوادْعُواالرَّحْمِنَّ أَيًّا مَّا تَنْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَأَعُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْنُ لِللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِنْ وَلَكَ اوَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُاكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِنَّ مِّنَ النَّالِ وَكَبِّرُهُ تَكَبْرُكُ لَّكُونَكُ إِلَّا شَيْ الروة الكفيف لتتأويه فائي وعشرانات اثناعشر كوعا حِرِاللهِ الرَّحْكِ بِنِ الرَّحِكِيةِ الْحَيْثُ يِلْهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عُوجًا أَنَّ فَتِمَّالِلَّهُ نَذِرَ كَأْسًا شَكِينِكُ احِنْ لَكُنْهُ وَيُبَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِلْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَّنَّا فَ تَالِثِينَ فِيهُ أَبُكُ ا ٷيُنْذِيرَ الَّذِينَ قَالُوااتَّخَنَ اللَّهُ وَلَكَا©َ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَ لَا ﴿ إِيْ مِنْ كُبُرِتُ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِ لِهِ مَالْ يُقُولُونَ إِلَّا كُنِ بُانَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَّهْ يُؤْمِنُوْ إِبِهْ لَا الْحَرِيْثِ أَسْفًا⊙

٧.

سبعنالذىء

اِتُنَاجَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَالِنَبْلُوهُ مَا يَنُهُمُ اَحْسُنُ عَلَّا ۞ وَإِنَّا كَهْ عِلْوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۞ اَمْرَحَسِبْتَ اَنَّ اَضِعَابُ الْكُنْفِ

وَالرَّوِيْدِ كَانُوْا مِنْ الْيِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوْا سِيَّانِيَامِ وَ يُعِنِيْ مِنْ الْيِنَاعِجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوْا

رَبِّنَا التِنَامِنُ لَٰكُنْكَ يَخْمُةً وَهُيِّئُ لَنَامِنُ اَمْرِنَا رَشُكًا ۞ فَضَرَ بُنَا عَلَى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهُفِ سِنِينَ عَكَدًا ۞ ثُوَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ اَيُ

عي المروم و المراكب المرود و المراكب المرود و ال

بِالْحَقِّ إِنَّهُمُ فِتْنِيَةٌ الْمَنُوْا بِرَتِيهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۖ وَكَرَبُطْنَا عَلَى الْمَا وَكُرَبُ فَكُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السّلوتِ وَالْاَرْضِ لَنْ تَكُعُواْمِنَ الْمُلوتِ وَالْاَرْضِ لَنْ تَكُعُواْمِنَ

دُونِهَ إِلهَالَقَانَ قُلْنَ آلِذَا شَطَطًا ﴿ هَؤُلَا إِقَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الهدة لو لا يأتُونَ عَلَيْهِ مَرسِلُطِن بَيِّنْ فَمَنَ اظْكُرُ صِمَّنِ افْتَرَى

ربهة مولا يا مون فيمِعر وعصل بين من صدرت الله عن الربي عن الله عن المربي عن الله عن ا

الْكُهُفِ يَنْشُرُلْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ تَحْمُلُتِهِ وَيُهْ يِتِّي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

قِرْفِقًا۞ وَتَرَى الشَّهُمُسُ إِذَا طَكَعَتْ تَّنْزُورُعَنْ كَهُ فِهِمْ ذَاتَ الْيَهِيْنِ وَإِذَا عَرَيِثَ تَعْرِضُهُ مُرْذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُورٌةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ مِنْ

الني الله من يُهُ لِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَلِ وَمَنْ يُصْلِلُ فَكُنْ بَعِدًا لَهُ وَلِيًّا

مُرْشِكًا فَ وَتَحْسَبُهُمُ إِيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ فَي وَنُقَلِّهُمُ ذَاتُ الْبَهِينِ

نالشِهَالِ° وَكُلْبِهُمُ بَالِسِطُ دِرَا

اع ا

عَلَيْهِمْ لَوَكَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَكُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْيًا ۞ وَكُنْ لِكَ بَعَثْنَهُ يَسَاء لُوْا بِينَهُمْ " قَالَ قَابِكُ مِنْهُمْ كُمْ لَكِنْتُمْ قَالُوْا لِبَثْنَا يُوْمَا أَوْ بَعْضَ يُوْمِرُ قَالُوْارِبُّكُمْ أَعْلَمُ بِهَالَبِثْنَةُ ۚ فَالْعَثُوَّا أَحَلَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰنِ ﴾ إِلَى الْمَهِ يُنَةِ فَلْيُنْظُرُ ٱيُّهِمَّا ٱزْكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيْتَلَطَّفُ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُهُ يِرْجُنُوكُمْ <u>ٱوْ يُعِيْلُ وْكُمْ فِيْ مِلْيَهِمْ وَكُنْ تَّفْلِكُوْ ال</u>َّذَا ٱبْكًا ۞ وَكُنْ إِكَ ٱغْتُرْنَا عَلَيْهِ لِيعْلَمُوْ النَّ وَعْلَاللَّهِ حَتَّ وَّانَّ السَّاعَةُ لَا رَنْبَ فِيهَا ۗ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ آمُرُهُمْ فَقَالُوا انْنُوا عَلَيْهِمْ بِنْيَانًا لِرَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّن يُنُ عَلَبُوْ اعَلَى ٱمْرِهِمْ لَنَتَيِّنَ نَّ عَلَيْهِمْ مَسْبِيلًا® سَيَقُوْلُونَ ثُلْثُا رُّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْم وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْدِينَ ٱعْلَمُ بِعِنَاتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيْكُ ۚ فَكَ تُمَا رِفِيْهِمْ إِلَّا مِرَآ ۚ ظَاهِرًا ۗ وَ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ عِ مِنْهُمُ أَحَدًا ﴿ وَلا تَقُولَتَ إِشَّانَ عِلْ فَاعِلٌ ذَٰ إِلَى غَدًا إِنَّ إِلَّا مِنْهُمُ أَحِلُ ذَٰ إِكَ ٱنۡ يَتُمَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرُ رَّيِّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَلَى إِنْ يَهُدِينَ لَكِّ لِٱقْرَبَ مِنْ هٰنَارَشُكَا ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهُمْ ثُلُثَ مِأْعُةٍ سِنِيْنِ <u>وَٱزْدَادُوْاتِنِعًا@قُلِ اللهُ أَعْلَمُ مِمَا لَكِثُوْا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۖ</u> يِىزْدِهِ وَٱسْمِعْ مَالَهُمْ هِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيُّ وَكَرُيْتُرِكُ فِي حُكْمًا

لَحَدُّا ﴿ وَاثُلُ مَا أُوْجِي الَّهِكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ ۚ لِأَمْكِيِّ لَ لِكَلِماتِ كَنْ تَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكِدًا ﴿ وَاصْبِرْنَفُسُكُ مَعَ الَّذِينَ يَك الْفُكُا وَوْ وَالْعَثِيتِ يُرِيْكُ وْنَ وَجْهَا ۚ وَلَا تَعْنُكُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْكُ زِ عَبُوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعُ مَنُ اَغْفَلْنَا قَلْيَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبُعُ هُوٰمُ وَكُ إِمْرُهُ فُرُطًا۞ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبُّكُمُّ فَكُنْ شَأْءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ النَّا آعْتَكُ نَا لِلظَّلِمِيْنَ نَارًا ٱحَاطَىهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّىمْ تَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمِكَاءً كَالْمُهُ لِي يُشْوِي الْوُجُوْةُ لِبِشْ الشَّرَابُ ۗ وَ سَأَءُنُ مُرْتَفَقًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيْهِ بُحَرَّمَنُ ٱحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَغِرِي مِن تَغْير ڵؙڬۿۯؙؽؙؙؙڬڴۏٛؽۏؽۿٵڡؚڹٲ؊ٳۅۯڡؚڹؙۮ۫ۿٮۣٷؽڵڹۺۏڹڗؽٳٵ۪ٵڂٛڞؙ ڹؙٛۺؙڹٛڰڛؚۊٳڛؗؾڹۯؾ۪ڞؙؾۜڮٟؽڹۏؽۿٵۘۼڮٳڵٳۯٳٚؠڮڹۼۛۯٳڵؿۅۘٳڮ۫ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلُنْ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنُهُمَا ٰبِنَغْلِ وَجِعَلْنَا بَيْنَهُمُ أَرْفًا ۞كِلْتَا لُجُنَّتَيْنِ الْتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ۚ وَفَجِّرُنَا خِلْلُهُمَانَهُرًّا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ ٱنَاٱكْثَرُ مِنْكُ مَالُاوَاعَرُ نَفُرُا۞وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهُ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْكُ هَٰذُ ڲؙٵۿٚۊؙڡٚٵٛڟؙؿؙٳڶؾٵٛۼڗؙۊٙٳۧؠؙۃٞ ٷڶؠؚؚڹؿؙۮؚۮؾ۠ٳڶؽڔۑٞؽڒڿؚۮؾ*ٛٙ*ۼ**ؽؙ** 

مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ ٱلْفُرْتِ بِالَّذِي خَلَقَكَ

مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْبِكَ رَجُلًا ۞ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا

اَشُوكُ بِرَبِّيُ ٱحَدًّا⊚وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللهُ ۚ لاَقُوَّة

إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تُكُنِّ إِنَّا أَقُلَّ مِنْكُ مَالًّا وُولَكًا ﴿ فَعَسَلَى مَ يِّنَ آنُ

يُّوْتِين خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءَ فَتُصْبِحِ صَعِيْكًا ازَلَقًا ﴾ أَوْيُصْبِحَ مَأْوُهُا غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وأُحِيْطَ بِثَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا اَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِلْكِنْتَرِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَتِّي آحَدًا ﴿ وَلَمُ تَكُنْ لَا فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهو وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا أَهُ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ بِلَّهِ الْحَقِّ فُوخَيْرٌ عُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُ مُمَّنَّكَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كُمْ إِوْ أَنْزَلْنَهُ مِن السَّمَاءِ فَاغْتَكُطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ هَشِيمُ أَنْدُرُوهُ الرِّيمُ وكان اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وُالْبِقِيتُ الصِّلِفُ خَيْرُعِنْكَ رَبِّكَ ثُوَابًا وُخَيْرٌ اَمَلًا ﴿ وَ يُوْمُ نُسُكِيِّرُ الْجِبَالُ وَتُرَى الْأَرْضَ بِارِنَهُ ۚ وَحَيْمُ نَهُمُ فَلَهُ نِغُا دِرْ

فترى النبخرمين مُشفوقين مِمّافيْر ويَقُولُون يُويُكَتنا مَالِ هٰذَا

مِنْهُمْ أَحَدًّا اللهُ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا الْقَانَ جِنْتُمُونَا كَمَّا خَلَقْنَكُمْ

ٳؙۊؙؙۜ**ڵؙڡؙڗۜۊ**؞ؚٛٛؠڵۯؙ۬ۯؘۼؠٛ۬ٛٛٛٛٛؿؙؠؙٛٵڷؽٛڹۼٛۼڶڶڴؙۄ۫ڡۜۏۘۼؚڰٳ؈ۅؙۅ۠ۻۼٳڬڮڗڹؙ

ا ا

كِتْنِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَيْنِرَةً إِلَّا أَحْصَم لِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِّيكَةِ النَّجِينُ وَالْإِدَمُ فَ ڵؙٵ<u>ٛؽ</u>ڝؘؙٳڹٛۼؾڡؙٛڡؙٛڛؘؾؘۘۘٛٷؽٲڡؙڔڒؾ؋ؖٵڡؘٛؾؙؾؚٛ۫ڹؙٛۏٛؽۿۅۮ۠ڗؚؾٟ آءُ مِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِشُ لِلطَّلِيثُنَّ بِكَالًا ۞ شُهُلُ تُنْهُمُوخُلْقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَاخَلْقَ اَنْفُسِهُمْ ۗ وَمَاكُنْتُ لِّيْنَ عَضُكًا @ وَيُوْمُ يَقُوْلُ نَادُوُا الْمُرَكِّلَةِ يَ الَّذِيْنِ زَعَا فَلُ عَوْهُمْ فَلَمُ لِيَسْتَجِيبُوْالَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا ﴿ وَرَا الْمُجْرِمُوْنَ التَّارُ فَظُنُّواْ آنَهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِلُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا هَوَلُقُلُ صَرَّفْنَا في هٰذَاالْقُرُانِ لِلتَّاسِمِن كُلِّ مَثِلٌ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْتُرَشِّي ۗ جَكَلُّا۞ وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوۤ الذِّجَآءَ هُمُ الْهُلْي وَيُسْتَغْفِرُوا رَبُّهُ إِلَّا ٱنْ تَأْتِيهُ مُرْسُنَّهُ الْأَوَّلِيْنَ أَوْيَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنِ [آلامُبَيِّيرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنِ كَفَرُوْا لْمَاطِلِ لِيُكْحِضُوا بِهِ الْحُقَّ وَاتَّخَذُوَ الْيَتِي وَمَا أَنْنِ رُوَاهُزُوُا@و مَنُ ٱظْلَمُ مِتَنَ ذُكِّر بِٱلْتِرَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَكُمْتُ يَكُ هُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْيُمِمُ أَكِنَّةٌ أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِي أَذَا نِهِمْ وَقُرَّا اِنْ تَلْعُهُمُ إِلَى الْهُلَى فَكُنْ يَهْتَكُ وَالِذَّا اَبِكَا ﴿ وَرَبُكَ الْغَفُورُدُ لرَّحْمَةُ لُوْ يُؤَاخِنُ هُمْ مِمَا كَسَبُوْالْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَنَابُ بِلْ لَهُمُ مِّوْ

الم الم

٠٠٠٠

ڹۮؙۏڹۄڡؘۅٛؠؚڰ؈ۅؘؾؚڵڮٳڵڨؙۯؘؽٳۿڵڴڹۿؙۄۛ۫ڵڰٵڟڰٮۅٛ وَجَعَلْنَالِيهُلِكِهِمُ مِّوْعِيًّا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُؤْسِى لِفَتْنَهُ لَا ٱبْرُحُ . بْلَغُ بَجْمَعُ الْبَحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ۞ فَلَتَا بَلَغَا مُجْمَعُ بَيْنِهِمَا لَسِهِ حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِسَرِيّا ۞ فَكُتّاجَا وَزَا قَالَ لِفَتْمَهُ إِتَّنَا غَكَ آءِنَا لَقُنُ لِقِيْنَا مِنُ سَغَينَا هٰذَا نَصَيًّا ﴿ قَالَ ٱرْءَيْتَ إِذْ ٱوَمُنَّا ٓ الَّهِ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُونَ وَمَا ٱنْسْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِيُ أَنْ أَذُكُوهُ وَ تَخَنَى سَبِيْلَة فِي الْبَحِيرُ عَيِيًا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُتَّا نَبْغٍ ۗ فَارْتَكَ اعَلَى اثَارِهِمَاقَصَصًا ﴿ فَوْجِكَا عَيْكًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ الْتَيْنَاهُ رَحْهَ مِّنْ عِنْدِانَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَّدُتَاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوْسِي هَـلُ ٱتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّينِ مِمَّاعُلِّيْتُ رُشْگَا۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا۞ وَ لَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تَعِطْ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتِعِدُ نِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرً وٌلَا اَعْصِيٰ لِكَ اَمْرًا؈قَالَ فَإِنِ النَّبُعُنْتِنِي فَلَا شَعْلِنِي عَنْ ثَنَّيْءٍ حَتَّا أُخْدِتُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَكَقَا أَنَّكُمُّ إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينِ لَهِ خُرْقَهَا ۚ قَالَ ٱخْرُقْتُهَا لِتُغُرِقَ ٱهْلَهَا ۚ لَقُنْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞قَالَ ٱلْمُرْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا@قَالَ لَا تُؤَاخِنْ نِيْ بِمَانِينِيْتُ وَ لَا تُرْهِفُنِي مِنْ آمْرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطَلَقُا أَتَّحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَ لَكُ أَ إِقَالَ اقْتَكُتَ نَفْسًا زُكِيَّةً أَبِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ بِعْتَ شَيْئًا تُكُمُّ إِسَ <u>بخ</u> <u>بر</u>

﴾ أَكُمُ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِنْ ٱلْتُكَ عَنُ شَيْءٍ بِعُدُكُ هَا فَكُلِ تُصْعِبْنِي ۚ قَدُ بِكَغْتَ مِنْ لَكُ نِيِّ عُنْرًا ﴿ فَانْطُلُقَا تَحْتَى إِذَا آتَيَّا أَهُلَ قُرْيَةٍ اسْتُطْعَمَا آهُلُهَا فَأَبُواْ نُ يُضِيِّفُوهُمَا فُوجِكَ إِفِيهَاجِكَ الَّايِّرِيكُ أَنْ يَنْقَضَّ وَأَقَامَهُ قَالَ وُشِئْتَ لَتَّخُنْتَ عَلَيْهِ آجُرًا@قَالَ لِمَنَا فِرَاثُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ · اُنَتِئُكَ يَتَأُونِلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ اَمَّاالسَّفِيْنِكُ ۚ فَكَانَتُ سُلِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْرِ فَارْدُتُ أَنْ آعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ تِيَأْخُكُ كُلَّ سَفِيْنَا فِي عَصْبًا ۞ وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنَ فَخِيْمَيْن اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفَّا ۞َ فَأَرِدْنَاۤ اَنْ يُبْرِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرً مِّنْهُ زَكُوةً وَّاقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَاهَّا الْجِيرَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ بَتِيمُيْنِ فِي الْمُكِينَةِ وَكَانَ تَعْنَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ ٱبْؤُهُمَا صَالِحًا ۖ فَأَرَادِ رَثُكَ أَنْ يَيْلُغُأَ آشُرُّهُمُ أُوكِينْ تَخْرِحَا كُنْزَهُ مِمَا ۚ رُحْمَةً مِّنْ يُتِكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ ٱمْرِيُ ۚ ذٰلِكَ تَأْوِيْكُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا الله وَ يَسْتُلُونَكُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿إِنَّا مَكَّتَالُهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِتَّكِينَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِّبًا ﴿ فَأَتُبَعُ سَبِيًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَغْرِبُ الشَّمْسِ وَجِهُ هَاتَغُوبُ فِي مُئَةٍ وُّوْجُكَ عِنْكُ هَا قَوْمًا مُّ قُلْنَا يَكَاالْقَرُنَيْنِ إِمَّا أَنُ

بع -

نُعَنِّبُ وَإِمَّا آَنُ تَكْخِنَ فِيهُمْ حُسُنًا ۞ قَالَ أَمَّا مَنُ ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَنِّ بُهُ ثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَنِّ مِنْ عَنَى الْمَا ثُكْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ اَمِنَ وَ ل صالعًا فلاَ جزّاءً " العسني وسنقول له مِن امْرِنَا بِسُرَا ﴿ مِنْ نْبِعَ سَبِيًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُغَ مُطْلِعَ الشَّكُمُسِ وَجِيلَ هَأَتُطُلُّعُ عَلَى قَوْمٍ هُ نَجْعُلُ لَهُ مُورِّمِنُ دُوْنِهَا سِتُرًا ۞ كَنْ لِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَكَ يْهِ خُبْرًا ۞ ثُعُرَانَبُعَ سَبُبًا ۞ حَتَّى إِذَابِلَغَ بَيْنِ السَّدَّيْنِ وَجَكَ مِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا ۚ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالْوْإِلِينَ الْقَرُكِيْنِ إِنَّ أَجُوبُ وَمَا جُوبُ مُفْسِدُ وَن فِي الْأَرْضِ فَهُ لُ نَجْعُلُ لِكَ خُرْحًا عَلَى نُ تَجْعُلُ بِينَنَا وَبِينِهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكُنِّي فِيهُورِ تِيْ خَنْزُ فَإَعْيَنُونِي بِقُوَّةٍ آجُعَلْ بِيُنَكُمُ وَبِينَهُمْ رَدُمَّا ﴿ انْوُنِي زُبُرَاكُ رِيرٌ حَتَّ إِذَا سَأُوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُغُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ قَالَ اٰتُونَى ٓ اٰفِرْغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَكَالسُطَاعُوَ إِنْ يُظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الْهُ نَقْدًا ۞ فَالَ هٰ نَا رُحْمَةٌ صِّنْ تَرَبِّ ۚ فَإِذَا كِأَءِ وَعُنُّ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءٌ ۚ وَكَانَ وَعُنُ رَبِّيْ حَقَّاهُ وَتَرَكُنَا بِعُضَهُمْ يُومُرِينِ يَنُومُ فِي بَعْضِ وَنُفْخِ فِي الصُّورِ فِجَمَعَهُ ا جَمْعًا ﴾ وَعُرضْنَا جَمَعَهُم يَوْمِينِ لِلْكُفِينَ عُرْضًا ۞ الَّذِينَ كَانَتُ اَعَيْنُهُۥ إِنْ غِطَأَةٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْ الْأِيسُنَطِيعُوْنَ سَمْعًا ۚ أَفَسِبَ الَّذِينَ غُمُوَّا اَنْ يَنْتَخِنْ وَاعِبَادِي مِنْ دُوْنِيَ اوَلِيَآءِ ۚ إِنَّا اَعْتَدُنَا بَحَمَّهُمُ لِلَكَفِ

زُنًا⊚ذلِكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَةٌمُ بِمَا كُفُرُوا وَاتَّخَذُوۤ الْبَيْنِ وَرُمُّ نَّ الَّذِينَ الْمُنُواوَعَمِلُواالصَّلِطِي كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلُافُ ىنْنَ فِيْهَاَلَا يَيْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلَا© قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ صِكَادًا لِّكِلِماتِ ٱنَايَشُرُ قِتْنُكُمُ يُونِحُ إِلَى اَتِهَا الْفُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِثُ فَمُنْ كَانَ يُرْجُوُ ت رتك عبده زكرتا الله إذ نادى رتيه بداء ، إِنَّىٰ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا َّوُلَمُ ٱكُنُّ بِيلُ عَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي ْخِفْتُ الْمُوٰإِلِي مِنْ قَرَا بِإِنَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّاكُ تِيرِثُنِيْ وَيُر مِنْ إلِ يَغْقُونَ ۗ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يِزْكِرِيَّ إِنَّانُكُتِّرُ لِكَ بِغُ سُمُهُ يَحْيَىٰ لَمُرْبَحُعُلُ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إَنَّ يَكُوْرُ ۖ

رِلْيُ غُلَمُ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقُلُ بِلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِعِتِيًّا ⊙فَالَ كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوعَكَ هَيِّنٌ وَّقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّيُ أَيَةً ۗ فَالَ ايْتُكَ ٱلْا تُكَلِّمُ التَّاسَ ثَلْثَ ليَّالِ سُوِيًّا۞ فَخُرَبُ عَلَىٰ قَوْ وِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ فَأَوْتَى الْيَهِمُ أَنْ سَبِّعُوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ لِيَعْلِي خُذِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿ وِّكِنَانًا مِّنْ لَكُ نَّا وَرُكُوةً \* وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَكُرَّا لِوَالِكَ بِهِ وَلَمْ يَكُنُّ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِنَ وَيُومُ يَبُونُ ۗ وَيُومُ يُبُعُثُ حُيًّا ۗ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْفِ مُرْيَعُرُ إِذِ انْتَبَانَ تُصِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شُرْفِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَايًا ﴿ فَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتُنَكُّلُ لَهَ الشَّرُ السَّويُّا ۞ قَالَتُ إِنِّيَ ٱعُوْذُ بِالرَّحْسِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّا ۞ قَالَ إِنَّهَا ٱنَا رَسُولُ ۑؖڮ<sup>ڐ</sup>۪ٳۮۿۘڹڮڮۼٛڵؠٵڒؙڮؾٵ؈ۊؘڵڬٵڣ۠ٚؽڲؙۏڹڶۣۼٛڵۄ۠ۊڵۄ۫ؽؠؙڛڛڹؽ بَشُرُ وَلَمْ الدُّبَغِيَّا ۞ قَالَ كَنْ لِكِ ۚ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنَ ۗ وَلِنَجْءَ يُةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ فَحَمَلَتُ وَكَانَ آمُرًا مَّقَضِيًّا بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءُهَا الْمُغَاضُ إِلَى جِذُعِ النَّغُلُةِ ۚ قَالَتُ كَيْتَنِيُ مِتُّ قَبْلَ هٰ نَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا ۞ فَنَادِ بِهَامِنْ تَحْتِيَّ لَّا تُعُزِّنِيْ قَلْ جَعَلُ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُـزِّئَ إِلَيْكِ بِعِنْ نَّخُلَةِ شُلْقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَاشْرَ بِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا

14.

حُكَّالًا فَقُولِكُ إِنَّى نَكَارُكُ لِلرَّحْمُ ®َ فَأَتَّتُ بِهِ قُومُهُ هُرُونَ مَا كَأَنَ ٱبُولِكِ وَقِ وَالرَّكُوةِ مَادُمُتُ حَتَّا الشقة الشقة يًا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مُزْيَحٌ قُولُ مَأْكَانَ لِلَّهِ أَنْ يُتَّخِذُ مِنُ وَكُلِّ سُبُغِنَهُ ﴿ فَاتُنَايَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞وَ إِنَّ اللَّهُ رَبِّنْ وَرَبُّكُمُ فَأ لِّمُّسْتَقَانَةٌ ۞ فَاخْتَلَفَ الْآخُزَابُ مِنْ بَيْ نُنْنُ كُفُرُ وُامِنْ مَّنْهَ بِي نَوْمِ عَظِيْمِ ٱلْمِعْ بِهِ لكِن الظُّلِمُونَ الْبُوْمَ فِي صَدّ سُرُةِ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ مَ هُمْ فِي غَفُلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٿِ،يُقَاتَّبِيًّا@إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ برُولايُعنِّنِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَاأَبُّ إِنِّيُ قَـُلُ

صِدِّيُقَاتَنِبَيَّاكُ وَرُفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُولِيَّكَ الَّذِينَ ٱنْعُــُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنُ ذُرِّتِيَةِ ادْمُ وَمِتَّنُ حَمَلْنَا مَعُ نُوْيَهُ وَمِنْ نُرِيُّكُ وَابْرُهِيْمُ وَإِسْرَاءً يُلْ وُمِتَنَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا أَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهُ

خُرُواللُّهُ لَا كَابُكِيًّا اللَّهُ فَكُلُفٌ مِنْ بَعُهِ مِهُمُ ضَاعُواالصَّالُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهُوٰتِ فَسُوْفَ يَلْقَوُنَ غَيًّا ﴿ اللَّا مَرْ لَ صَالِعًا فَأُولَيكَ بَنْ خُلُونَ الْحُنَّةَ وَلَا يُظُ شَيْئًا۞ۚ جَنَّتِ عَدُنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّحُمٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كُا وَعُنُ لا مَا يُتَاقَ لا يَسْمُعُونَ فِيهَا لَغُوَّا الَّاسِلْمَا ۚ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بَكُرُ وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ الْجُنَّةُ الَّئِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَا تَتَنَرُّكُ إِلَّا بِأَمْرِرَتِكَ لَهُ مَابِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بِينَ ذَلِكَ ۖ مَا كَأَنَ رَتُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ التَّكُوبِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا فَأَعُيْنُهُ ۗ وَ صُطَيرُ لِعِبَادَتِهِ هَكُ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَا عُ كَسُوْفُ أَخْرِجُ حَتَّا ۞ أُولَا بِنُكُرُ ٱلْانْسَانُ ٱنَّا خَلَقْنَا مِنْ قَبُ لَهُ بِكُ شِئًا ﴿ فَوُرِيِّكَ لَنُحْتُمُ مُ أَوَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُعْتُضِرَّتُهُمْ حُوْلًا جَهَ تَمْ حِثْيًا ﴿ ثُمُّ لَنَانُوعَ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ إِيُّهُمُ أَشُكُ عَلَى الرَّحْمِ عِتِيًّا ﴿ ثُمُّ لَنَحْنُ ٱعْلَمُ بِالَّذِينَ مُمُ ٱوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنَكُمُ إِلَّا وَارِدُهُمْ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُّمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّونَٰ بَعِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ُجِثْتًا ۞وَإِذَانُتُولَ عَلَيْهُمُ الْيُتَنَابِيِّنْتِ *نَ* لَّذِينَ كَفُو وَالِلَّذِينَ امْنُوَا ايُّ الْفَرِيقِينَ خَيْرٌ مُقَامًا وَ أَحْسَرُ وَ نْرِيًّا ﴿ وَكُمْ أَهُلُكُنَا قَبُلُكُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ أَحُسُنُ أَثَاثًا قَالِمُ إِنَّا اللَّهِ

قُلُ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلَيْمَنُّ ذُلَّهُ الرَّحْمِنُ مَدًّا أَهُ حَتَّى إِذَا رَاوُ مَا يُوْعَدُ وَنَ إِمَّا الْعَنَابِ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَبِعُكُمُونَ مَنْ هُو شَـ مُّكَمَا نَاوًا ضَعَفُ جُنُكًا ۞ وَيَزِينُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهُدَّى وَالْبَقِيكِ طْبِلِكْ خُيْرٌعِنْكُ رَبِّكَ ثُوَايًا وَخُيْرٌ مُرَدًّا ﴿ أَفْرِءَيْتَ الَّذِي كُفَّ يْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكُنَّ مَالَّا وَوَلَكُما ۞ ٱطَّلَعَ الْغَيْبُ ٱمِراثَّخَنَ عِنْ مَ يَّحْدْنِ عَهْدًاهُ كَلَّا مُسَنَّكُتُ مَا يَقُولُ وَبَيْثُ لَهُ مِنَ الْعَـٰ نَهَامِ لَّا إِنِّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَرَأْتِنْنَا فَرُدًا ۞ وَ اتَّخَذُرُوا مِنُ دُوْنِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُوْنُوْ الْهُمُ عِزَّاكُ كُلَّا مُسَيَكُفُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ ۻِكَّا۞ٞٱكَوْتُرَانًاۗ ٱرْسُلْنَاالشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِينِي تَؤُرُّهُمُ ٱزُّا فَلَا نَعُجُكُ عَلَيْهُمْ أِنَّهَا نَعُنَّ لَهُ وَعَلَّا ﴿ يَوْمُ نَحْفُهُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْر وَفْدًا ۞ٚوَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَتْمَ وِرْدًا۞ لا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهْدًا ۞ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا ٥ فَنُ جِئُثُمُ شَيْئًا إِدَّاكُ تَكَادُ السَّلَوْكُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ ؿ<del>ؘۼ</del>ؚڗُٵڸ۪ٛۼؠؘٵڷؙۿڰۘٵ؈ٛٙٲؽؘۮۘۘۼۅٛٳڸڶڗۣۜڝٝڶڹۅؘڶڰٵ۞ٙۅؘٵؘؽٮؗڹٛۼؚؽؙڸڶڗۜڝٝ نُ يُنْ يَنْغِنَ وَكَدًا هَٰإِنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَقِي الرَّحْ عَيْكًا ﴿ لَقُكُ ٱحْصَابُهُمْ وَعَتَّ هُمْ عَنَّا اللَّهِ وَكُلَّهُمُ أَلَّهُمُ اللَّهِ مَوْمَ الْق فَرْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِطِي سَيَجُعُ لَ لَهُمُ الرَّحْمَلُ

منزك

ايُونِي®اِتَّنِيُّ أِنَّااللهُ لِآلِاللهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِيُ 'وَ أَقِيمِ الصَّه ؞۬ۑڮۧڔؠٛ؈ٳڹؖٳڶۺٵۼڎٙٳؾۑڎؖٵػٳۮٳٛڂ۫ڣؽؠٵڸۺؙؙؚۯؽػؙڷؙۜڹڣ۫<sub>ڛ</sub>ؠٵۺڰ

ڲڹۜڮۼؠٚٵڡؘڹؙڷڔؽؙٷۛڝ؈ؠۿٵۅٳؾٛؠۼۿۅٮ؋ٛڣؘڗۘۮؽ®ۅؘڡٵڗڷڮ

ئِيلُونِلي@قَالَ هِي عَصَائَ ٱتُوكِّؤُ اعْلَيْهَا وَاهُشَّ مِهَا

Yo.

<u>غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ انْحُرِي قَالَ الْفِهَا يَبُولِي فَالْفُلْهَا فَإِذَا </u> هِي حَدِّةٌ تَسْعِي ۞ قَالَ خُنُهَا وَلا تَخَفُّ تَسَنُعِتُ كُهَا سِنُرَّيَّ ٱلْأَوْلُ ۞ وَاضْمُمُ بِدَلِدُ إِلَى جِنَاحِكَ تَغَرُّجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ إِيَّةً ٱنْخُرِي ﴿ لِنُرِيكَ مِنُ الْيِتِنَا الْكُنْرِي شَاذُهُبُ اللَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى أَ قَالَ رَبِّ الْمُرْجُ لِيُ صَدُرِي ٥ وَيَتِرُ لِيَ آمُرِي ٥ وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِيُ ﴿ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴾ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنَ اهْلِي ﴿ هَارُونَ آخِي ﴿ اشُنُدُ بِهَ ٱزْدِيْ ﴿ وَٱشُرِكُهُ فِي ٓاَمْرِيْ ﴿ كَيۡ نُسُبِعَكَ كَيُثِيرًا ﴿ وَّ نَذُكُرُكُ لَا كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتُ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدُا أُوتِيتُ سُؤُلُكُ يِلْمُولِلِي ﴿ وَلَقَدُ مَنْتًا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱلْخُرِّي ﴿ إِذْ ٱوْحَيْنَآ إِلَّى أُمِّكَ مَا يُونِكِي ﴿ إِنِ اقْدِ فِيهِ فِي التَّابُونِ فَأَقْدِ فِيهُ وِفِي الْبَيْرِ فِلْيُكُوِّ الْبَيْ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَنُ وَكِي وَعَنُ وَلَهُ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّرْتَىٰ أَ وَلِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِيُ۞ إِذْ تَكُشِي أُخُتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يُكُفُلُهُ \* فَرَجَعُنك إِلَىٰ أُمِّكَ كَنْ تَقَرُّ عَيْنُهُمَا وَلاَ تَحُزَّن ۚ فُو وَتَلْكَ نَفْهُ فَنِجَيْنِكَ مِنَ الْغَيْرِوفَتَنَكَ فُتُونًا أَفْفَكَبَثُكَ سِنِينَ فِي ٱهْلِ مَدُينَ نُمُّجِئُتَ عَلَىٰ قَكَ رِيلِبُولَمِي۞ وَاصْطَنَعُتُكُ لِنَفْسِي ﴿ إِذْ هُبُ نُتُ وَأَجُولُ بِاللِّي وَلَا تَنِياً فِي ذِكْرِي ﴿ إِذْهِ بِٱللَّهِ فِرْعُونَ إِنَّهُ \* طَغَى ﴿ فَقُولَالَهُ قُولًا لِيَتَالَعُلَّهُ يِتِنَاكُوا وَيُغْشَى ﴿ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا

ii.

نَخَافُ أَنْ يَغْرُطُ عَلَيْنَا ٓ أَوْ أَنْ يُطِغِي @ قَالَ لَا تَخَافَاۤ إِتَّـٰ بِيُمِكُمْ اسْمَعُ وَ ازى ﴿ فَأَيْدِكُ فَقُولُا إِنَّا لَكُولُا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعْنَا بِبَوْرَ الْمُرَاءِيُلُهُ ۚ وَلَا تُعَنِّبُهُ مُرَّاتُكُ جِئُنِكَ بِآلِيَةٍ مِّنُ رُبِّكُ وَالسَّالُمُ عَ مِنِ اتَّبَعَ الْهُلِي@ إِنَّاقَكُ أُوْرِي إِلَيْنَآ آنَّ الْعَنَابَ عَلَى مَنْكُذَّبَ وَتُولِّي@قَالَ فَمِنْ رَبُّيُكُمَا يِمُولِي @قَالَ رَبِّيْنَا ٱلَّذِي ٱعْظِي كُلِّ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ الْ خَلْقَةُ ثُمَّرِهَلْي@قَالَ فَمَأْبَالُ الْقُرُونِ الْأُولِٰ@قَالَعِلْمُأَعِنْدُ رَبِّي فِي كِتْبِ لَا يَضِكُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لْأَرْضَ مَهُكَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا وَانْزَلَ مِنَ السَّهَاءَ فَأَوْ فَأَخْرُجُنَا بَهُ ٱزُولِيًّا مِّنُ تَبَاْتِ شَتْ ﴿ كُلُوا وَانْعُوْا اَنْعُامُكُمْ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَلِتِ ؙٛۯۅڸٳڷؠؙٞ۠ؠؗ۞ۛڡؚؠؗؠؗٲڂؘڵڨؘڬڰۄؙۅڣۣؽۿٳڹۛۅۘؽڽڰڰۄٛۅڝڹۿٳ؞ٛۼٛڔڿؚڲۄڗٵۯڰ ُخُرِي@وَلَقَكُ أَرَيْنِهُ الْبِيِّنَا كُلُّهَا فَكُنَّابَ وَإِلَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجِنَا نَ ٱرْضِنَا آبِسِصُرِكَ لِمُولِينِي ﴿ فَلَنَا أَتِينَاكَ لِسِيعُ رِقِيثُولِهِ فَأَجْعَلَ بِينَدَ ردرار مُووِيرًا لا مُغْلِفُهُ مُعِنْ وَلاَ انْتُ مَكَانًا هُوَى ۗ قَالَ مُوعِرُ وَمُ الزِّينَاتُهُ وَأَنْ يُخْشِرُ النَّاسُ صَعْحًى ﴿ فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجِمَعُ كُورٌ نُّهُ ٱنْي ۚ قَالَ لَهُمْ مُّوْسِي وَيُلَكُمُ لِا تَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ كَنْ مَا فَيَسُجِتَا بِعَنَابِ ۚ وَقَلُ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ فَتَنَازَعُوۤ الْمُرْهُمُ بَيْنَهُمُ وَا لَيْجُونِ ﴿ قَالُوا إِنَّ هِنَا بِنِ لَسْجِرِنِ يُرِينُانِ إِنْ يُجْرِجُ

الع

العلى جنت عن بحرى بن عبله الالموحري ويها و عَلَيْ إِذَٰ لِكَ جَزَّوُا مَنْ تَذَكِّلُ فَ وَلَقَنُ اَوْحَيْنَا اللهِ مُوْسَى أَنُ اَسُر بِعِبَادِي

فَاضُرِبُ لَهُ مُرطِريُقًا فِي الْبَحْرِيكِياً لا تَخْفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى ۞ فَأَتُبُعُهُمُ فِنْ عَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيهُمْ مِنَ الْيَوِمَ أَغَشِيهُمُ مِنَ اضَلَّ فِرْعُونُ قُومُهُ وَمَاهُ بِي فِي لِينِي إِسُرَاءِيلَ قِبُ أَنْجُينَكُمُ صِّنْ عَنُ وَكُمْرُ وَوْعَنُ لِكُمْ جَانِبَ الطُّلُورِ الْآيْمَنَ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوي ۗ كُلُوا مِنْ طَيِّبِ مَا رَنْ قُنكُمْ وَلا تَطْغُوا فِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمُ خَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَعَلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَالُ هَوى ﴿ وَإِنِّي ۗ لْغَفَّازُّلِّكُنَّ تَابَ وَأَمَنَ وَعَبِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلْي ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ عَنْ قَوْمِكَ لِنُولِي ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءٍ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتُرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَا قُوْمِكُ مِنْ بَعْبِ لا وَأَصْلَهُ وَالسَّامِرِيُّ ۞ فُرْجَعَ مُوْسَى إِلَى قُوْمِهِ عَضْبَانَ آسِفًا أَ قَالَ لِقُوْمِ الْمُ يُولُكُمُ رِلُّكُمُ وعُكَّا حَسَنَا أَأَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْلُ أَمْ الْدُثَمُ أَنْ يَتَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنُ رِّبُّكُمُ فَأَخُلُفُتُمُ مُّوْعِدِي ۞ فَالْوَامَ ٱخْلُفُنَا مَوْعِداكَ بَمُلُكِنَا وَلَكِتَا حُتِلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِينِكَةِ الْقُوثِمِ فَقَلَ فَنْهَا فَكُذَاكِ اَلْقَى السّامِرِيُّ فَ فَأَخْرِجِ لَهُ مُرِعِيلًا حِسْكًا لَّهُ مُحُوارٌ فَقَالُوا هَٰذَا الْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوْسِي ﴿ فَنَسِي ۞ افَلَا يُرُونَ الَّهُ يُرْجِعُ إِلَيْهُمْ قُولًا ﴿ وُلايبُلُكُ لَهُ مُضِرًّا وَلاَ نَفْعًا ﴿ وَلَيْنَ قَالَ لَهُ مُورُونَ مِنْ قَبُلُ يْقُوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُكُمُ بِهِ وَإِنَّ رَيِّكُمُ الرَّحَدِي فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوْمَا

エピリュ

ٱمِرِيْ® قَالُوْالَنُ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ غَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ لِلَّنْأَمُولِي ® قَالَ يَهْرُونُ مَا مُنعَكَ إِذْ رَايَتِهُ مِضَلَّةً ﴾ أَلَا تَتَّبَعُن ۖ أَفَعَصَيْتُ مُرِيُ؈ قَالَ يَبْنُؤُمَّرُ لَا تَأْخُنُ بِلِحُيَتِي وَلَا بِرَامِينَ إِنَّى خَشِيتُ نُ تَقُوْلُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسُرَاءِ يُلُ وَلَمُ تَرُقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَهَاخُطُبُكُ إِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمُ يَبِصُرُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَيْضَةً مِّنُ آثِرِ الرِّيسُولِ فَنَبَنْ ثُمَّا وَكُنْ لِكَ سَوَّلِتُ لِيُ نَفْسِي ﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَانَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مُوْعِدًا لَّنْ تُخْلُفَهُ ۚ وَانْظُرُ إِلِّي اللَّهِ كَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴿ كَثْيَرَقَتَّهُ ثُمَّرِكَنَسْفَتَهُ فِي الْبَيْرِنَسْفًا ﴿ إِنَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهُ ٳؖڒۿؙۅٚۅڛۼڬؙڷۺؘؽ؞ؚعِڵؠٵۧ۞ػڹٳڮڹؘڠؙڞؙۼڵٮٛ*ڰ*ڡؚؽؙٲؽٛٳۧ؞ؚڡٚٲۊ*ۮ* سَبِقَ وَقُلُ الْيُنْكِ مِنْ لَكُ يَاذِكُرًا ﴿ مَنْ أَعُرُضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكُمِلُ يُوْمَالْقِيهَا وَزُرًا فَ خَلِي بُنَ فِيهُ وَسَأَءَ لَهُمْ يُوْمَالُقِيهُ رَجِمُلًا ﴿ بُومُرينُهُ فَعِرِقِي الصَّوْرِ وَتَحَشَّرُ الْمُجْرِمِينَ يُومَيِنِ زُرُقًا ﴿ يَتَعَا فَتُونَ بُومُرينُهُ فَعِرِقِي الصَّوْرِ وَتَحَشَّرُ الْمُجْرِمِينَ يُومَيِنِ زُرُقًا ﴿ يَتَعَا فَتُونَ بِيُهُكُمُ إِنْ لَبَيْنَكُمُ الْأَحَشُرُا ﴿ نَعَنْ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ ٱمْثَالُهُ مُورِطِرِيْقُ لَهُ إِنْ لَيِنْتُمْ إِلَّا يُومًا أَنَّ وَيُعَالُونِكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَ فَيُكَارُهَا قَاعًا صَفَصَفًا فَ لَا نُرِي فِيهَا عِوجًا وَلاَ آمُتًا ۞ يُومُهِ نِي لِيَّا بِعُونَ السَّاعِي لا

و الم

وَجُ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْلِي فَلَا تَسْمُعُ إِلَّا هَبُسًا ۞ يُومَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيُهِ مُومَا خَلْفَهُمُ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُورُهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّورُمِ وَقَالُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلُمًا وَّلَا هَضُمًا ۞ وَكُنْ لِكَ ٱنْزَلْنَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفُنَا فِيُهِ مِنَ الُوِّحِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أَوْيُحُنِ ثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ لَّحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ ۚ وَ قُلُ رَّبِ زِدُنِيُ عِلْمًا ﴿ وَلَقِنُ عَهِي نَأَ إِلَىٰ ادْمُرْمِنَ قَبُلُ فَنَسِي وَ لَكُمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجِكُوا الْإِدَمُ فَسَجِكُ وَالْأَلْ <u>اِبْلِيْسَ ۚ إِنِي ﴿ فَقُلُنَا يَادَمُ إِنَّ هِنَاعَدُوَّاكِ وَلِزَوْجِكَ فَكَا</u> يُغُرِجُنُّكُما مِنَ الْحِنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لِكَ ٱلَّا تَجُوْءَ فِيهَا وَ لا تَعْزَى ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمُواْ فِيهَا وَلَا تَضْلِحِ ۞ فَوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ <u>قَالَ يَآذُكُوهُ لَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُلِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴿ فَأَكَلَا</u> مِنْهَا فَبُكُ تُ لَهُمُ السُوْاتُهُمُ الوطيفا ايُخْصِفِن عَلَيْهُمَا مِنُ وَرَقٍ لْجُنَّاتُهُ وَعُطَى أَدُمُ رَبُّهُ فَغُوى ﴿ ثُمِّ اجْتَلِمُهُ رَبُّهُ فَتَابَ لُووهُلَاي ﴿ قَالَ اهْبِطَآ مِنْهَا جَمِيعًا ابْعُضُكُمُ لِلْعَضِ عَلَيْ

وال المالية 104

عَنُ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَـوْمُ لْقِيهُ إِنَّا أَعْلَى ﴿ وَكُنَّارُتُنِي آعْلَى وَقُلْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَكُنْ لِكَ ٱنتُكْ الْإِنَّنَا فَنِسْيَتُهَا ۚ وَكُنْ لِكَ الْيُوْمُ تُنْسِي ﴿ وَكُنْ لِكَ غُزِيْ مَنْ اَمْرُنَ وَلَمْرُيُؤْمِنَ بِالْبِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَنَ ابُ الْاخِرَةِ اَشَدُّ وَٱبْغَى@ٱفَكُهُ يِهُ بِ لَهُ مِٰ كُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلُهُ مُرتِّى الْقُرُونِ يَكْشُونَ فِي مَلْكِنِهِمْ وْإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِأُولِى النُّهٰى ﴿ وَلَوْ لَا كُلَّمَ لَمُ بَقَتْ مِنْ رُبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَآجِلُ مُّسَتِّ*ى* ﴿ فَأَصْبِرُ عَـلَى مَ بْقُوْلُوْنَ وَسَرِّبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوْءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۗ وَ بِنُ إِنَآئِي الَّيْلِ فَسَبِيِّهُ وَٱطْلِفَ النَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى ۞ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهَ ازْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا أَلِنَفْتِنَهُمْ فِيُهِ وَرِذْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَى ﴿ وَأَمُّرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلِيْهَا ۚ لَا نَتَكُكُ رِزْقًا ۚ مُعَنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِيهُ لِلتَّقُوٰى ﴿ وَقَالُوالَوْ كِيَأْتِيْنَا بِأَيْةٍ مِّنَ رُبِّهِ أَوَكُمْ تَأْتِهِمْ بِيَنَكُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ۞ لَوْ ٱتَّا ٱهۡلَكُنٰهُ مُربِعَدَ إِبِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوُ ارْبِّنَا لَوْلَا ٱلْسِلْتَ إِلَيْمَا مُوْلِا فَنَكْبُهُ الْيِتِكَ مِنْ فَيْلِ اَنْ تَـٰذِلْ وَنَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ لِمُّ أَرَّبُواْ مُوْنَ مَنْ أَصْعُبُ الصِّرَاطِ السَّرويِّ وَمَنِ اهْتَكُ لِي ﴿

ک ا

رو و رو و و برو برو و برو و برو و برود و الهُمُووهُمُ وفي عَفْلَةِ مُعْوِرِضُونَ ۞ التاس جسا حُرِقِنُ ذِكْرِ قِنُ رَبِّهِمُ مُّهُدُن وَلِهُ وَهُهُ لْعَبُونَ ۞ لَاهِيةً قُلُوبُهُمْ وَٱسَرُّواالنَّجُويُ ۚ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ هَالُهُ إِنَّا إِلَّا يَشِرُ مِتْلُكُمُو ۚ أَنْتَأَتُونَ السِّهُ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ قُلُ رَبِّيُ يَعْلُمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَآءِ وَالْأَكْرُضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ <u>لْعُكِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوُّا اَضْغَاثُ اَحْكَامِرِ بَلِ افْتَرْبِهُ بَلْ هُوَ</u> شَاعِرُ اللَّهُ وَلَكُ أَتِنَا بِالْكِهِ كُهُمَّا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۞ مَمَّا الْمُنْتُ لَهُمُ مِّنُ قَرْبَةٍ أَهْلُكُنْهَا ۚ أَفَهُمُ وَمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَأَالِسُلْنَا فَنُكُكَ إِلَّا رِجَالًا تُنُورِي إِلَيْهِ مُرَفِّئُكُوْ آهُلَ الدِّكُرِ إِنْ نَتُنُولَا تَعُلُبُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَكُوهُ حَسَدًا لَّا بِأَكُونُ الطَّعَامُ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ۞ ثُمُّرُصُدَ فَهُمُ الْوَعْدَ فَأَبْعِينَاهُ مُوصَى نَشَآَءُ وَأَهْكُذُنَا الْمُسُرِفِيْنَ ®لَقَدُ إِنْزَلْنَآ لِلْيَكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ الْكُلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَكُمْ قَصَيْنَا مِنْ قَرْبُةِ كَانْتُ ظَالِمَةً وَٱنْشَأْنَابِعُدُهَا قَوْمًا الْحَرِيْنِ ۞ فَلَكُمَّ ٱحَسُّوا بِأَسْنَآ إِذَا فُمُرِّقِنُهَ ۚ يَرُكُضُونَ ۚ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوۤ اللَّي مَاۤ ٱثَرِفَتُهُ وَبِيهِ

مَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ أَشْكُونَ ﴿ قَالُوا لِوَلْكَنَّ إِنَّاكُمًّا ظُلَّمَهُ ﴿ ) ﴿ فَهَا ذَالَتُ تِتْلُكَ دَعُولِهُ مُرَحَتَّى جَعَلُنَهُ مُرحَصِيدًا خُمِدِينَنَ ۞ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعِيثِينَ ۞ لَوُ أَرَدُنَا أَنْ نَتْخِنَ لَهُوًا لَا تَّخَنُ نِهُ مِنُ لَّكُ ثَأَ ۖ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقَدُفُ كَنَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكُ مَغُهُ ۚ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَكُلُ مِتَّا سَفُوْنَ ۞ وَلَهُ مَنُ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْكَ هُلَا بُنْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلِا يَسْتَخْسِرُونَ ﴿ يُسُبِّحُونَ الْأَيْلَ ِالنَّهَاْرِلَا يَفْتُرُونَ⊕ آمِراتَّغَنُّ وَاللِّهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُـُمُ بْشِيْرُوْنِ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهُمِأَ الْهَنَّةُ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَكَ تَا ۚ فَسُبُحٰنَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَتَايَصِفُونَ ۞لَا يُنكَلُ عَتَايَفُعُلُ وَ هُـُمْ يُنْعَلُونَ @ اَمِراتَّخَنُّ وُا مِنْ دُوْنِهَ الْهَدُّ " قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا اَكُوْ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبُلُو مِنْ اللَّهُ مِنْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لِا لُحُقَّ فَهُمُرُمُّعُرِضُوْنَ ﴿ وَمَآ اَرْسُلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُوْلٍ نُوْجِيُّ الدُّهِ أَنَّهُ لِآ الْهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُكُونِ۞ وَقَالُوا اتَّخَذَ حُلُنُ وَلَيَّا اسُبُعْنَهُ ﴿ بِلْ عِيَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ نُعُولِ وَهُمْ يِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْلِ يُهِمْرِ خَلْفَهُمْ وَكُلَّ يَشُفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُ مِّنُ خَشُيَتِ

؈ۅؘڡۜنُ يُقُلُ مِنْهُ مُرانِّنَ إِلَٰهٌ مِّنُ دُوْنِهِ فَنْ الْحَ هَ نَهُمُ "كُنْ إِكَ نَجُزِي الظَّلِيدِينَ ﴿ أُولُهُ يُهُ فَرُوْا إِنَّ السَّلَوْتِ وَالْأِرْضِ كَانَتَا رَنْقًا فَفَتَقُنْهُ مَا ۖ وَجَعَ نَ الْمَاآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَاسِي أَنْ تِيْدِيْكَ بِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيَاحًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ تَكُونُ۞ وَجَعَلْنَا السِّيآءَ سَقُفًا مُحَفُّونِكًا ۗ وَهُمْ عَنِ إِيتِهِ مُعُرِضُونَ @ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّئِلَ وَالنَّهَارَ وَالثَّمُسَ وَالْقَهُمُ كُلٌّ فِيُ فَلَكِ يَسُبُكُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَيرِقِينَ قَبْلِكَ الْغُلْدُ اَفَايِنُ مِّتَ فَهُمُ الْخَلِلُ وُنَ۞كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدُّ الْمُوْتِ وَنَبُلُوكُمُ شَّيِّرُ وَالْخَيْرُونِتُنَاةً ﴿ وَإِلَّكُنَا تُرْجِعُونَ ۞ وَإِذَا مَ إِلَّهُ الَّكِذِينَ لَفَرُوۡا اِنۡ يَكَنِّخِنُ وُنَكَ اِللَّاهُ زُوَّا ۖ آهٰ ذَا الَّذِي يَذُكُرُ الْهَكُمُ ۗ وَهُمُ بِنِكُو الرِّحْلِي هُمُ كُفِي وَنَ ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجِلَ ا وَرِيْكُدُ الْمِيْتِيُ فَكُلِ تَسُتَكُعُهِ لُوْنِ ® وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰنَاالُوعُ مُ نُ كُنْ تُمُوْطِدِ قِيْنَ ۞ لَوْ يُعَلِّمُ الْكَذِينَ كُفُرُوْا حِبْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنُ وَجُوْهِهِ مُرالتّارُولَا عَنْ ظَهُوْدِهِمْ وَلَا هُمُرُيْصُرُونَ ۞ لُ تَأْتِيْهِمُ بَغُنَةً فَتَبْهَنُهُمُ فَلَا بِينْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ

نزك

عَ الْسَخِورُوا مِنْهُمُ مِّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُ فِرْءُونَ ۞ فَكُلُ مَنْ يُكُلُو كُمُ بِٱلْيُهِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُلِنَّ بِلَ هُمْوَعَنَ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُّعُرِضُونَ<sup>©</sup> مُرُلَهُ مُرَ الِهَامُّ تَكُنْكُهُمُ مِنْ دُوْنِنَا ۚ لاَ يَسُتَطِيعُونَ نَصُرُ نَفُسِيهِ مُرُولًا هُمُ قِينًا يُصُعَبُونَ ﴿ بِلُ مَنْعَنَا هَؤُلًا ۚ وَابَأْءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُمُوا أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَا إِنَّ الْأَرْضَ نَنْقُصُهُ ۖ مِنُ ٱطُرَافِهَا ۚ أَفَهُ مُ الْغَلِمُونَ ۞ قُلُ إِنَّكُماۤ أَنُذِهِ ذُكُمُ بِالْوَكِمِي ۗ وَ لَا يَسْنَعُ الصُّمُّ اللُّهُ عَلَى إِذَا مَا يُعْنَارُونَ ﴿ وَ لَهِنَ مُّسَّاتُهُمُ نَفُحَةً مِّنُ عَنَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ لِوَيْلَنَّأَ إِنَّا كُنَّا ظُلِيبُنَ ۞ وَنَضَعُ الْمُوَانِينَ الْقِسُطَ لِيُوْمِ الْقِيلِمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًا ﴿ دُ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ٱنَّيُنَا بِهَا ۚ وَكَعْلَى بِنَا لْسِيبِينَ۞ وَلَقَلُ النَّيْنَامُولِلِي وَهَارُونَ الْقُرْفَانَ وَضِيَاءً ۗ قَ ِذِكُرُّ اللِّمُثَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَغُشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُوتِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْرُ مُّ اللَّهَا كَانُولُكُ ۚ اَنُولُنَاهُ ۚ أَفَاكُ تُمُولُكَ ﴿ فَي اللَّهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَقَالُ النَّيْنَأَ إِبُرْهِ يُعَرِّرُ شُكَاءٌ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا إِب عُلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّهَايُثِيلُ الْكِيَّ اَنُتُمُ لِهَا عٰكِفُونَ @ قَالُوُا وَجَدُنَاۤ اَبِآءُنَا لَهَاعِبِدِينَ @قَالَ لَقُنُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَالْمَا وَكُمْ فِي صَلِل مُبِينِ ﴿ قَالُوا آجِئُتُنَا

منزلح

إِنَّامُ الصَّلَوةِ وَ إِيْتَاءَ الرُّكُوةِ \* وَكَانُوا لَنَّاعْبِدِينَ ﴿ وَلُوْطًا الَّيْنَاهُ } حُكُمًا وَعِلْمًا وَ نَجِينُنهُ مِنَ الْقُرْبَةِ الَّذِي كَانَتُ تَعْمُلُ الْخُلِيثُ اِتُّهُمْ كَانُوا قُومُ سُوءٍ فَسِقِينَ فَ وَأَدْخُلُنَهُ فِي رَحْمَتِنَا مَا إِنَّهُ ا عُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَ نُورُكًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَيْنَالُهُ فَيَعِينَاهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصُرُنَهُ مِنَ الْقُومِ الَّن بِنَ كُنَّ بُوا بِأَلِينِنا ﴿ إِنَّهُ مُرِكَا نُوا قُومُ سُوءٍ فَأَغْرِقُهُمُ أَجْمَعِينَ ۗ وَدَاوْدُ وَسُلِينُانَ إِذُ يَحْكُمُنِ فِي الْحُرْثِ إِذُ نَفَشَتُ فِيهُ فِحْتُمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِعُكُمِهِمُ شِهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمُنَهَا سُلِّمُنَ وَكُلَّا النينا مُحَكِّمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْحِيَالَ يُسَبِّعُنَ وَالطَّلَيُرُ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَّمُنَاهُ صَنْعَةَ لَبُونِسِ لَّكُوْ لِتُخْصِنَّكُمْ مِّنَ بَأْسِكُو ۚ فَهَالَ أَنْتُمُ هُكِرُونَ۞ وَلِسُكَيْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ لِرَكْنَا فِيهَا ۗ وَكُتَّا لِكُلِّ شَيْ عِلبِينَ۞ وَمِنَ الشَّيطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ حِفِظِينَ۞ وَٱيُّوبَ إِذُ نَادَى رَبُّهُ أَنَّى مُسَّنِي الضُّرُّو اَنْتَ اَرْحُمُ الرِّحِمِينَ ﴿ فَاسْتَجِبِنَا لَهُ فَكُسُفُنَا مَا يه مِنْ ضُرِّرٌ قَالْتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ مُعَهُمُ رَبُحُةٌ مِّنْ عِنْبِانَا إُ وَذِكُرُى لِلْعَبِينِينَ ﴿ وَإِسْمَعِينِكَ وَإِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفُلِ كُلُّ مِّنَ

إِذْذَهُبُ مُغَاضِيًا فَظُنَّ أَنْ لَّنْ تَقْدُرُ رَعَ الَّهُ انت سُيُعنك اللهِ اللهُ وَمُومِومِهِمُ اللهُ انت سُيُعنك اللهِ اللهِ كُنتُ مِ بَعِيْنَهُ مِنَ الْغَيِّرِ ۗ وَكُذَاكِ ثَبِّى الْمُؤْرِ ربرد در درور برادم این دنی فردا وانت خبر لهُ يَحْتَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْحَ ر مرد و ووراز المرازع المراز المراز المراز المراز المراز الما المرازع فنفخناً فدهامِنُ رُّوُحِنا بنَ۞ٳڹۜۿڹڰ۪ٳ۫ٲڴؾؙڴؙڎؙٲ۫ۿۜڗٞۊٳڿڹۘٷؖۜۊٳؽؙٳۯڰؙڰٛؠٝ أور فرو روبر فروط كُلُّ إلَيْنَارِ. أَصَاهُهُ بِينِهُمْ طَكُلُّ إلَيْنَارِ وَهُو مُؤْمِرٌ ، فَلَا كُفُرُانَ لِسَعْيِهُ وَإِنَّالَهُ كُنِيُونَ @ لايرجعُون®حتَّى إِذَا فَرِعتُ كُتَّأَ فِي عَفُلَةٍ مِّنُ هِذَا مِلْ كُتَّأَظِلِمِثُنَ ﴿ إِنَّكُمُ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ هَوُلاءِ الهَهُ مَّاوردُوهَا مُوكُلُّ فِيهَا

تڪمر

نَ ﴿ إِنَّ الَّذِيرُ ﴾ سَيَقَتُ لَهُمُ مِّنَّا الْحُسُمَ الْ مُبْعِكُونَ ﴿ لِا يُسْتَغُونَ حَسِيسُهَا ۚ وَهُمْ فِي مُ لْمُلَبِّكُةُ هَٰذَا يُوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْءَى وَنَ ﴿ يُومُ نُطُوى لسَّمَاءُ كَطَيِّ السِّحِلِّ لِلكُنْبُ لَكُنْ أَبِّ كَمَا بِكَانَا آوَلَ خَلْقَ نُعِيْكُ لَا كُوْمُ عَلَىنَا أَيَّاكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَالَ كَتَبِنَّا فِي الزَّيْوُرِمِنَ بَعُنِ الرِّكْرِ َتُّ الْأَرْضُ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِّعُونَ۞ إِنَّ فِيُهِذَا لَيَلْغَا لِّقَوْمِ يِنْ ثِنَ أَنُ وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَلِّمِينَ ﴿ قُلُ إِنَّنَا يُوْخَى كَ انتَما الْهُكُمْ إِلْا وَاحِدٌ فَهُلُ انْنُمُرْتُسُلِمُون ﴿ فَإِنْ تُولُوا نَقُلُ اٰذُنْدُكُ مُعَلَى سَوَاءٌ وَإِنْ اَدُرِي ٱقْرِيبُ ٱمْرِيعِتُ مِنَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعَلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا الْكُثُونَ ﴿ وَإِنُ اَدُرِيُ لَعُلَّهُ وَتُنَهُ ۚ لَكُوْوَمَتَاءٌ إِلَى حِينَ ﴿ قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحُهُ إِنَّ الْمُعْدِينَ إِنَّاكُونَ ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحُهُ وَنَ أَنَّ فَوْنَ رريج الريس مي مي هي هي ميران وسيعود پيونو (الحيج مل نسين و رهي تمان وسيعود حمٰنِ الرَّحِ نَأَتُهُا النَّاسِ اتَّقُوْ ارْتُكُوْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شُهِي عَظِيْهُ يُومُرَّرُونَهَا تَنْهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً اَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ

المعنا النصفنا

لَّا رَبُكِ فِيهَا لَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبُعُثُ مَنْ فِي الْقُنُبُوْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَّادِلُ فِي اللهِ بِعَيْرِعِلْمِرَ وَلَاهُدُّى وَلَا كِنْ اللَّهُ الْكَرْبُ مُنِيْرُ فَ ثَالِيَ عِطْفِهِ لِبُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَلَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُونِيَّعُهُ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَذِلِكَ بِمَاقَدٌمَتُ يَلَاكُ وَأَنَّ اللَّهُ العنبه

كَهُ خَيْرٌ الْمُمَانَ بِهُ وَإِنَّ أَصَابِتُهُ فِتُنَةً الْقَلَى -"َخَسِرَالثَّانِيَّا وَالْأَخِرَةَ لَمُذَلِكَ هُوَ الْحُسُرَانُ النَّبِيْنُ ® بِدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّو وَمَا لَا يَنْفُعُهُ وَلَا يَنْفُعُهُ وَلَا كُلُو هُوَ الضَّلَا ٱ عِينُكُ ﴿ يَكُ عُواْ لَكِنُ ضَوَّةً آقُرُكِ مِنْ نَفْعِهِ لِبَشِّي الْمُورُ بِمُثُنَّ الْعَيْشِيْرُ ® إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الْأِن يُنَ أَمَنُوْا وَعَــِهِ لِلْتِ جَنَّتِ تُحَيِّرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُارِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مُ رَيْكُ ۞ مَنُ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لَنَ تَيْنُصُرُهُ اللهُ فِي الثُّهُ ثِيَا وَالْأَخِرَةِ يُمْكُ دُبِسَكِبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَكُيْنَظُرُ هَلَ مُنْ هِـ مَنَّ مُنُهُ مَا يَغِيُظُ@ وَكُذَٰ إِلَى اَنُزَلُنَاهُ اللَّتِ بَسِّنْتِ ۗ قَانَ اللَّهُ هُكِيءُ مَنْ تُبُرِيُكُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّا اِللَّصَارِي وَالْمَجُوسُ وَالْهَنِينَ اَتَأْرُكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ بُوْمُ الْقِيلِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى خُلَّ شَيْءٍ شَهِيْكٌ ۞ ٱلْهُ تُرَانَّ اللَّهُ يُكُ لَكُ مَنَّ فِي السَّلَوْتِ وَمَنَّ فِي الْأَرْضِ وَالشَّبُسُ وَالْقَبُ لنَّجُوهُ وَالْحِيالُ وَالشَّكِيرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثُرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثُرُ عَقُّ عَلَيْهِ الْعَنَاكِ وَمَن يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَكَ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يْفُعُكُ مَايِشَآءُ ۞ هٰذِن حَصْلِنِ اخْتَصَمُّوا فِي رَبِّهِمُ ۚ فَالَّذِيثِرَ نَعُمُوا قُطِّعتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارِّ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِمٍ

بازاس

الأمانتك عك

صَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿ حُنَفَآ ٓ بِلَّهِ عَيْرِ مُشْرِرَ مِّنُ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَكُمَا خَرَّمِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ نَهُوِيُ بِهِ الرِّيُحُ فِيُ مَكَانِ سَحِيْقِ ۞ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَكَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلِّي أَجَ مُسَمَّى ثُمَّ مِحَلُّهُ ٓ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيِّنُ كُرُوا السُّمُ اللَّهِ عَلَى مَا دَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِ بِمُ يَوَالْأَنْفُ لْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ ٱسْلِمُوا وَكِيثِرِ النُّخْبِيتِ مَنَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمُو ام چاہ و وقع ہوں رین قنہ مرینفقون ⊕ والیکن حکلنفیا ک نُ شَعَابِرِاللهِ لَكُهُ فِنْهُا خُنُونَ فَإِذَكُو والسَّهِ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ لَذَا وَجِيتُ جُنُونُهُمَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعُ وَالْمُعُتَرَّ نْ إِكَ سَغُونْهَا لَكُوْ لِعَلَّكُمْ تِتَنْهُ كُرُونَ ۞ لَنْ يَيْنَالَ اللَّهُ لِعُومُ وَلَا دِما وَهُمَا وَلَكِنُ تَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ ۚ كُنْ لِكَ سَخَّرُهَا لتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَالْ كُمُرْ وَكِنِّشُوالْمُحُسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ا يُلْ فِعُ عَنِ الَّانِ يُنَ الْمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُوْرٍ ذِنَ لِلَّذِينِ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُظْلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصُورِهِ قَدِيرُو ۗ ﴿ الَّذِينَ ٱخُرِجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحِقِّ إِلَّا ٱنَ يَقُولُوا

يُبْنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَّهُ بِّهَ مَتْ اِمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتُ وَمُسْعِيلُ يُنُكُرُ فِيهُا السُّمُ اللَّهِ كَثِيرًا ' يَنْضُرُكُ اللَّهُ مَنْ يَبْنُصُرُو ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقُوئٌ عَزِيْزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّكُمْ مُرْفِى الْأَرْضِ أَنَامُوا الصَّلْوَةَ وَاتُوَّا الرَّكُوةَ وَأَصَرُوا مَعُ وُفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيِلَّهِ عَا قِيلَةُ الْأُمُوْدِ ۞ وَإِنْ ئَنِّ بُوكِ فَقَلُ كُنَّ بِنَ قَبِلُهُمْ قُومُ نُوجٍ وَعَادٌ وَّنَهُوهُ ﴿ وَقُولُوا ئِرْهِنَمُ وَقُومُ لُوطِ ﴿ قُاصَعْبُ مَنْ بِنَ وَكُنِّ بَا مُولِي مُلَيْتُ لِلْكُلِمْ بُنَ ثُمَّ إَخَانُ تُهُمُّ قَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ۞ فَكَأَيَّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ اَهُلَكُنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوْشِهَ رِّبِيْرِهُ مُعَطَّلَةِ وَّقَصْرِهُ شِيْهِ ۞ أَنْكُمْ يَسِيُرُوْا رِفِي الْأَرْضِ فَتُكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهِا ۖ أَوْ أَذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهِا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُونِ الَّبِيِّي فِي لصُّ رُوْرِ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُرَةً اللَّهُ وَعُرَةً اللّ رِانَّ يُومًا عِنُدُرِيِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّتَانَعُنُّ وُنَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ آمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَآلِمَةٌ ثُمِّرَ آخَنُ تُهَا ۚ وَ الْمُصِيْرُ ﴿ قُلُ كَأَيُّهُمَا التَّاسُ إِنَّهُمَا التَّاسُ إِنَّهُمَا برور نابن امنوا وعيد لمواالطيلحت

اللائحة الم

يُكُرُ ۞ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آلِيتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَيْكَ أَصُه بَعِيهُم ﴿ وَمَاۤ اَرْسُلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا اذَا تَكُنَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فِي ٱلْمُنِيَّتِهِ ۚ فَيَكْسَخُ اللَّهُ مَا يُ للَّهُ يُطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ النِّيهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لَيُجْعَلِّ مَا يُلُقِى الشَّيُطُنُ فِتُنَاةً لِّلَّانِينَ فِي قُلُوْبِهِمُرْهُرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمُ وَ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلِيعَلَمَ الَّذِينَ اُوتُوالْعِلْمَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّكَ فَيُوعُمِنُوا بِهِ فَتَغَنِّبَ لَهُ قُلُومُمُّ وَاتَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ أَمَنُوَّا إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيرٍ ﴿ وَ لَا يَذَاكُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بِغُنَّةً أُوْ يَأْتِيهُمُ عَنَاكِ يُوْمِرِعَقِيْمِ ۗ ٱلْمُلْكُ يُوْمَهِنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بِيْنَهُوْمُرُ فَالَّذِينَ امْنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِطِيِّ فِي جَنَّتِ النَّحِيْمِ@ وَالَّذِينَ كُفَّرُوا وَكُنَّا بُوْا بِآلِينَا فَأُولِّيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ فِي ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْمَا تُوا لَيُرِزُ فَنَهُمُ للُّهُ بِزُقًا حَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرِّزِقِينَ ۞ لَيُكَرِّ خِلَمُهُ ۗ مُّنُ خَلَّا يِّرْضُونَهُ \* وَانَّ اللَّهَ لَعَـلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكَ \* مَنْ عَاقَبٌ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُكِّرٌ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرُنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَا

يُوْلِجُ النَّهَاٰرُ فِي الْكِيْلِ وَأَنَّ اللَّهُ سَا تَّ اللَّهُ هُو الْحَتُّ وَ أَنَّ مَأْكُرُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْدُّ أَنَّ اللهُ هُوَالْعَانُّ الْكَعْبُرُ ۞ ٱلْمُثَرُّ أَنَّ اللهُ ٱنْزُا مِياءً مِياءً فَتُصُبِحُ الْأَنْ ضُ مُغَضَرَّةً ﴿إِنَّ اللَّهُ ۗ بُرُّ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَبْرُضِ ۚ وَإِنَّ للهُ لَهُوُ الْغَبَيُّ الْحُيمِيْثُ ﴿ اَكُوْتُكُ أَنَّ اللَّهُ سَخَّرُ لَهُ لَارُضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِئ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَيُمْسِ نُ تُقَعُ عَلَى الْأَنْ ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِالسَّأْسِ عِيْهُ ﴿ وَهُوَالَّانِينَ آخَيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُبِينِّكُمْ ثُمٌّ يُحُينِكُمْ ۗ أَنَ لَكُفُوٰرٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُـمْ نَاسِكُوْهُ فَكُرُ يُنَازِعُتُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مِ ﴿ وَإِنْ جِٰكَ لُولُا فَقُلِ اللَّهُ أَعُلُمُ بِمَأْتَعُمُلُونَ ۞ بُنَّكُهُ بُوْمَ الْقِلْمَادِ فِنُمَا كُنْتُهُ فِيهُ تَخْتَلِفُونُ لَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ڪتب اُن ذٰلِك عَلَى اللهِ يَبِي يُرُ ۞ وَيَعْيُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطِنًا وَمَا لَيْسَ ُمُّ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنُ تَصِيرٍ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ

الحالي

بِتُنَا بِينَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْءِ الْبَايْنَ كُفُرُوا الْمُنْكُرُ لِيَكَادُونَ مُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهُمُ الْيِنَا ۚ قُلُ اَفَأُنَيِّ عُكُمُ لِللَّهُ قِنْ ذَٰلِكُمُرُ ۚ ٱلنَّاارُ ۗ وَعَنَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَ هَمُ وَا ۗ وَبِئُسَرَ الْمُصِيْرُ ﴾ يَأْيَهُا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ \* إِنَّ الَّذِينَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبُانًا وَلَواجُمُّعُواْ لهُ \* وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ النَّابَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِبُ وَهُ مِنْهُ \* ضَعُفَ لطَّالِبُ وَالْمُطْلُونِ ﴿ مَا قَكَ رُوا اللَّهَ حَتَّى قَدْدِهِ \* إِنَّ اللَّهَ نَقُويٌ عَزِيْزٌ ۞ اللَّهُ يَصُطَفِيْ مِنَ الْمَلَبَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ لِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيُرٌ ﴿ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ آيُدِينُهِمْ وَمَا خُلْفُهُمْ إِنَّ وُ إِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا ارْكَعُوْا ر الله و دو و الريده و الريده و العالم المعلم و والله المعلم و المعلم وَجَاهِنُ وْإِفِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبُلُكُمْ مُواجَعَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* مِلَّةَ ٱبْنِكُمْ اِبْرَاهِ يُمَّ \* هُوَ سَمَّىكُمُ الْمُسُلِمِينَ أَمْ مِنْ قَبُلُ وَ فِي هَٰ ذَالِيكُوْنَ الرَّسُوْلِ شَهِيْكًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَكَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ فَٱقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَانْوُاالزُّكُوةَ وَاغْتَصِمُوْا بِاللَّهِ ۚ هُوَمَوْلُكُمُوْ فَيْغُمُ الْمُولَى وَيْغُمُ التَّصِيْرُ ﴿

مَّ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فَيُ صَلَامً نَنْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ غُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ لِفُمُ وُجِهِمُ حِفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُواجِهُمُ أَوْمَا مَلَكَتُ بِمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمِكُومِينَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰ لِكَ فَأُولِلِكَ**هُ** ىْدُوْنَ۞ۚ وَالَّذِيْنِي هُمْ لِإِمْنِيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ۞ۚ وَالَّذِيْنِ هُمْ ڵۅؙڗ*ڗۻ*ؠؙڲٵڣڟؙۏٛڹ۞ٲۅڷؠڮۿؙڞؙۯڶۅڔؿ۫ۏٛؽ۞ٙڷؙڮڹؠؽۑۯۊٛۏٛؽ نِرْدُوْسُ هُمْ فِيْهَا خَلِكُ وُنَ® وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ نْ طِيْن ۚ ثُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِتُمَكِين ۗ ثُمَّرِخَكَقَنَا التُّطْفَة لَقَةٌ فَنَاقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَنَاقَيْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَ ظُمِكُمًا ثُمُ اَنْشَأْنِهُ خَلْقًا أَخِرُ فَتَكُولُ اللَّهُ آخُسُ الْخِلْقَيْرِ إِنَّاكُمْ بِعِنَكُ ذَٰلِكَ لَكَيْنُونَ ۞ ثُمِّرَاتِكُمْ يُوْمِ الْقَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ كَڤُنَافُوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَابِقَ ۖ وَمَاكُتُاعِنِ الْخَلْقِ غَفِيلُنَ⊙ آءِمَآءً 'بِقَكِ رِ فَأَسُكُتْهُ فِي الْأَرْضُ ۗ وَإِنَّاعُو أَنُّ لِنَا مِنَ السَّهُ آبِ بِهِ لَقَٰدِرُوْنَ قَ فَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنْتٍ مِّنَ تَخِيهُ اللهِ اللهِ لَقَدِرُوْنَ قَ فَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنْتٍ مِّنَ تَخِيهُ ٵٛۼؽٵؘؘؖٮؚ<sup>ٛ</sup>ؙٛڷڬؙۮڔڣؽۿٵڡٚۅٳڮ؞ٛڲؿؽڗۊٞۅؠ۬ۿٵؿٲ۬ػڵۏۣڹ۞ۅۺۼڔۊٞؾڿ

لْمُ تَنْبُثُ بِالنُّهُ هِٰنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِيْنَ © وَإِنَّ الْأَنْعَامِ لَعِنْرَةً نُسُقِينُكُمْ مِتَافِيْ بُطُونِهَا وَكُمُ فِيهَا مَنَافَعُ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تَخْمَلُونَ ۞ وَلَقَنُ وَيُكَا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اغْبُثُ وَاللَّهُ مَالَّكُمْ صِّنَ الْهِ غَيْرٌةُ ۖ أَفَا تُوْنَ۞ فَقَالَ الْمِكَوُّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَأَ هٰذَاۤ الَّذِيْنَ كُورُ يُرِينُ أَنْ يَتِفَضَّلَ عَلَيْكُورٌ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ لَا نُزُلَ مَلَّهُ سَمِعْنَابِهِ نَافِيَ إِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ إِنْ هُو الْأَرْجُلُّ لِهِ -تَرَيُّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنِ@ قَالَ رَبِّ انْصُرْ نِيُ بِمَالَكَنَّ بُوْنِ®فَاوْحَيْهُ لَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِينَا فَإِذَا جَآءَ اَمُرُيَا وَفَارَالتَّنُّوٰ فَاسْلُكْ فِيهُا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَايْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَءَ لَقُولُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواۚ أَنَّهُمْ مُّغُوتُونَ فَإِذَا الْمُتَوْنِينَ آنْتَ وَمَنْ هَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لله مُعْنِيَامِنَ الْقَدْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلَهُ مُنْزَلًا مُهُوكًا وَّأَنْتُ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ@إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِ وَإِنْ كُتَّالْمُبْتَلِيْنَ شَعَّانَثَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِنَنَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوُلًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُهُ اللهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْدُوهُ ۚ أَفَكَ تَتَقَفُونَ ﴿ وَقَالَ الْمِكَا مِنْ قَوْمِ لَّهُ يْنِ كُفُّ وْاوَكُنَّ بُوا بِلِقَآءِ الْأَخِرَةِ وَٱتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيْوةِ التُّونِيَا

Y) w

نَثُ مِّ مَثْلُكُمْ لِأَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَثَ وكُنْتُهُ تُرانًا وَعِظَامًا أَتَّكُمُ تُغُرْجُونَ ﴿ هَيْهُ وْنَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نُمَّا ثِيْنَ ﴾ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ الْفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنَ مَا قَوْمَا نَحْرُمُ يُنَ@قَالَ رَبِّ انْصُرْ نِي بِمَاكَنَّ بُونِ®قَالَ عَتَاقِلِيْل لِيَصُبُ يِنَ ۚ فَأَخَٰنَ ثُهُ الصِّيحَةُ بِالْحُقِّ فِجَعَلْنَهُمْ نُمَاءً فَيُعَدُّ اللَّهُ وَمِ مِيْنَ®ثُمَّرُ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعُن هِمُ قُرُونُا اخْرِينَ۞ْ مَا لَسُبِنُ مِنْ خِرُونَ۞ثُةُ آرْسَلْنَارُسُلِنَاتَةُوا \* كُلِّيَا خَاءَ هُمُرْبِعُضًا وَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَ آخَاهُ هُرُونَ لَا ن مُّبِينُ ۞ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَا إِنَّهِ فَاسْتَكْبُرُوْا وَكَاذُ لِيَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمُ الْنَاعِينُ وَيُ يُنَ۞ فَقَالُوۡۤا ٱنُوۡۡمِنُ أُبُوُهُما فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَنْ الَّذِيا مُوْسَى الْكَنْلَا لنَاابُنَ مُرْيَمُو أُمَّةً اللَّهُ وَالْهُوا أَنْكُ يُوةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِيْنَ ۚ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْ إِمِنَ الطَّيَّا َالِكَا ۚ إِنَّىٰ بِمَانَعُمْ لُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ هَٰزِهَ ۚ أُمَّاثُكُمْ أُمَّةً كُمْ أُمَّةً

وَاحِدُةٌ وَانَارِبُكُونَ فَاتَقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمُرِهُمُ بَيْنَهُ مُ زَبُرًا لَكُلُّ نْزِبِ بِمَالَكُ يُهِمُ فَرِحُونَ®فَكَ رُهُمْ فِي غَمْرَ يَهِمُ حَتَّى حِيْنِ @ نْسَبُوْنَ ٱتَّهَا نُمِتُ هُمْ رِبِهِ مِنْ مَّالِ وَبَنِيْنَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ رِفِي الْحَيْرِتِ ۚ بِلُ لَا يَشْعُرُونَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُ مِّنْ خَشَيَةِ رَبِّهِمُ مُشْفِقَقُونَ۞ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۞ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِرَبِّهِمْ كِ يُشْرِكُونَ۞وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآاتَوُا قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ٱنَّهُ مُرالَى رُيِّهِمْ رَجِعُوْنَ ۞ أُولِيكَ يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُوْنَ ۞ وَ رُ تُنكِلِّفُ نَفْسًا اللَّهِ وُسُعَهَا وَلَى بِنَاكِتَكُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ بِلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَنْرُةٍ مِّنْ هَٰنَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْلُهَا لُوْنَ®حَتَّى إِذَا اَخَذْنَامُتُرَفِيْهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يُجْزُونَ ®َ لَا تَجْنُرُ وَالْيُوْمُ ۗ إِنَّكُمْ مِّتَالَا تُنْصُرُونَ ۞ قَلْ كَانْتُ الْيَيْ تُتْلَى عَلَيْكُمُ فَكُنْتُورُ عَلَى ٱغْقَارِكُوْرِ تَنْكِصُونَ ۞ مُسْتَكُيْرِينَ ۚ بِهِ سِرِّرَا تَهُجُرُونَ ® نَكُوْ كُنَّ يُرُواالْقُوْلِ آمْرِجَاءَهُمْ مَاكُوْ يِأْتِ الْأَوْهُمُ الْأَوَّكِينَ ﴿ اَمْ ؠۛڔۑۼڔۏؙۅ۬ٳڔۺۅ۬ڷۿڔ۫؋ڰؠؙڵۮؙڡٛڹڮۯۏؽ۞ؘٳڡ۫ڔؽڠؙۅٛڵۅٛؽ<u>ڔ؋ڔ</u>ڿؽۜڐڟٮڵ جَآءَهُمْ بِالْحِقّ وَٱكْثَرُهُمْ لِلْمَقِّ كِرِهُوْن ۞وَكُوِاتَبُعُ الْحُقُّ اَهُوَاءُهُمُ هُسَكَ نِ السَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَ ۚ بِلُ ٱللَّيُ أَهُمُ بِإِنْ لِرَهِمِ نَهُ مْعَنْ ذِكْرِهِمْ مُّغْرِضُونَ ۞امْرَتَنْ عُلَهُمْ خُرْجًا فَخُرَاجُ مَ بِيْكَ

 $\bar{\mathcal{F}}$ 

الرزقين ﴿ وَاتَّكَ لَتُدُ كَتْنَفْنَا مَا بِهِمْ مِّرِنْ خُبِرِ لَكَتُّوْا فِي طُغُ أَخُذُنْهُمُ بِالْعِذَابِ فَيَأَاسُتُكَأَنُوْا فتشناعكيهم بإباذاعذا الَّذِينَ ذَرَاكُمْ فِي الْإِرْضِ وَالْمَيْهِ تُحْشَرُ وْنَ⊕َوَهُوَ الَّذِي يُحْوِ مِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ۞ مَلْ قَالُواْ ئ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۞ قَالُوْاءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرُامًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّ تُوْنَ® لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰوْنُ وَالْآوُنَاهِ لَنَا اِمِنْ قَيْلُ إِنْ هِ بُرُ)⊕قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا أَ نْ وَلَكِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْهِ إِذًا لَّنَ هَبَ كُلُّ اللَّهِ يَمَ

بزك

وَلَعُكُو بِعَنْ مُهُمْ عَلَى بَعْضِ شَبْعَنَ اللَّهِ عَتَّا يَصِفُونَ ۗ عَلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ فَتَعَلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيرِتِّي مَا اللَّهِ مَا تُرِيرِ فِي مَا يُوْعَنُ وَنَ ﴿ رَبِّ فَلَا نَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ رِّرِيكَ مَانَعِدُهُ مُمْلِقَاٰ رِرُوْنَ @إِدْفَعْ بِالْثَرِيّ هِي أَحْسُنُ التَّبِيّئَةُ نَعِن اعْلَمْ بِهَ ايْصِفُون ⊕ وقُلْ رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِن هُمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ نَعِن اعْلَمْ بِهَ ايْصِفُون ⊕ وقُلْ رَبِ اعْوُدُ بِكَ مِن هُمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَكِخُرُونِ۞ حَتَّى إِذَاجِآءُ احْتُمُ الْمُوْتُ ۊؘٵڶۯؾؚٳۯڿؚۼؙۅٛڹؚ۞ٚڵۼڸۧؽٙٵؘۼؠؖڶؙڝۘٳڲٵۧڣؽؠؗٵؘڗڒؖڬڎؙػڷؖڒٝٳڣۧٵػؚڶؽؙؖ هُوقَايِّلُهُا وَمِنُ وَرَآيِهِ مُرَزَخٌ إِلَى يُومِنُ عُثُونَ © فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَكُ ٱنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَعِ بِنِ وَلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ © فَمَنْ تُقَلَّكُ مُوَّازِيْنَهُ وَأُولَيِّكَ هُمُّ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِنِينُهُ فَأُولِيِّكَ الَّذِينَ خَسِمُوا أَنْفُسُهُمْ فِي جَهَ نَّمَ خَلِكُ وَنَ ۞َ تَلْفَهُ وُجُوْهُهُمُ التَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُوْنَ®الَّهْ تَكُنُ أَيْتِي تُتُعَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمُ ؠۜٵؙؿؙؙڒڹۨٞڔؙۏؘڹ©قَالُوٰٳڒؾۜڹٵۼؘڵؠؾؙعڵؽڬٳۺڠؙۅؾؙڹٵۛۅؙۘڒؙؾٵۛڡؘۅ۫ؗڡٵۻٲڵؖؽڹ <u>۞</u> رَبِّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلَا نُكُلِّنُون ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ صِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَكَّ فَاغُفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ حَيْرُ الرَّحِمِيْنَ <sup>6</sup>َ فَاتَّخُنْ ثُ**نُوهُمْ سِغُ**رِيًّا حَتَّى أَنْسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْ تُمْرِ مِنْهُ مُرْتَضُعَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيُوْمُ

بَمَاصَبُرُوۡٳ ٱنَّهُمُ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ قُلْ كُوْلِيِثُنُّوۡ فِي الْأَرْضِ عَلَّا سِنِيْنَ@قَالُوْالِبِثْنَايُوْمًا أَوْبَعْضَ يُوْمِ فَسْئِلِ الْعَادِّيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ بَّشُورُ الْاقْلِيلَا لَوْاتَّكُورُكُ تُوْرَعُ لَكُونِ ۞ أَحْسِبَتُمُ النَّاحُلُقُنْكُمُ عَبِثَا وَاتَّكُمْ الِّبِنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْبَلِّكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَٰهَ لَّاهُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْجِ ﴿ وَمَنْ يَبِّنْ عُمَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَرُ ۗ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفْرُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿ سوية النولوك نية ويهي أربع وستون ابساء وتروع وكون المرا بِسُ حِراللهِ الرَّحْ لِينِ الرَّحِ يُمِ سُوْرَةٌ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرْضَنَّهَا وَٱنْزَلْنَا فِيهَا آلِيْ بِيِّنْتِ لَّعَلَّكُمْ تَنُكُرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُواكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْكَةً جُلْكَ فِي ۚ وَلَا تَأْخُنُكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِنْ دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِرِ الْاخِرِ وَلْيُشْهَنَّ عَنَابِهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ نَنَ ﴿ الزَّانُ لَا يَنْكِمُ الْآزَانِيَةَ أَوْمُشْرِكَةً ۚ وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَٓ الْآزَانِ مُشْمِركٌ ۚ وَكُرِّرُمُ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۞ وَالَّنِينَ بُرُمُونَ الْمُعْصَدَٰ تُحْرَكُمْ يَانَّوُ اللَّهِ اللهِ شَهُكَ آءَ فَاجْلِكُ وَهُمْ تَكْنِينَ جَلْكَةً وَلَاتَقَبَانُ هُمُشَهَادَةً أَنَكُ أَ وَأُولِمِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ فَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

W .

كُوراً فَإِنَّ اللهُ عَفُورُ "-لِحُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورُ "-ان لَهُمُ شَهِكَ اءُ إِلَّا انفَسَهُ ان لَهُمُ شَهِكَ اءُ إِلَّا انفَسَهُ ثُلُهُ إِنَّهُ لِمُنَ الطُّعِينِ فِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ <u>َوِإِنْ كَانَ مِنَ الْكُنِ بِيْنَ ۞ وَيَذَرَوُّا عَنْهَا الْعَنَاكِ</u> اللهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكُذِيثِ أَنَّ وَالْخَامِ ، الله عكينها آن كان مِن الصّدِقِينَ ⊙ وَلَوْ لاَ فَضُ يُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّاكُ حَكِيْمٌ شَانَّ الَّذَيْنَ مِنَ الْإِثْمِرْ وَالَّذِي تُو يُلِّ امْرِئُ مِنْهُ ظرس المؤود رو نم 🕕 خُنُرًا ۗ وَ كَالُواهِ إِنَّا إِنَّكُ هُبِهِ وِشُهُكُ آءٌ فَإِذْ لَكُمْ بِإِنْوُا بِالشُّهُ ڹؠؙۏٛڹ®ۅؘۘڷۅٛڵٳڣڞٚڷٛٳڵڷڡۘۘۘۼڲڣڰؙۄؙ التُّنكا وَالَا W. ] عُوْلُونِ مِأْفُو اهِكُمْ قَا فَتَّنَأَ أَوَّاهُوعِنُكَ اللَّهِ عَظِيْرٌ ۞ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلَتُمْ ثَآلِيكُمْ ٱؽ تَتَكُلَّمُ بِهٰذَا أَسَّبُلِنَكَ هٰذَا ابْهُنَانَ عَظِيْمُ ﴿ يَعِظُ ماراس

ويع

)آهٰلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعُلَّكُمْ تَكُنَّكُوْنَ۞ۚ فِإِنْ لَمُ تَجَٰنُ وَافِيُهَ حِكَّا فَلَاتِكُ خُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِن لَكُمُّ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُّ الْجِعُوا فَالْجِعُو هُواَذَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْ لُوْنَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسٌ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ و فَوْا بُيُونَا غَيْرِ مُسَكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُورٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْرُونَ َاتَكُتُمُونَ ۞ قُلُ لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوُامِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْ ا جَهُمْ ۚ ذٰلِكَ ٱزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ ٰ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَقُ نْتِ يَغُضُضُنَ مِنَ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُّوجَهُنَّ وَلَا يْنَ زِيْنَتَهُ ٰنَ اِلَّا مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَ لْيُدِينَ زِيْنَةَ ثُنَّ إِلَّا لِمُعُوْلِتِهِ فَيَ أَوْ أَبِآبِهِ فَ أَوْابَآ بِيْهِنَّ أَوْ أَبْنَا بِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَامِنَّ أَوْبُنِيَ اخْوَامُ اخُوتِهِنَّ أُونِسَابِهِنَّ أَوْماً مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أُوالتَّبِعِينَ ﴿ لِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّحَالِ أَوِ الطِّفُلِ النَّنِيْنِ لَهُ يُظْهُرُّ وَاعَلَى عَوْرٍ رِّسَآءٌ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِ تَى لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِيْنَةٍ. تُوْبُوْالِلَ اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَّكُمْ تُفْلِكُونَ ۞ وَأَنْكِحُ إِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَا يَكُمُرُ إِنْ يَكُونُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ صِنْ فَضَلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَيَسْتَعُفِعِ نِيْنَ لَا يَجِكُ وْنَ زِكَاكًا حَتَّى يُغْرِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَالَّذِينَ

ودن الكِتِ عَمَّا مُلَكَتُ الْمِائِكُمُ فَكَالِيَوْهُ وَ غُونَ الْكِتِ عَمَّا مُلَكَتُ الْمِائِكُمُ فَكَالِيَوْهُ ٳؖڰٙٷٲؾؙۅٛۿؙڝٛڝ<sub>ؖ</sub>ڹۜڡٵڮٳڵڷۅٳڷۜؽؽؙٙٳؾڬؙۿۯۅۘڒڒؿؙڴڔۿؙۅٛٳڡؘؾؽڗ۪ غَاءَ إِنْ أَرِدُنَ تَحَصُّنَّا لِّتَبْتَغُواْ عُرْضَ الْحَيْوِةِ الدُّ تُ اللَّهُ مِنْ بِعُدِ إِلَّهِ الْهِمِ فَي غَفُورٌ رَّدِحِيْمٌ ﴿ وَلَقُنُ أَنَّرُ لَبِ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنِ لَّلُهُ نُوْزُ السَّمَادِتِ وَالْرُرْضِ مُتَالُ نُوْرِهِ كِيشُكُوةِ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَ نُ نُجَاجَةِ ٱلزَّجَاجَةُ كَانَهَا لُوَكِبُ دُرِّئٌ تُوْفَلُ مِنْ شُجَرَةٍ مُّبْرِكَةٍ ؿٷڹۊٟڒۺۯۊؚؿ<u>ؾۊ</u>ٷڵۼۯؠؚؿۊؖڒڲٵۮڒؿۿٵۑۻؽٷۅڵۅؙڵۄڗۺؖ نَاوُ مُؤُورٌ عَلَى نُورٌ لِيهُ بِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ بَيْنَاءٌ وَيَضُرِبُ اللّهُ مَنَأَلَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُو فِي بُيُوْتِ آذِنَ اللهُ أَنْ فَعُ وَيُنْكُدُ فِيهَا السُمُكُ لِيُسْبِيِّ لَكَ فِيهَا بِالْغُنُ وِوَالْأَصَالِ ﴿ رِجَ يُهِمُ رَجِارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِنَّامِ الصَّلُوةِ وَإِنْتُ زُكُوةٍ مُنْ يَخَافُونَ يُومَا تَتَقَلَّكُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَيْصَارُكُ لِيكِيْرٍ: لَوْاوْيُزِيْكُ هُمُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ مُرْذُوًّ <u>@ وَالَّذِنْنَ كُفُرُ وَالْحُدُ</u> نظُّمُأْنُ مَأَءٌ حَتَّى إِذَاجَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيًّا وَّوجَدًا لَهُ وَاللَّهُ سَرِنْعُ الْحِسَابِ أَوْكُ فَلَكُمْتِ فِي بَحْرِيِّتِي يَغْشُدُ

منزاس

ن فَوْقِهِ مُوْجُرُ هِنْ فَوْقِهِ سَكَابٌ طُلْبُتُ بَعْضًا الْ وَمَنْ لَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُؤِرًّا فَكَالَهُ مِنْ تُورُقُ الَّهُ إِلَّا لَهُ مِنْ تُورُقُ ا رُ أَنَّ اللهَ يُسَرِّبُحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفَّتِ <sup>مَ</sup>كُلًا لَاتَهُ وَتَشَبِيعُهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَايِفُعُلُوْنَ @ وَبِلَّهِ مُ سَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ۞ ٱكَمُرْتَرُ أَنَّ اللَّهُ يُزْرِي سُحَا يُؤِكِّلُّفُ بَيْنَهُ تُثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنُ خِ نَزِّلُ مِنَ التَّهَ آءُ مِنُ حِبَالِ فِيهَا مِنْ بُرُدٍ فَيُصِيْبُ بِمِنَ ۖ ۣڔۑ*ڝؗڔۏ۫*ڎ؏ڹڴڽڴڽؙڷٳؖٷؖۑڮٵۮڛڹٵؠۯۊؠؽڶۿڋۑٳڵۯۘؠۻٳ؈ؖؽڡؙ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا ُدُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لِعِنْرَةً لِّلْ وَلِي الْأَنْصَانِ وَاللَّهُ عُلَّ دَاتِيرِ مِنْ مَآءٍ فَمِنْهُ مُرْمَنُ يُمْنِينُ عَلَى بُطْنِهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمُنِيهُ نْهُوْمُ قُنْ يَنْفِي عَلِي ٱرْبِعِ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا كُنَّاءُ مُ اللهُ عَلَى كُلِّ ثَكُيءٍ قَدِي يُرُّ ۞ لَقُكُ ٱلْأَرْكُنَا ۚ اللِّبِ ثُمُبَيِّناتٍ ۚ وَاللَّهُ يُهُ

أُمِرِارْتَابُواْ آمْرِيَخَافُونَ آنْ يَجِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أُولِيِّ

الشائعة

طْلِبُونَ ﴿ إِنَّهَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللَّهِ وَرَبُّ ر و روده إن تَقْوَلُو السمعينا واطعنا وأوليك هُمُ اللَّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَمَثَقَّاهِ فَأُولَمَّكُ هُمُ ٱلْفَآلِذُ وَرَ تَسُمُوا بِاللَّهِ جَهُ بَ إِنْ أَيْنِ أَمْرَتُهُمْ لَيُنْ أَمْرَتُهُمْ لَيُخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُواْ ىمَاعَةٌ مُتَعْرُوْفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَكُوْنَ@ قُلُ ٱطِيعُوا اللهَ وَ لِمِيْعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَاتَّهَا عَلَيْهِ مَا حُيِّتُكُ وَعَلَيْكُمْ ثَاحُيِّكُمْ إِنْ تُطِيْعُونُهُ تَهْتُنُ وَإِ " وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبُينُ ﴿ وَعَلَ للهُ إِلَّانَ مَنْ أَمَنُوْا مِنْكُهُ وَعَمِدُواالصَّالِمَةِ لَيَسْنَغَافِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَدّ تَخْلُفَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمْ وَلَيُكُكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي رُتَّضَى لَهُمُ وَلَيْدِيِّ لَنَهُ مُرِّنَ بَعْنِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا يَعْبُقُ وَنِيْ لاَيُثْرِّرُ نْ شَيْئًا وْمَنْ كُفْرِيعِيْ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُرالْفَلِيةُوْنَ ﴿ وَاقِيْهِ لصَّلُوعَ وَاتُواالدُّكُوعَ وَٱطِيعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُتُرْحَمُونَ ﴿ لَا مُسَبَقَ الَّذِنِينَ كُفُّ وَامْعُجِيزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُوبِهُ وَالتَّأْمُ وُا لْمُصِيْرُهُ يَالِثُهُا الَّذِينَ امَنُوا لِيَسْتَأَذِ نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ يُمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمُ يُبَلِّغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَكَ مَرَّتٍ مِنْ قَبُأ لُوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ قِينَ الظُّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْ لُوقَ ٱلْعِشَاءَ ۚ ثُلَثُ عَوْرِتِ ٱكُورٌ لَيْسَ عَلَيْكُوْ وَلا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ منزلي

اع ۱۳

رُّ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَإِذَا بِكُغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُ بِسْتَأْذِنُواْ كَبَا اسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ كُذَٰ لِكَ يُبَاثُ اللَّهُ لَكُهُ لته واللهُ عَلِيْهُ كَلِيْهُ ﴿ وَالْقُواعِنُ مِنَ النِّسَأَ وَالَّتِي لَا يَنْ كَاكًا فَكُيْسَ عَلَيْهُ فِي جُنَاحٌ أَنْ يُضَعِّنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرُمُنَا بُرِّجُ دِنْةِ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرِ لَكُونَ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلَيْهُ بِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرِ لَكُونَ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلَيْهُ عَلَى الْاعْلَى حَرِجٌ وَلَا عَلَى الْاعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْبَرِيْضِ ودان تأكُنُوا مِنْ بَيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ أَبَالِهِ كُمْران تأكُنُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَبَالِهِ تِٱخُوالِكُمْ أَوْبُوُنِ خُلْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُمُّمُ مَّفَأَتِح لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأَكُّلُوْ اجْمِيْعًا أَوْ ٱشْتَاتًا أَفَاذُ لِّمُوْاعَلَى اَنْفُسِكُمْ تَجِيَّةً مِّنْ عِنْبِ اللهِ مُلْرَكَةً طَيْبَةً ۚ كَنْ لِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تِعْقِلُونَ ﴿ إِنَّكُمْ مُوْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوْ إِبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوْ امَعَهُ عَلَى ٱمُ ڿٵ*ڡؚڿ*۪ڷڿ۫ڔؽڹ۫ۿڹۘٷٳڂؿ۠ۑؽٮۛٛؾٵٛۮؚڹٛٷڰ۠ٵۣؾٵڷۜڹؽ۬ؽؽٮٛؾٲۮؚڹٛۏؙؽؙڬٲۏ نِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا اسْتَأَذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِ نُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِي لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَـ فُوْرٌ ۗ

نَارُكُ الَّذَي نَزَّلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَيْبِ وِلِيكُونَ لِلْعَلِمِينَ نَنْ يُزِّزِّ أَنَّ نَىُ لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَكَّا وَّلَمْ يَكُذُّ، لَّهُ ِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَةٌ تَقْنِيرًا ﴿ وَ نُ دُوْنِهَ الِهَدَّ لَّا يَغُلْقُوْنَ شَيًّا وَّهُمْ يُغْلَقُونَ وَلاَ يَهُ نُفْسِهُ خَرًّا وَلانفُعًا وَلا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلِاحَلِوةً وَلانُ ﴾ ٱلَّذِينَ كُفُرُو إِنْ هِنَ ٱلْآلِ إِنْكُ افْتُرْبِهُ وَٱعَانَهُ عَلَيْ رُوْنَ فَقَدُ جَاءُ وَظُلْمًا وَرُورًا ﴿ وَقَالُوۡ السَاطِيرِ الْاَوَّلِينَ الْمُتَهُ لْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَآصِيْلًا ۞ قُلْ ٱنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ اللَّهِ لْمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُوُامَالِ هَـٰنَ ﴾ يَأْكُلُ التَّلَعَاْمُ وَيَمُشِي فِي الْأَسُواقِ لَوْلًا ٱنْبُولَ الْحَهِ مَـ

ول ا

فَيُكُونَ مَعَهُ نِن رُاكَ أَوْيُلْقِي إِلَيْهِ كُنْزًا وَتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ الظَّلِيُونَ إِنْ تَتَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُعُوْرًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَّتُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَكُلِّ سِنْتَطِيغُونَ سَبِيلًا ثَتَابِرُكَ الَّذِيثَ إِنْ شَأَءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَمَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَخِيمَ الْأَثْهُ رُو يَجْعَلُ ك قَصُورًا ۞ بِلْ كُذُبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدُنَا لِمِنْ كُذَبِ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَاتَهُمْ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدِ سَمِعُوْلِكَاتَكَيُّنُظَّا وَزُفِيْرًا ﴿ وَإِذَا أَلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا لَمُقَرِّنِينَ دَعُواهُنَالِكَ مُؤْرًا ﴿ لَا تَنْعُوا الْيُؤْمُ رَصُبُورً وَّاحِدًا وَادْعُوْاثُبُوْرًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ اَذٰلِكَ حَيْرًا مُرْجَنَّةُ الْخُلُوالَّيِّقِ رُعِدُ الْمُتَّقُونُ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمُصِيرًا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَثَأَءُورُ غَلِينِ نُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّا مُنْ وُلِّ وَكُو مُرْبُحُثُمُ هُمُ وَمَا يَعْبُلُو مِنُ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُوٰلُ ءَاَّنْتُمْ ٱضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءً ٱمْهُمُ السَّبِينِكَ ۞ كَالُوْا سُبُعِينَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَيَّا أَنْ تَنْتَّخِينَ مِنْ دُونِكَ نُ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنُ مِّنَّعُنَهُمْ وَالْآءَهُمْ حَتَّى نَسُواالِيْ لُرُّ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقُدُ كُنَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ٷڒؖڒڞؙڒٳٷڡڽؾڟٚڸ؞ٛۄؚؖڹڬؙ؞ٛۯڹٛۏؿؙ؋ۼڽۜٳٵڲڹؽؖؗڒٳ؈ۅڡٲٲڒۺڵؽ قُبْلُك مِنَ الْمُرْسُلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامُ وَيُشْوُنَ فِي الْرَسُواقِ ۚ نَابِعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۗ

ٱلَّكُنْ بُنِّ لَا يُرْجُونَ لِقَاءِنَا لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَّكِلَّةُ أُنَّا رِي رَبُّنَا لَقَيِ السُّكُنُبِرُوْ إِنِّي ٱنْفُسِمِ مُ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيرً رُوْنَ الْمُلْيِكَةَ لَا بُشُرِى يَوْمَ بِنِي لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُوْلُوْنَ حِبْرً وُرُّا⊕وَ قَيِمْنَأَ إِلَى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَبَلِ فَجَعَلْنُهُ هَبَأَءٌ مَّنْثُوْرًا ⊕ عُبُ الْجِنَّةِ يُومُهِ نِ خَيْرُهُ مُنتَقَرًّا وَاحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿ وَيُومُ قَقُ السَّمَاءُ مِالْغَمَامِ وَنُرْكَ الْمَلْبِكَةُ تَأْزِيْلًا۞ٱلْمُلْكُ بَوْمَهِنِ الْحَوَّا جُمِنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفِيْنَ عَسِيْرًا ﴿ وَيُومُ يَعِضُ الظَّالِمُ ﴾ بِكَانِهِ يَقُوْلُ لِلْيَـٰتَنِي اتَّخِنْتُ مُعَالِرٌسُولِ سَبِيُلًا ﴿ يُولِيُمَّ بُتَيَىٰ كُمْ اَتَّخِنْ فُكِلَ نَاخِلِيْلًا۞ لَقَانَ اَصَلَّبَىٰ عَنِ النَّىٰكُرِيعُكَ غُرِنَ<sup>5</sup> وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُ وُلَا® وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبْ تَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْ اهٰذَا الْقُرْانَ مَهْيُوْرًا۞ وَكُذْ لِكَ جَعَلْنَا لِـكُلِ بِيَّ عَنُوًّا مِّنَ النَّهُ وَمِنَ وَكُفَى بِرَبِّكَ هَادِيّا وَنَصِيرًا ۞ وَقَا <u>َنْ يْنَ كُفُّرُوْ الْوُلَا نُتِزِّلُ عَكَمْ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كُلْوَاكُ ۚ لِنُثَبِّ</u> فْوَادُكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيُلًا ﴿ وَلَا مَأْتُونُكَ بِمَثِلِ إِلَّاحِثْنَاكَ بِأَ يُرُّا ﴿ ٱلَّذِينِ نُكِنَهُ وَنَ عَلَى وُجُوْهِ مِنْ إِلَىٰ جَهَّتَهُ كَ شَرُّكُمْ كَانًا وَّأَصْلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَنْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَ مُعَمَّ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا أَذْهُبُ ۚ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيرِ.

كَنَّ بُوْ إِيالِينِنَا ۚ فَكَ مِّرْنَهُمْ تِنَ مِبْرًا ۞ وَقُوْمُرُنُوجٍ لَّهَاكُنَّ بُواالرُّسُ غُرُفْنُهُمُ وَجَعَلُنَامُمُ لِلنَّاسِ أَيَّةٌ وَاعْتَنْ نَالِكُظْلِمِينَ عَنَابًا ٱلِيُمَّا ﴿ وَاعْتَنْ نَالِكُظْلِمِينَ عَنَابًا ٱلْيُمَّا فَي عَادًا وَتُنُوْدًا وَٱصْعِبَ الرِّسِّ وَقُرُوْنًا ابْنِي ذَٰ لِكَ كَثِيْرًا @وَ كُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْكِمْثَالُ ۚ وَكُلَّا تُكْرُنَا لَتُبِيرًا ۞ وَلَقُنُ اتَّوْاعِلَى الْقَرْيَةِ الَّهِيَ ٱمْطِك مَطَرَالسَّوْءِ ۚ أَفَكُمْ يَكُونُوْ أَيْرُونَهُ أَبِلْ كَانُوْ الْأَيْرِجُونَ نُشُورًا۞ وَإِذَا ِ اُولِدُ إِنْ يَنْغِذُونَكَ إِلَّا هُنُوا الْهِ أَمَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ *رَسُّولًا ۞* إِنْ عَادَ لَيْضِلّْنَا عَنْ الِهَيْنَا لَوْ لِآ إَنْ صَيْرَنَا عَلَيْهَا ' وَسُوْفَ يَعْلَمُوْرَ، جِيْنَ يَرُوُنَ الْعُكَابَ مَنُ أَصَلُّ سَبِيْلًا۞ ٱرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَا إِلَهُ مر وها از ارد و در و کارد و کارد در در و مرار در در و د هو به افانت تگون علیه و کییلا @امر تحسب آن آکثر همریسمعو ٲۏؠۼڤؚۄٞۮؙڹٵؽۿؙۿٳڷڒڮٲڵٲۼٵ<u>ۄٮؠڶۿؙۿٳٙۻڷؙڛؠؽ</u>ڰ۞ٙڷۮۣؾۜڒ رُبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلُّ ۚ وَلَوْ شَاءً لِيَحَلُّهُ سَأَكِنَّا تُثْرَّحِعَلُنَا اللَّهُمُس عَلَيُ دَلِيُلًا۞۫ ثُمَّ فَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبُضَّايِّكِيْرًا؈وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَ لَّبُكُلُ لِكَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارُنْشُوْرًا ﴿ وَهُوالِّ نِيْ بِْسُلُ الرِّيْحَ بُشُرُّا كِيْنَ يِكَ يُحْمَتِهُ ۚ وَٱنْزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِهَاءً <u>هُوْرًا۞ۚ لِنَخْ</u>ىُ عَبِهِ بِلْكَ ةً تَيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَاۤ انْعَامًا وَإِنَاسِيّ كَثِيْرًا@وَلَقَانُ صَرِّفُنَاهُ بَيْنَهُمُ لِيَنَّاكُّرُوا ۖ فَأَنِيَ ٱكْثَرُ التَّاسِ إِلَّا فُوْرًا@وَكُوْشِئُنَالْبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَيْنِيْرًا۞َ فَلا تُطِعِ الكُفْرِيْنَ وَ

جَاهِلُهُمُ بِهِجِهَادًاكِينِرًا@وَهُوَالَّنِيْ مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ هِلْنَاعَنْ<sup>ب</sup>ُ <u>فُوَاتُ وَ هَٰنَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرُزِخًا وَّحِبُرًا تَخِبُورًا ﴿</u> هُوالَّذِي عُخَلَقَ مِنَ الْمَآءَ بشُرًّا فِجَعَلَهُ نَسَبًّا وَحِمُرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَرْيُرًا ويعبد وَن مِن دُونِ اللّهِ مَا لا ينْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُ مُر كَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ يِّهٖ ظَهِيْرًا@ وَمَآرَرُسُكُنْكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنِ يُرَّا ۞ فَكُ مَآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ ٱجُرِ إِلَّا مَنْ شَأَءَ أَنُ يُنَّخِذُ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى لَحَى الَّذِي كَالِينُونُ وَكَبِّرُ مِحْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِنُ نُونِ عِبَادِم خَبِيُرًا ﴿ <u>ڷؙۮؚؽؙڂۘػؘؘ</u>ؘڬٳڶۺڵۅؾؚۅؘٳڶٳۯۻۅؘٵؙؽؠ۫ٛؠؙٛڲٳڣٛڛؾؖۊٳؾٳۄٟڗڎٛۄٳڛؾۅؽ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمِنُ فَنَعُلُ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْسَجُكُوا لِلرَّحْمِنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمِنُ ٱسْبِعِيلُ لِمَا نَامُونِا وَزَادُهُمْ نَفُورًا ﴿ تَبْرِكُ الَّذِي جُعُلُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجُعُلُ فِيهُا سِرْجًا وَّقَرَّا مُّنِيرًا ۞ وهُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارِخِلُفَةٌ لِّمِنُ ارَادِ أَنُ يَنَّاكُرُ أَوْ ارَادٍ شُكُوُرًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينَ يَهُشُونَ عَلَى الْوَرْضِ هَوْنًا وَّ ذَاخَاطَبُهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُوْاسُلْمًا ﴿ وَالَّذِينَ بَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجِّدًا وَقِيامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّبَا اصْرِفْ عَنَّا عَنَ ابَجْهَةً إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَأَءَتُ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا ﴿ وَ الَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ بِيَقُتُرُوا وَكَانَ بِينَ ذَلِكَ قُوامًا ۞

)

Par Par

الشعراء

والله المااخرولايقا وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَا مَّا هُ يُضْعُفَّ هُ الْعَنَابُ يُومُ الْقِيلَةِ وَيَخْلُنُ فِيهُ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَاكَ وَامْ ك يُبرِّ لُ اللهُ سَيِّالْتِهُ حَسَنْتِ وَكَأْنَ اللهُ غَهُوْرًا رَّحِيمًا ۞ وَمَنْ مَاكِ وَعِيلُ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْثُ الْحَ مَنَا بَا©وَالَّذِيْنِ لَا يَنْهُكُونَ الزُّوْرُ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغَوْمَرُّوْا كِرَامًا ® ڷؘڹڹڹٳۮ۬ٳۮٚڴؚۯؙۏٳۑٳؗۑؾؚٮؾ۪ۜؠؗٝؠڵۮؽڿؚڗُۏٳۘۘۼۘڵٮۿٵڞؙؠۧٵۊۜۼؠ۫ٮٵڽؙ<sup>۞</sup>ۅٳڷۜۮؠٛؽ غُوْلُوْنَ رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنُ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّ لِتِنَا قُرَّةَ اَعَيْنِ وَ اجْعَ تَقِينَ إِمَامًا ۞ أُولِيكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَيْرُوْ أُويُلَقُونَ فِيْ يَّةً وَسَلْمًا فَخِلِ بِنَ فَهَا حُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ ا يَعْبُوُّا لِكُمْرُ رَبِّيُ لَوْلَا دُعَا وَٰكُمْ ۚ فَقَلَ كَنَّ بَتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ سرويهي ايناد سووي ويوفر ايراد ايرادورورور سروي مايياد السيووغشر البروادي من الرّحِ هِ اللهِ الرَّحُ طُسَمِّر وَتِلُكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْبِيْنِ ۞ لَعَلَكَ بِأَخِعُ تَفْسَ مُؤْمِنِينَ۞ إِنْ تَنْكَأْنُكُزِّلْ عَلَيْهُمْ هِنَ السَّهَآءِ الْكُرُّ فَظَلَّتْ أَعْنَا ؙڡۻؚۼؽڹ۞ۅؘڡؙٲڮٲڗؚؽؠؠٛۄۻ۫ۮؚڲؘڔڞۣٵڵڗۘۘۘٛٛۘڂؠڹۼؙؙۮڽؿؚٳڷٚۘٳػٲڶۨۏ۠ عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ@فَقَالُكُنَّ بُوْ إَفْسِيَأْتِيْمُ ٱنْكَبُّوُ امَاكَانُوْابِهِ منزك

مُرِيرُوْا إِلَى الْأَرْضِ كُوْ ٱنْكُتْنَا فَيْفَا ؠڹ؈ؖٚۊ**ۯڡۯٷڽٵڵٳؾؖڠؖٷ؈ٵڵڔڋ** ِيهُ وَوِن شَّ وَيَضِينِي صَلَارِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانَيْ فَأَرْس كِمَّ ذَنْتُ فَأَخَافُ آنُ يَقْنُكُونِ ﴿ قَالَ زَ ۚ فَاذُهِيَا أَيْنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتِمَعُونَ ۞ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ نَقُوْلِكَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيْمِينَ قَانَ اَرْسِلُ مَعَنَا بِنِي الْعَلَيْمِينَ قَانَ اَرْسِلُ مَعَنَا بِنِي الْعَلَيْمِينَ ٱڮؘۄ۫ڹُۯؾڮ؋۬ٮؽ۬ٲۅؙڶٮڰٳۊۜڷؠؿ۬ؾڣؠٛؽٵڡؚڽٛۼؙۘۿڔڮڛڹ؈ٛٚۅؘ فَعُلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِيُ فَعُلْتَ وَٱنْتَ مِنَ الْكُفِي*نَ*نَ <u>® قَالَ فَعَ</u> ادًا وَّإِنَا مِنَ الشَّالِّكُنَّ أَلَّهُ فَ فَفَرُرْتُ مِنْكُمْ لَتَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ رِّيُ كُمُنَا وَجَعَلَمَيْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَم وْزِعُونُ وَكَارِتُ الْعَلَمِهُ الْمُعَالِمِهُ أَنَّ الْعَالَمِهُ اللَّهِ الْعَالَمِهُ اللَّهِ الْعَا نُ عَدُّنُ فَي مِنْ الْمُ إِوْلُ أَصْفًا يُّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ۚ إِنْ كُنْ نُمُوْ هُوْ تَبَعُونُ ۞ قَالَ رَكُّ وَوَلِيْنَ⊕ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي َ أُرْبِهِ

الشعراء٢٦

قَالَ لَهِنِ اتَّخَذُتَ اللَّهَا غَيْرِي لِكَيْعَكَتِكَ مِنَ الْسَيْعُ وَنِينَ قَالَ أَوَ لُوْجِئُتُكَ بِثَىءٍ مُّبِينِ۞ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الطبيقينُ@فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ نَعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يكَاهُ فَاذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّخِلِرِيْنَ ۞ قَالَ لِلْمَلَاحَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَ رُّعَلِيْمُ ﴿ يُونِيُ أَنْ يَّغِزُ جَكُمُ مِّنُ أَرْضِكُمْ بِسِعْرِهِ ۗ فَهَا ذَ مُرُون@ قَالُوْآ اَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَابِينِ خَشِرِيْنَ<sup>©</sup> أَوْكَ بِكُلِّ سَكَّارِعَلِيُهِ۞ فَجُمُعَ السَّكَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِرْمَعُلُومٍ وَّقِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ أَنْتُهُ تَجْعُونَ ﴿ لَعَلَيَا نَتَبَعُ السَّحَرُةَ . كَأَنُواْ هُمُ الْغَلِيبِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِيْ عَوْنَ إِي لَنَا لَكُخِرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِينِ ﴿ قَالَ نَعَمْوَ إِنَّكُمُ إِذًا لَكِنَ الْمُقَدِّبِيْنِ۞ قَالَ لَهُ مُرْهُوْسَى اَلْقُوْا مَأَ اَنْتُمُ قُلْقُوْنَ۞ لْقُوْاحِبَالْكُمُ وَعِصِيَّكُمُ وَقَالُوْابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْكَوْنُ الْغَلِبُونَ® لْقَيْ مُوْلِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَالْقِيَ السَّكَرَةُ عِدَنْنَ ﴾ قَالُو المَعَ ابرب العليين ﴿ رَبِّ مُولِي وَهُرُونَ ﴿ قَالَ أَمَنْ تُثُولُهُ قَيْلُ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ۚ إِنَّاهُ لَكُنْ رُكُمُ الَّذِي عَلَّكُمُ ا لَمُونَ أَهُ لاُ قَطِّعَتَ أَيْنِ يَكُمُرُ وَأَرْجُلُكُمُ مِّنَ. ٱجْمَعِيْنَ۞ قَالُوْا لَا صَـٰيُرَ ۚ إِنَّآ إِلَىٰ تَهَاتِبُ

...

س مع ؾٷۜۼۘؽۅٛڹ۞ۨۊۜڴؙڹٛٷٛۯؚۊ عُ ﴿ فَأَتُنْعُوهُمُ هُنُهُمْ صَنَّهُمْ قَنْهُمْ قَنْنَ ﴿ فَلَمَّا تُرَاءَ الْجُمُعُ إِنَّالَٰكُنُورُكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّا ۚ إِنَّ مَعِي مَا لَّـٰ نَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ ٱزْلَفْنَا ثَتَمَ الْاخْرِيْرَ، ﴿ وَٱنْجِئْنَا ر ور ، مرردرورورا صعارن فاتع اغرفنا لْرُنَ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ نه أو اذ فا *ۮ*ٛ۞ؗٳڷڹؽ يُنِ۞۫ وَإِذَا مَرِضْتُ

۞ۅؙٳڷۜڹؽؙؠؙؽؙؽؽؿؙؽ۬ؿؙڎؙؿٞڲؙۼؽڹڽ۞ۅٳڷڹؽٙٳؘڟ ، في الْأَخِيرِيْنَ ﴿وَا ( في أتَّهُ كَأْنُ مِنَ الصَّهُ در د رو ر بن©ونترزد نَتُ**حُمُونَ** ﴿ ثَالِلَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَ يُن@وَمَا أَصُلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ@فَهَا لَنَامِ نُق حَمِينُهِ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَّا فَالثَّفُوااللَّهُ وَٱطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ اَسُعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِزْ إِنْ إعلى رَبِّ الْعَلِيدِينَ۞َ فَاتَّقُوا اللهَ وَٱطِيعُونِ۞َ قَالُوۡۤ ٱنُوۡمِ الْأَرُدُلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ إِ منزادي

دُن ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهِ وَإِطْ

اع م

لٌ آمِنْ فَ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُون شَوْمَ آلَنَّكُكُمْ عَلَيْهِ مِ جُرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلِيئِي ۞ ٱتُتُرَكُونَ فِي مَاهَهُنَا أَمِنِينَ ۞ فِي ؞ۊٞۼؙؠُوۡڹۣۿٙۊٞڒؙۯؙۅٛ؏ۊۜڬ۬ڵۘڟڵۼۿٵۿۻؚؽۄۜٛٛ۞ۘۅؘؾٛڂؚؚؾٛ۠ۯؽ مؚ<u>ؚ</u>ڹ لِ بُنُونًا فَرِهِ مُنَ۞ فَأَتَقُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُونَ۞ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمْ رِفِيْنَ۞ْ الَّذِيْنَ يُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِعُونَ ۞ قَالُوْٱ انْتُ مِنَ الْمُسَعِّرِيْنَ ﴿ مَا اَنْتَ الْكَبْشُرُ مِّنْكُنَا ۗ فَأْتِ مَا يَجِ إِنْ كُمْ َى الطّب قِيْنَ@قَالَ هٰنِهِ نَاقَةٌ لَمَّاشِرْكِ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِرَّعُهُ ِتَسُّوُهَا بِنُوءٍ فَيَا خُنَّاكُمْ عَنَا ابْ يَوْمِ عَظِيْمِ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَثْ ں مِنْ ﴿ فَأَخَنَّا هُمُ الْعَنَ ابْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُرَّةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرَ مُّؤُمِنِيْنَ®وَانَّرَتِكُ لَهُوَالْعَنْ نُوْالرَّحِيْمُ هَٰكَنَّتُ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْظًا أَلَا تَتَّقَوْنَ شَا إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوااللَّهُ وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَآ اَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِّ إِنْ ٱجْ َّلَا عَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِيْنِ ﴿ اَتَأْتُونَ النَّيْكُرُ انَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَتَكُرُ خَلَقُ لَكُمْ رَثُكُمُ مِنَ أَزُواجِكُمُ بِلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ ۖ قَالُوْالَيْنِ لُهُ تَنْتُهُ مِلْوُظُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ النُّغْرَجِيْنِ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّ ڵقَالِيُن@رَبِ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِتَابِعُمْلُون<sup>©</sup> فَنَجِيْنُهُ وَاهْلُذَا جَمُعِيْن ڒۼٛۅ۫ڒٵؖڣ۬ٳڵۼٝؠڔؽؙؽ؈ٛٞؿؙڗۮڡٞۯڹٵڶٳٝڂڔؽڹ؈ٛٚۅٲڡ۫ڟۯڹٵۼڷؽۭٟؠؙؗؗڡڡڟ

ب اد

والدالة

ا م

والأداء

طُسُ ۚ تِلْكَ أَيْثُ الْقُرُ إِن وَكِتْبِمُّبِينَ ۗ هُدًى وَبُشْرَى

نُوْنَ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَتَتَّالُهُۥ يَعْمُونَ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ لَهُ مُرْسُوعِ الْعَنَ ابِوَهُ نْسَدُونَ۞ وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرُأْنَ مِنُ لَكُنْنُ كَكِيْمِ عَلِيْمِ ۞ إِذْ قَالَ مُؤْمِنِي لِأَهْلِهَ إِنَّيْ أَنْسُتُ نَازًا أَسَاتِيْكُمْ ئْهَا بَخَبُراَوْ اٰتِكُمْ بِثُهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ ۞ فَلَتَا جَأَءُهَا نُوْدِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي التَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبُحُرُ الله وكبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لِيُمُونَكَى إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ الْعِزِيُدُ الْحَكِيمُ فَ ٱلْقِ عَصَاكُ مُعَلَمُنَا رَاهَا تَهُ تَرْكَأَنَّهُ الْجَآنَ ۗ وَلِّي مُنْ يُرَا وَلَهُ يُعَمِّهُ بِمُولِينِ لاَ تَخَفُّ " إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُؤْسَلُونَ ﴿ الْأَصْلَ طَلَمَ ۣڮڽۜڶڂٛۺٵ۠ؠۼؽڛٛۏ<sub>ۼ</sub>ڣٳڹٞۼڡٛۏڒڗڿؽؿۜ؈ۘۏٲۮڿڷؽۘڮ<u>ڰ</u> جيبك تخرج بيضآء مِن غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ البِي الى فِرعُون وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُ مَكَانُوْا قَوْمًا فَسِقِينَ۞ فَكَتَاجَأَءُ نَهُمُ الِيْنَا مُبُصِرَةً فَالْوُاهِ نَاسِعُومُ مِنْ عَلَى وَجَدُرُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُ مُرْظُلُمًا وَعُلَوًا ۚ فَانْظُرُكِيفُ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ۞ وَلَقُدُ اتَّبُنَا دَاوْد كَيْنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُ فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيْرِ هِنَّ النُّوْمِنِينَ@وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوْدُوقَالَ يَأَيُّهُ التَّاسُ عُلِّمْتُ

مَنْطِقَ الطّيْرِ وَأُوْتِنْيَامِنُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰنَ الْهُوَالْفَضْلُ الْبُدِيْنَ ۞ ِحْشِرَ لِسُكَيْلُنَ مُؤُوْدُهُ مِنَ الْجِيِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّايْرِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ® حَتَّى إِذَا ٱنَّوْاعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ ثَمُلَةٌ يَأَيُّهُ النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ريح في الله الله الله المراد مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْنِعُنِي أَنُ أَشُكُّرُ نِعْمَتُكُ الْبَيِّ أَنْعَمُتُ عَ وعلى والدي وأن أعمل صالِحًا تُرْضِهُ وَ أَدْخِلْنِي بَرْحَمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّلُ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِي لِا ٱرْيِ الْهُنْ هُذَّا أَهُ <u>ڮٲڹڡؚڹٲڵۼٳٙۑؚؠؽؘ۞ڵٳ۠ۼڹۜؠۜڐۥۼڬٲؠٵۺؗڔؽۘڷٲۅٛڵٳۮ۫ؠٛۼؾۜڐۘٲۏڵؽٲؾؽڿٞؖ</u> بِسُلُطِن مُّبِينُ ۞ فَكُثُ غَيْرُ بَعِيْدٍ فَقَالَ ٱحَطْتُ بِمَالُكُ تُخِطُبِهِ جِئَتُكَ مِنْ سَبَا إِبِنَبَا لِيُقَانِنِ⊚ارِنْيُ وَجَهُنَّتُ امْرَاَةٌ تَعْلِكُهُمُ وَأُوْتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُا عُرْشٌ عَظِيدٌ ۞ وَجَلُّتُهُا وَقُوْمُهَا يَسْجُولُونَ لِلشَّهُ مِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُ مُ الشَّيْطَ نُ اَعْمَالَهُ مُوفَصَدٌّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ لْكُمُ لِا يَهُنَّكُ وَنَ ﴿ الَّا يَسُجُّكُ وَالِلَّهِ الَّذِي يُخُرِجُ الْخَبْءَ فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَبِعِلْكُمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ۞ اللَّهُ لِآلِلْهُ إِلَّا هُورَتُ الْعُرْش الْعَظِيُونَ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْرِكُنْتَ مِنَ الْكَزِيبِينَ<sup>©</sup>اِذْهُبُ تِبْكِيبِي هٰ اَفَالْقِبُ الَّذِيمُ ثُمَّ تُولُّ عُنْهُمُ فَانْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَا يَتُكُ الْمُكُوُّ الِنِّيُّ ٱلْقِي إِلَّ كِتَبُّ كَرِيْثُ ﴿ إِنَّكَ مِنْ سُلَيْنَ وَإِنَّكَ إِنْ وَاللَّهِ

رِّحْسِ الرِّحِيْمِ ﴿ الْاِتَعْلُوا عَلَى وَاتُونِيْ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَالَيُهُا الْمَكُو نِيْ فِيَ ٱمْرِيْ مَاكُنْتُ قَاطِعَةُ ٱمْرًاحَتَّى تَشْدُونِ۞ قَالُوْانَحُنَّ أُولُوْ فُوّةٍ وَٱولُوْا يَأْسِ شَي يُهِ لِهُ وَالْاَمْرُ إِلِيَاكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ@قَالَتُ نَّ الْمُكْوَٰلِدَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبِيَّةً افْنُنُ وْهَا وَجَعَلُوْا اِعِزَّةً اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكُنْ لِك فُعَلُونَ ﴿ وَانِّي مُرْسِلَةٌ اِلَّهِمُ بِهِ رِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ ۚ اِبِمَ يُرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ فَلَمَاجَآءِ سُلَيْعُنَ قَالَ ٱتَثِيثُ وْنَنِ بِمَالِ فَيَأَاتُنِيَّ اللَّهُ خَيْرُتُمَّاأَتُكُ ڽٛٲڹ۫ؾؙۄٛڔۣۿڔؾۜؾؚػؙۄ۫ؾٙڡؙٚۯڂؙۅٛڹ۞ٳۯڿۼٳڷؽۿۄ۫ۄؘڡؙڬڶٲؚؾێۼۿۄۯۼڹٛۏڍڷۘۘڒۊ**ؽ**ڵ هُمْ عِمَا وَلَنُغْرِجَتُّهُمْ مِّنَهُمَ أَذِلَّةً وَهُمُ صَغِرُونَ@قَالَ يَأْتِهُا الْمَلُوُّ ُرُ يَاٰتِدِيٰ بِعُرْشِهَا قَبْلُ اَنْ يَاٰتُوْنِي مُسْلِمِينَ@قَالَ عِفْرِيثُ مِّنَ سِّ ٱنَا إِنِيْكَ بِهِ قَبْلُ ٱنْ تَقُوْمُرُمِنْ مِّقَالِكَ ۚ وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقُوكُ ٱمِنْكُ ﴾ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُرْقِنَ الْكِتْبِ أَنَا أَيْنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتِكُ إِلَيْكَ طَرُفُكُ فَكُمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْكَهُ قَالَ هِذَا مِنْ فَضُلِ دَبِّئٌ لِيبُلُّو أشكرُ أَمْرًاكُفُّ وَمُنْ شَكَرُ فَأَنَّهُ الشَّكُرُ لِنَفْسَةً وَمُرْ. غَنِيٌّ كَرِيْرُ® قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرُشَهَا نَنْظُرُ الَّهُ تَبِيَى اَمُرْتَكُونُ مِ نَهُنَ لَا يَهُتُكُونَ®فَلَتَا عِلَّهُ عَنْ الْمُكَانَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّا وَٱوْتِيْنَاالْعِلْمُصِنَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ@وصَّتُهَا مَا كَانَتْ تَعَمَّلُ وُنِ اللَّهِ إِنَّهُ كَأَنْتُ مِنْ قَوْمِ كِفِرِ أَنِيْ ﴿ قِيْلَ لَهَا ادْخُولِ

سِبَنْهُ لُحِيَّةٌ وَكُشْفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا \* قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ تُنْزِدُ مِّنْ قُو قَالَتُ رَبِّ إِنِّيُ ظَلَمَتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعُ سُلَيْنَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ وَالسَّ لَقُنُ ٱرْسُلْنَآ إِلَىٰ تُبُوْدُ ٱخَاهُمُ صِلِكًا إِن اعْبُكُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقُنِ بُخْتَصِمُونَ®قَالَ يَقُوْمِ لِمُرَشَنَعُجِلُونَ بِالسَّيِئَةِ قَبْلِ الْحَسَنَةَ ۚ لَوُ لَا سُتُغُفِرُ وُنَ اللهَ لَعَكَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمِنْ مَعَكُ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْكَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قُوْمٌ تُفْتَنُونَ @ وَكَانَ فِي الْمَكِ بِيَنَةِ تِسْعَةً رَهْطِ يُّفْسِدُ وَن فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْرِلُحُونَ ۖ قَالْوَاتَقَا مَمُوْ إِبِاللَّهِ لَنَبُيَّاتَ لَهُ وَٱهۡلَهُ تُعۡلَنَقُوۡلُکَ لِوَلِیّهِ مَاشِهِ لَنَامَهۡلِكَ اَهۡلِهِ وَإِنَّالَطٰدِ قُوْنَ ® **ۅؘڡؙڲۯؙۏٳڡۧڬٚۯٵۊڡڴۯؽٳڡۧػۯٵۊۿؙۄ۫ڵٳؽؿؙۼۯۏڹ۞ڣؘٲڹٛڟؗۯڪؽڣڰٳؽ** عَاقِيةٌ مُكِرْهِمُ ٱتَّادَمُ نِنْهُمُ وَقَوْمَهُمُ ٱجْمَعِيْنِ @فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيتٌ بُمُ ظَكُمُوْا إِنَّ فِي دَٰلِكَ لَا يَكَّ لِقَوْمِ تَعُكُمُوْنَ ﴿ وَٱنْجَيْنَا الَّهِ بَيْنَ الْمَنُوْا وَ كَانُوُ الْبَثَقُونَ® وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْنُونَ الْفَاحِشَةُ وَأَنْتُمْ تُبْغِمُورً ٱبِتُكُمُولِتَآتُوۡنَ الرِّحِالَ ثَهُوَةً مِنْ دُوۡنِ النِّسَآٓءِبِلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجَهُ لُوۡنُ ۖ فَهَا كَأَنَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوْآ اَخْرِجُوۤ الْ لُوْطِقِنْ قَرْيَتِكُمْ ِنَّهُ مُوانَاكُ يَتَكُمُّرُونَ۞فَانْجَيْنَاهُ وَآهُلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتُرْزَيْهَامِنَ الْغَيْرِيْنَ @وَأَمُطُرُنَا عَلَيْهِمُ مِّطُرًا فَسَاءً مُطَرُ الْمُعْنَارِيْنَ هُ قُلِ ، بِلْهِ وَسَلْمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرًا تَا أَبْثُرُكُونَ ٥

ِغ م

فَى السَّمَوْتِ وَالْرَضَ وَانْزَلَ لَكُمْ قِينَ التَّمَاءَ مَاءً فَانْبَتْنَا لَلْ إِنَّا حَدَايِق ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ إَنْ تُثَبِثُوا شُجَرِهَا مُ الْأَمَّةُ لله ل بِلُ هُمُ قَوْمٌ تَعْمِ لُونَ ﴿ أَمِّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ لَ خِلْلُهَا أَنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رُواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبُكُرُيْ حَاجِزًا ۚ ءَالَٰهُ مُتَحَالِلَٰهِ ۚ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّنَ يُجِيدُ لْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَبِكُنْهِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَآءَ الْأَرْضِ زِلِكَ مَّعَ اللهِ ۚ قَلِيْلًا مِّيَا تَنَكَّرُونَ ۞ أَمَّنْ يَهُ بِيَكُمْ فِي طُلُمْتِ يُرُّوالْبُكُرُ وَمَنُ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَالَهُ ءَاللهِ تَعْلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞امَّنَ يَبْنَ وُاالْغَلْقَ ثُمَّ يُعِيْنُهُ نْ يَرْزُقُكُمْ قِينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ ءَالَٰهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوْا رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُوصِ قِبْنَ® قُلْ لَا يَعْكُمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ رَ الْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَ مَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ ڐڒڮ؏ڶؙؠۿؙۄ۫ڔڣٳڵٳڿڒۊ؆ڹڵۿؙۄؙڔڣٛۺڮؚۜڡٞؠؗٛٵ۫؆ؚڶۿؙڗڣٚ مُمُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْاءَ إِذَا كُنَّا ثُمَّا قَالًا ٱلْأَوْنَأَ أَيِكًا خْرَجُونُ۞ لَقُنْ وُعِنْ نَاهِٰ نَا نَحُنْ وَانَّآ وُنَامِنْ قَبُلُ إِنْ هٰذَاۤ اِلَّا ٱسۡاٰطِيۡرُ الْاَوَّلِينَ؈قُلُ سِيْرُوۡا فِي الْاَرْضِ فَانْظَرُوۡا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُغْرِمِيْنَ ® وَلَا تَخْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ

4.0

فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُرُ إِنْ كُنَا صْدَقِيْنَ ۞ قُلُ عَنَّى أَنْ تَيُّكُونَ رُدِتَ لَكُمْ مُ بَعُضُ الَّذِي سُتَعَجِهُ أُوْنَ ۞ وَ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْفَضْلِ عَلَى التَّأْسِ وَلَكِنَّ ٱلْأَرُّهُ يَثْكُرُونَ @ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِرِيُّ صُنَّ وَرُهُمْ وَمُ يُعْلِنُونَ@وَمَامِنُ غَآبِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْكَرْضِ إِلَّا فِيُكِتْبِ ئْبِيْنِ ﴿ إِنَّ هِٰنَ الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيۡ إِنْكَ [رِيْلَ ٱكْثَرُ لَّنْيُ هُمُ فِيْدِ يَخْتَا فِغُونَ⊕ وَإِنَّهُ لَهُٰكُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ⊕ إِنَّ رَبِّكَ يَقُضِيُ بَيْنَهُمُ مِعْكَلِمِهِ ۚ وَهُوَالْعَزِنِيزُ الْعَلِيْدُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحِيِّ الْمُبْيِنِ ۞ إِنَّكَ لَاشْنِمِعُ الْمُوْتَىٰ وَلَا شُمِّعُ الصُّمَّالِلُّ عَاءَ إِذَا وَلَوُامُدْبِرِيْنَ ۞ وَمَا آنْتَ بِهٰرِي الْعُمْبِي عَنْ ضَلَلَتِهِ مُرَّانُ شُيْمِحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهُمُ إِخْرَجِنَا لَهُمْ دِكَاتِيَّ مِّنَ الْأَبْنِ فِي تُكِلَّمُهُمْ عُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالْبِتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿ وَيُوْمَرَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًاهِ مِّنْ يُكِنِّبُ بِالْنِتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوْ قَالَ أكُذَّبْتُمْ بِالْتِي وَلَمْ نِحْيُطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَاظُلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ ٱلَّهُ يَرُوا ٱنَّاجَعُلْنَا الَّيُلَ لِيَسْكُنُوُ افِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ دَخِرِينَ يُتْرَى الْحِيَالُ تُحْسُنُهُا جَامِيةٌ وَهِي تَكُرُّ مُرَّالِسِّحَابِ مُكْنَةً للهِ الَّذِي كَنَّ اَتُّعَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ۞ مَنْ جَأَ لْعُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمُرِمِّنَ فَزَعٍ يَّوْمَ بِنِ امِنُونَ ﴿ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبُّتُ وُجُوهُهُمْ فِي التَّارِّ هَلُ تُجُزُونَ إِلَّا ٱكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّهَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هٰ فِي وِ الْبُلْرَةِ لَّذَى حَرِّمَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَالْمِرْثُ اَنْ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ<sup>®</sup> وَأَنْ اَتُلُوا الْقُرْإِنَّ فَكِن اهْتَانِي فِاتْمَا يَهْتَى يُ لِنَفْسِهِ ۗ وَ مَنْ ضَكَّ فَقُلْ إِنَّمَا آنًا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْثُ لِتَّلَّهِ سَيُرِيْكُمُ البيه فَتَعْرِفُونَهَا \* وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعْمُلُونَ اللَّهِ فَتَعْرِفُونَهَا \* يرو الفي غِرَمَ لِيَّةً وَهُمُ الْفَاكِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ليوق الفي غِرَمَ لِيَّانَ وَهُمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله هِ اللهِ الرَّح<del>ْبِ ب</del>نِ الرَّحِبِ بُعِرِ كُلَسَمِّ ( تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتُلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبُ مُوْلَى وَفِرْعَوْنَ بِالْعَقِّ لِقَوْمِرِيُّوُمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَـ لَا الْأَرْضِ وَجَعَلَ اهْلَهَاشِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّسْهُ يِّحُ أَنْنَاءُهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينِ ﴿

بزاه

امنخلق.م

رِيْنْ إِنْ تَكُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجِعُكُ لاً وَنَجْعَلُهُمُ الْوِرِثِيْنَ ۞ وَنُنكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِكَ عَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُهَامِنْهُمْ مِنَا كَانُوْا يَحْنَارُونَ ۞ وَ وْحَيُنَا ۚ إِلَّى أُمِّرُهُوْلِكَى إَنْ ٱرْضِعِيٰهِ ۚ فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْفِيْ فِي الْهَيِّمَ وَلَا تَخَافِيُ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَآدٌوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَالْتَقَطَّهُ الْ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمُ عَدُ وَا وَ حُزَّنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَجُنُودِهُمَا كَانُوْ اخْطِبْنَ ۞ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ قُرِّتُ عَيْنِ إِلَى وَلَكِ ۗ لَا تَقَتْتُلُونِهُ ۖ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّ وُنَيُّ نَاهُ وَلَكَ اوَّهُ مُولًا يَتْعُرُونَ ۞ وَ اَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرُمُولِهِي فْرِغًا ۚ إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا ٱنْ رَّبُطْنَا عَلَى قَلِبُهَا لِتَكُوٰنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ © وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ عَنْبُ وَهُمْ لِا يَنْغُورُونَ فَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْسُرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ ٱذْلُّكُمُ عَلَى آهُلِ بِينِتِ تَيْكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُـمُ لِهُ عِحُونَ ۞ فَرُدَدُنْهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَى ْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ آتٌ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَ لَكِنَّ ٱكْتُ أَكُثَّ وَهُرُلا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ لَكَّمَا بَكُعُ ٱشُكَّاهُ وَاسْتَوَى اتَّيْنَاهُ كُلِّمًا وَّعِلْمًا "وَكَنْ لِكَ نَجْزِي مُحُسِنِيُنَ ﴿ وَدَخَلَ الْمُكِنِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنْ

الم الم

يْعَتِهُ عَلَىٰ الَّذِي مِ فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰ ذَامِنْ عَمَلِ الشَّ بِنُّ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمُهُ اسَّةَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِنْمُ ۞ قَالَ رَبِّ ر النى استنصرة بالأم مُنُٰ@فَلَتَا أَنُ أَرَادُ أَنْ يَا هُمُا "قَالَ لِمُوْلِينِي أَثُرِينُ أَنْ تَقَدّ نْ تَكُونَ مِنَ الْمُصُ نُ يَهُدِينِي سُواءَ السّبيل ﴿ وَلَتَأْوَرُدُمَاءُ كَيْهِ أُمَّكَةً مِّنَ التَّأْسِ يَسْتَقُونَ<sup>هُ</sup> وَوَجِكَ مِنْ إَتَيْنِ تَذُوْدُنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي

٥٥

أَعُمِنُ عَبُرِسُوءِ وَاضْمُ إِلَيْكُ حَمْدُ فَنْ نِكَ بُرُهَا نُنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرُعُونَ وَمَ نَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِينَ۞قَالَ رَبِ إِنِّي قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفَ فَأَخَافُ أَنْ يَّقُتُلُون ﴿ وَآخِيْ هَرُونٌ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاكًا فَأَرْسِلُهُ مُعِي رِدُا يُصُرِّ قُنِي ۚ إِنَّ ٱخَافُ اَنْ يُكُنِّ بُونِ قَالَ سَنَشُرُّ عُضُّدًاكُ بِأَخِبُكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطُنَّا فَلَا يَصِلُونَ لِيَكُمُهَا ۚ بِالْنِتِنَا ۚ ٱنْتُهَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ۞ فَلَتَاجَآءَهُمُ مُوْسِٰي بِالْيِتِنَابِيِّنَاتِ قَالُوُا مَا هَٰ أَلْ اللَّهِ عُرُّ مُّفُتِّرًى وَ مَ نْبِغْنَا بِهِٰنَا فِيَ اٰبَآبِنَا الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ ٱغْـكُمْ بِمَنْ جَأَءَ بِالْهُلَاي مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِيَةُ التّارِطْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ@وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهُمَا الْمِلَا مُمَاعِلِتُ عُ كُمُرْمِّنَ إِلَٰهِ غَيْرِيُ ۚ فَأَوْقِكَ لِي لِهَامِنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلُ نُصَرُحًا لَعَبَلِّنُ ٱطَّلِعُ إِلَى الْهِ مُوْسِي ۗ وَإِنِّيْ لَاَظُتُّهُ مِنَ لْكُنِ بِيْنَ ﴿ وَاسْتَكُبُرُ هُوَ وَجُنُودُ ۚ فَيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِالُهُ وَظُنُّوْاً النَّهُمْ ِ الَّذِينَا لَا يُرْجِعُونَ ۞ فَأَخَنَ نَهُ وَجُنُو فِي الْيَـرِّ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الظَّلِمِثُنَ⊚وَجَعَلْنَهُمُ ۗ اغُوْنَ إِلَى التَّارِّ وَيُوْمُ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصُرُّوْنَ ﴿ وَ

والع

414

ن بعدام ر وار روهگای د ، الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى الْأَمْرُ وَمَ هِينْنَ ﴿ وَلَكِنَّا ٱنْشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ وَمَاكُنْتَ ثَاوِيًا فِيَ اهْلِ مَنْ بَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْتَنَا بُنَ، @ وَ مَا كُنْتُ بِعَانِب عااتهم لَمُؤُمِنِينَ ﴿ فَلَتَّا حَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْ شُلُ مَا أُوْتِيَ مُوْسِي ۚ أَوَلَمْ لِيَ نْ قَكِيْلٌ ۚ قَالُوْا سِحْإِن تَظْهَرَانْ ۖ وَقَالُوْا إِنَّا فِرُوْنَ® قُلْ فَأَتُوُ الْبِكِتْبِ قِنْ عِنْ بِاللَّهِ هُوَاهُ لَا عِنْ اللَّهِ هُوَاهُ لَا عِنْ بعُهُ إِنْ كُنْتُمُو صِي قِينَ ﴿ فَانْ لَمْ يَسْتَعِيبُوا لَكَ فَآ بيعون أهواءهم ومن أضلُّ مِ نَّى مِّنَ اللهِ ۗ إِنَّ اللهُ لَا يَهُ بِي الْقَوْمُ الظَّلِبِينَ۞ وَ

ع

امنخلق\*

وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَكَّهُ مُ يَتَنَكَّرُوْنَ ۞ الَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَٰبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوُا امْتَابِمَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوُا امْتَابِمَ

اِتَّهُ الْحَقُّ مِنْ رُبِّنَا اِتَاكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿ اُولِاكَ يُؤْتُونَ الْحَدِيْنَ ﴿ اُولِلَكَ يُؤْتُونَ الْحَدَيْنَ وَالْحَسَنَةِ الْسَيِّعَةُ وَ الْحَدَيْنَ وَالْحَسَنَةِ الْسَيِّعَةُ وَ الْحَدَيْنَ وَالْحَسَنَةِ الْسَيِّعَةُ وَ

جهربي ورف و مهوى من المهنتونين و قالوًا إن تُقَيِعِ الْهُوٰى مَنْ يَشَاءُ \* وَهُوْ يُرِي اللهِ يَهْوَى مَنْ يَ مَنْ يَشَاءُ \* وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتُونِينَ ﴿ وَقَالُوْا إِنْ تُكْتِبِعِ الْهُوٰى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُ كَانِي نُتَذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

معك ننتَخطَفُ مِنْ اَرْضِنَا ۗ اَوَلَمُ نُنْكُنْ لَهُمُ حَرَمَا اَمِنَا يَّغُبُنِي الِيُهِ تَمَرَّتُ كُلِّ شَيْءِ تِرْزُقَامِّنُ لَكُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وُكُمْ اَهْ لَكُنَامِنْ قَرْبَةٍ بِطِرِتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمُمُ

و نعر الملك من فري و بطرف مويسه فيل مسلمهم كَمُ تُسْكُنُ مِّنُ بَعْدِ هِمْ الْآقَلِيُلَا \* وَكُنَّا نَعْنُ الْورِثِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْ يَ عَتَى بَنْعَكَ فِي أَمِيهَا رَسُولًا يَيْتُلُوْا

وَمَا كَانَ رَبُكَ مَهْ لِكَ القَرَى حَتَى يَبِعِثُ فِي اَمِهُا رَسُولا يَتِنَاوَا عَلَيْهِ مِهِ الْيَتِنَا \* وَمَا كُنّا مُهْ لِلِي الْقُرَى إِلَّا وَاهْ لُهَا ظُلِمُونَ ۞ وَ مَا اُوْتِيْنَهُ رَمِّنَ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْ يَا وَزِيْنَتُهَا \* وَمَا عِنْكَ

للوخير وابغى أفلاتعفون أأنكن وعدنه وعدا حسنا

فَهُوكُ لِ قِيْهِ كُمُنْ مَّتَّعُنْهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا تُمَّهُ وُيُومُ الْقِيمَةِ

ه کن د

نَ الْمُعَضِرِينَ ﴿ وَيُومُ بِيَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءً يَ الَّذِينَ نْتُمْ تَزْعُمُونَ۞قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلاَّءَ ن بْنِ أَغُو بْنِنَا أَغُو يْنْهُمْ كِمَا غُويْنَا تَكِرَّا نَآ لِلِيْكَ مَا كَانُوْالِيَّانَا يعبدون ® وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرِكَاءَ كُرُونَ عُوهُمْ فِكُمْ لِيَسْتَجِيبُوْآ هُمْرُ وَرَاُوا الْعَنَابَ لَوْ أَنَهُمْ كَانُواْ بِهُتَكُونَ ﴿ وَيُومُ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ مَا ذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ الْأَنْيَأَ ءُيُومَيِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءُ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا مَنْ يَابُ وَامَنَ وَعِلَ صَالِحًا فَعَلَى اَنُ يُكُونَ مِنَ الْمُفْلِدِينَ @ وَرَبُّكَ يَغْلُنُّ مَا يِشَآءُ وَ يَغْتَارُ ۖ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مُسْبُعْنَ اللهِ وَ تَعْلَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ وَ رَبُّكُ يَعْكُمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لِآرَالُهُ إِلَّا هُو لَهُ الْحَدِّنُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالْمُرْتُرِجَعُونَ قُلْ أَرْءُنِي تُمُولِنُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرْمَ بَّا إِلَى يَـوْمِ الْقِيلِمَةُ مَنْ إِلَّا عَيْرُ اللهِ يَأْتِنَكُمُ بِضِياً ﴿ أَفَلَا تُسْمَعُونَ ۞ قُلْ آرَءَيْ ثُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَا إِلَى يَوْمِ الْقِياْمَةِ مَنْ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ بَأْتِيْكُمْ بِلَيْلِ سَنَكُنُونَ فِيْهِ أَفَلًا تُبُصِرُونَ؈وَصِنْ رِّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ الْيَلَ وَالنَّهُ أَرَلِتَسَكُنُوْا إِفِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُ<del>كُرُونَ ۞ وَيُومَ</del>

نَنَادِ نُهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي الَّذِينَ كُنْ تُعُرْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزْعَنَ بِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْكًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَا نَكُمُ فَعَكِمُوَّا أَنَّ الْحُ لله وَضَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْ تَرُوْنَ ۚ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْمِلِي فَبَغَى عَلَيْهِمُ ۗ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُّوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْآ لْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَفُرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا بِبُ الْفَي حِيْنَ@ وَابْتَغِ فِيْهَا آلِيكَ اللّهُ السَّارَ الْاخِرَةَ وَلَا رَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْ نِيَا وَأَحْسِنَ كُمُّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْبُلْكُ وَ لاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ قَالَ إِنَّهَا آوُنِينَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أُولَمُ يَعْكُمُ أَنَّ اللَّهُ قَدُّ هَلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُّوْنِ مَنْ هُوَ أَشَّ ثُّ مِنْ فُوَّاَ شُكُّ مِنْ فُقُوَّةٌ وَٱكْثُرُ جَمْعًا وَلا يُسْعَلُ عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخُرْجُ عَلْ قَوْمِهِ فِي زِنْيَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِينُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتُ لَنَامِثُلَ مَأَ أُوْتِيَ قَارُوْنُ لِإِنَّهُ لَنُ وَحَظِّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ اكَن بْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَاكُ اللهِ خَيْرٌ لِّينَ امْنَ وَعِمْلُ صَالِحًا ۚ وَلَا يُكَفُّهُ ۚ اللَّا الصِّيرُونَ۞ فَغَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ بَيْضُرُونَكُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ نُنْتَصِرِيْنَ۞ وَأَصْبَحَ الْيَنِينَ تَكُنُّوْا مَكَانَكَ بِالْأَمْسِ يَقُولُوْنَ

منزك

عُ إِنْ مِّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْرِكُ الْكُفِرُ وَنَ ٥ تلُك التّاازُالْإخِرَةُ نَجْعَكُهَالِلَّذِينَ لَا يُدِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْكَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنِ ﴿ مَنْ جَأَءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَبْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينِيَ عَمِلُواالسِّيِّاكِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْمُصُّرُانَ لرَآدُ اللهِ اللهِ مَعَادِ فُلُ رَبِّي آعْلَمُ مَنْ جَآءِ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ **ڣ**ؙڞؘڵؚڸڡٞؠؙؠڹڹ؈ۅؘڡؘٵػ۠ڹؙؾۘڗۯۻۅۧٳٲڹ۫ؿؙڵڡٙٚ<u>ۤ؞ٳڵؽ</u>ڬ<u>ٵڵۘڮڗؖۘۻؙٳ</u>ؙ رُخْمَةً مِّنُ رَّتِكَ فَلَا تَكُوْنَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُٰذُنَّ لَكَ عَنْ اللِّي اللَّهِ بَعْنَا إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَّى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْزُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَنْءُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخُورُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ \* لَهُ الْخُلُمُ وَالَّيْهِ مُرْجَعُونَ ١٠٠ النوة العنكون عَلَيت وهويشه والسينون الكات والمباعر لوا بِنُ مِي اللّهِ الرّحُ مِن الرّحِ مِيمِ لَمِّنَ ٱحْسِبَ التَّاسُ آنَ يُتُرَّكُوْآ آنَ يَقُولُوٓا أَمَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَالُ فَتَتَاالَّانِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ نِائِنَ صَكَ قُوْاً وَلَيَعُلُكُنَّ الْكَانِبِينَ ﴿ اَمْرَ حَسِبَ الَّذِيْرِ

سوس سال

هُ ظِلْمُونَ® فَأَيْخِينُهُ وَأَصْعِبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكَ أَيَّةً لِلْعَلِمِنَ ۗ إِبْرِهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْيُثُ واللَّهُ وَاتَّقَوُهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُهُ رَبِعُ لَمُوْنَ ﴿ إِنَّهَا تَعَبُّ وَنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱوْ شَاسًا وَّ تَخْلُقُونَ إِفْكَا اللَّهِ إِلَّىٰ الَّذِينَ تَعَبُّ كُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُونَ لَكُمْ رِنْ قَا فَابْتَغُوْا عِنْكَ اللّهِ الرِّيْنِ قَ وَاعْبُكُوهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ ۖ اِلَىٰهِ تُرْجِعُونَ® وَ إِنْ تُكُنِّبُواْ فَقَانَ كَنَّابَ أُمَمُّ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ۞ ٱوَكَمْ يَرُوْاكَيْفَ يُبْرِئُ اللَّهُ الْخَلُقَ ثُمَّرَيْعِيْدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ﴿ قُلْ سِيرُوْا رِفِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بِكَا الْغَلْقِ ثُمَّ اللَّهُ يُسْفِئُ النَّشْأَةَ **۬ڿ**ڔۊٙٵۣؖؾؘٳڶڷٵۼڶڮؙڷؚڷؿؽؘ؞ٟۊؘؽڹؙۯۜٛ۞ۧؠؙۼڹۜٞڹؙڡؘؙ؈ؙؾۺؙٳٛؖؖٷ وَيُرْحَمُ مِنْ يَشَأَوْ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۞ وَمَاۤ اَنْتُمْ مِنْ جَبِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَكَا لَكُمُ مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنُ قَرَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِ اللَّهِ وَلِقَأَيْهَ أُولِبُكَ يَبِسُوُ مِنُ تَحْمَتِيْ وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيْمُ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ اِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ ٱوْحَرِّقُوهُ فَٱنْجِبُ ٱللَّهُ مِنَ التَّارِّ إِنَّ فِي ۚ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ @ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَنْ تُمْرِّمِنْ دُوْنِ الله أَوْثَانًا لَا مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوِةِ النُّونَيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ

لَكُوْرُقِنْ تَصِيرِيْنَ ﴿ فَأَمْنَ لَهُ لُوْطُ مُو قَالَ إِنِّي مُهَا: رُبِّنُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْمُ۞ وَوَهَبِّنَا لَهَ السَّحْقَ وَ قُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ التُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَيْنِهُ ٱجْرِهُ فِ الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْرَ، ﴿ وَ لُوْطَّا إِذْ قَالَ لِقُوْمِهُ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ اَحَدِيضَ الْعَلَمِينَ۞ آبِتَكُمُ لَتَاأَتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبينِلَ له وَ كَانْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرِ فَهَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اعْتِنَا بِعَدَابِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَآ اِبْرِهِيْمَ بِالْبُشُرِيِّ قَالُوْ اِتَّامُهُ لِكُوْآ هُلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ آهُلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا مَقَالُوا مَحُنُ آعُكُمُ بِمِنْ فِيهَا لَهُ لَنْجِيبَتُهُ وَآهُلَهُ إِلَّا امْرَاتَكُ فَي كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ وَلَيَّا آنُ جَاءَتُ رُسُكُنَا وُطَّاسِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفُّ وَلَا تَحُذُنُ ۚ إِنَّا مُنْجَعُولُا وَآهُ لِكَ إِلَّا امْرَاتِكَ ص لُغٰيِرِينَ @إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَى اَهُلِ هٰنِ وِالْقَرْبَةِ رِجُنَّا مِّنَ

منزاق

؞ ؞)ء بها كانُوْا يَفْسُقُونَ۞ وَلَقَنْ تَرَكْنَا مِنْهَاۤ أَيَةٌ 'بيِّنَ وُمِرِيَّعْقِلُوْنَ@وَ إِلَىٰ مَنْ بَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا "فَقَالَ لِقَوْمِ عُكُوا الله وَانْجُوا الْبُومُ الْأَخِرُ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينٌ لْكُنَّابُوهُ فَأَخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُعُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِيْنَ رُعَادًا وَتُمُودُا وَقِيْ تُبَكِّنَ لَكُهُ مِّنْ مَسْكِنِهِمْ قِنْ وَزَتَنَ لَهُمُّ لشَّيْطُنُ اعْمَالُهُمُ فَصَلَّاهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوْامُسْتَبْصِرِيْنَ وَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامِنَ ۖ وَلَقَالُ جَآءَهُمُ مُّولِي بِالْبِكِينَةِ فَاسُتَكُنْبُوُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَبِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَـٰنُ نَ نَىٰ نُيُهُ ۚ فَمِنْ هُمُ مِنْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمُ مَّ خَنَاتُهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مِّنُ آغُرِقُنا ۗ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنَ كَانُوْاۤ اَنْفُسُهُ لِمُوْنَ۞ مَثَكُ الَّذِيْنَ اتَّخَنُ وُامِنُ دُوْنِ اللَّهِ ٱوْلِيَأَءُكُنُوْلِ الْعَنْكُبُوْتِ صَلَالِكُنْ تُكْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ ٱوْهَنَ الْبُكُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ مِ لَوْ كَانُوْ اِيعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَلْ عُوْنَ مِنُ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ﴿ وَبِلِّكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِيُهُا لِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُا ٓ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﷺ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّ رِفْ ذَٰ لِكَ لَاٰ يَكَّ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿

تُكُلُ مَمَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ أَقِيمِ الصَّلْوَةَ \* إِنَّ الصَّلْوَةَ } أَنَّ جَبّ تَنْهَى عَنِ الْفَحَيْثُ ۚ وَالْمُنْكُرُ ۗ وَلَيْكُرُ اللَّهِ ٱكْبُرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُ تَصْنَعُونَ۞ وَلَا تُجَادِلُوا آهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّذِيْ هِي ٱحُسُنَّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُولُوا امْتَا بِالَّذِينِ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اللَّهُ كَاوَ اِللَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ اَنْزَلْنَأَ الِيُكَ الْكِتْبُ فَالْكَيْنِينَ اَتَكَنْهُمُ الْكِتْبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ \* وَمِنُ هَوُّلَاءً مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ وَمَا يَجِعُنُ بِالْتِنَا إِلَّا الْكُفِرُونَ<sup>®</sup> وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتْبِ وَ لا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَّارْتَاكِ الْمُبْطِلُونَ⊚بَلْ هُوَ اللِثَّ بَيِّنْتُ فِيْ صُٰكُ وُرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ "وَمَا يَجْعَدُ بِالْبِتِنَآ إِلَّا الظَّلِمُوْنَ ۞ وَقَالُوْا لَوْلَاَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيُّ مِّنُ رَّبِّهِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا الَّالِيْ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهُ ٱڬٵڬڔ۬ؿٷ مُّبِينُ۞ ٱۅؙڮۄ۫ۑڲڣۼٟۿ ٱتَٵۤ ٱنزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبِيُثَلَٰ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمِ ثُيُوْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيْكًا " يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ <u> وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا بِالْبَاطِلِ وَكُفُرُوا بِاللَّهِ اُولَيْكَ هُمُ</u> <u>نْظِيرُوْن ﴿ وَكُنْ تَجْلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْ لَا أَجِلْ مُسَتَّى</u> مَا وَهُو الْعِنَاكِ وَلِيَاتِينَهُمْ بِغَيْلَةٌ وَهُو لِيَسْعُرُونِ ﴿

الْعَنَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَيُعِيطُهُ كَالْكُفِنَ مُ يَغْشُهُمُ الْعَكَاأَتُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ امْنُوَا إِنَّ ٱلْمِضِي وَاسِعَةٌ ۚ فَايَاكَ فَاعُبُنُ وَنِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَدُ الْمُونِيُّ ثُمَّةً اِلَهُ نَا تُرْجَعُونَ @ وَالَّذِنِينَ امْنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُبُوِّئُنَّا مِّنَ الْحِيَّةِ غُرُفًا تَجُدِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُا وُخْلِدِينَ فِيهَا لَمِعْهُ اَجُرُ الْعِيلِيْنِ ﷺ الَّذِيْنِ صَيْرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ بِيَوْكُلُوْنَ @ وَ كَايَتْ مِّنُ دُا بَّتِهِ لَّا تَعْمِلُ رِنْ قَهَا ﴿ اللَّهُ يَرُزُقُهُا وَإِيَّا كُوْرُ ۗ كُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَلَبِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّهْسَ وَالْقَبَرُ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنِّى يُؤُفَّكُونَ ® اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ بِجُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ﴿ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُ مُرْمِّنٌ ثُرُّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَأْءً فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحِمْ لِلَّهِ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاهَنِهِ الْحَيْوِةُ الثَّانِيَآلِلَّا لَهُوَّ وَكُعِثُ وَ إِنَّ اللَّهُ ارَالُاخِرَةَ لَهِيَ الْعِيوَانُ لُوكَانُوْا بِعَلْمُوْنَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ البِّينَ فَ فَلَمَّا أَبُعْهُمُ إِلَى الْبُرِّ إِذَا هُمُرِيْشُرِكُونَ ﴿ لِيكُفُرُ وَابِيمَاۤ الْيَنْهُمُ ۗ وَلِيسَمَتُهُ

ينزاه

سُوْفَ يَعْلَمُونَ⊕آوَلَمْ يُرَوْا آتَاجَعَلْنَا حَرَمًا امِنَّا وَ يُتَخَطَّفُ لتَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْبِالْمِ الْمِلِيوَ مِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُمُ وَنُ<sup>®</sup> وَمَنُ ٱظٰكُمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا ٱوْكَدَّبَ بِالْحَقِّ لَكَ جَاءَهُ الكِيْسَ فِي جَهَمْ مَثُوَّى لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهُكُ فِينَا لَنَهُ رِينَّهُمُ سُبِكُنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمُعَ الْمُعْسِنِينَ ﴿ مروة الدوم مريك من هو سرون الكاري المريث وريك المريد المريد والمريد المريد الم بِسُ حِراللهِ الرَّحُ لِينِ الرَّحِ بِيْمِ لَمِّرٌ ۚ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِي آَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِ يَغْلِبُونَ۞ۚ فِي بِضُع سِنِنْنَ أَي لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ وُمَبِنِ بَيْفُرْحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَتَأَوُّ وَهُو لْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ۞ وَعُدَّاللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَمَوةِ الدُّنْيَأَ ۗ وَهُوْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ اوَلَمْ يَتَفَكَّرُ وَا فِي ٱنْفُسِهِمْ ۖ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْغُقِّ وَ آجَ سَتُعُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ التَّاسِ بِلِقَآجِي رَبِّهِمْ لَكُفِرُ وُنَ۞ أَوْلَهُ سِينُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُ كَانُوْ النَّنَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ إِنَّارُوا الْأَرْضَ وَعَبَّرُوْهَا آكُثْرَمِهُ الرومس

ئے انگار

عَمُ وْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وِبِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْ ٓ اَنْفُسُهُمْ يُظُلِمُونَ ۗ ثُمَّرَكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ ٱسَآءُ واالسُّوۤ أَى انَ كَنَّ بُوْا بِأَيْكِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَ أَيْكُ مَرْءُ وَنَ أَلَاهُ يَبُنَّ وُالْخَلْقَ ثُمَّ بُعِينَاهُ نُمِّرِ اللَّهِ وَرَجَعُونَ ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ بِبَلِسُ الْمُؤْمُونَ ﴾ بَعِينَاهُ نُمِّرِ اللَّهِ وَرَجَعُونَ ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ بِبَلِسُ الْمُؤْمُونَ ﴾ وَلَمْ بَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرِكًا إِنِهِمْ شُفَعَوا وَكَانُوا بِشُرِكَا بَهِمُ كَفِينَ ﴿ وَيُومَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُومِينِ تَيْنَفَرَّقُونَ® فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ فَهُمْرِ فِي رُوضَةٍ يُحْتَرُونَ ﴿ وَآمَا الَّذِنْ كُفُرُ وَأُوكُنَّ وَالصَّالَ الَّذِن ِبِالْيِتِنَاوَ لِقَآرِيُ الْاخِرَةِ فَأُولِيكَ فِي الْعَنَابِ مُعْضَرُونَ® فَسُبُعْنَ الله حِيْنَ نَبْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْثُ فِي السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُغْلِمرُونَ ۞ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُكِيّبَ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّكَ مِنَ الْحِيِّ وَيُغِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا ۚ وَكُنْ لِكَ تُغُرُجُون ٥ وَمِنُ النِهَ أَنْ حَكَفَّاكُهُ مِنْ تُرَابِ ثُمِّ إِذَا ٱنْتُمْ شِكُمُ تَنْشِرُونَ۞ وَمِنْ الْبِيَّهُ أَنْ حَكَنَ لَكُوْرِ مِنْ انْفُسِكُوْ أَزُوالِمَالِّنَسُكُنُوْ ٱ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مِحُودًةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ ايَّتَفَكَّرُ وْنَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْنُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ أَلَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعُلِمِينَ ﴿ وَمِنَ ايْتِ مَّنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَآ وُّكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ

لايتٍ لِقُومِ تِينَهُ عُونَ ﴿ وَمِنَ الْبِيهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حُوفًا وَطَهُعًا *ۊۜۑؙڹڒۣڗڰۄڹ*ٳڵۺؠٳٙ؞ڡٚٳۧٷڲۼۑؠٳٳڵٲۯۻؘؠۼۘٮٛڡۅٛؾؚۿٵٝٳؾٙڣۣۮ۬ڶؚڰ لَايْتِ لِقَوْمِ تِيعَقِلُوْنَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ نَقُومَ السَّهَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّةً إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً ۗ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ إِذَا ٱلْنَّمُ تَغُرْجُونَ وَكَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْإِرْضِ كُلُّ لَّهُ فَنِتُونَ ۞ وَهُو الَّذِيْ يَبْنَ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ ﴿ وَهُو آهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِدِيْرُ ۚ ضَرَبَ لَكُوْ مَّتَكُمْ ۗ قِنْ أَنْفُيكُمْ ۚ هَٰ لَكُوْ مِنْ مَا مَلَكُ ۚ أَيْمَانُكُو ۚ مِّنْ شُرِكَاءُ فِيْ مَارُزُقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُ مُرَكِِّيفَتِكُمُ انْفُسُكُمْ كُنْ لَا نُفَصِّلُ الْأَلِبِ لِقَوْمِ تِعَقِلُونَ@ بِلِ اتَّبَعَ الَّنْ بْنَ ظَكُمُّوَ الْهُوَاءَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ ۚ فَكُنْ يَهُوٰ ِي مَنْ اَصَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَالَكُمْ مِّنْ يَٰمِرِيْنَ<sup>®</sup> فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا أُ تَبْدِيْكِ لِحَكْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْفَيْتُمُ ۚ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا لَمُوْنَ ﴿ مُنِيْبِينِ إِلَيْهِ وَاتَّقُوٰهُ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ ڶ*ڞٛڔۣڮ*ؽڹ۞ٞڡۭڹٳڷؽؘؽٷڗٷ۫ٳۮؚؽڹۿؙڡ۫ۅؘػٳڹ۠ۉٳۺۑۘۘۘٵ؇ؙڶ۫ڿؚڔٚۑ الكَيْهِمُ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا صَلَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوارَتِ هُمْ نِيْبِينِيَ اِلَيْهِ ثُمَّرَ إِذَا آذَافَهُ مُرِيِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْنُ مِنْهُمْ بَرَةِ ا

ؿ۫ڔؚڴۏؘؽ۞ٚڸڲڬؙڨؙۯۏٳۑؠٵٙٳؾؽؙڹۿؠٝ؞ٝڣؾؠؾڠۏٳٝ تَنْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهِ يُشْرِكُونَ @ وَ اذَا إِذَقُنَا التَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۗ بِمَا فَكَّامَتْ ڽ نهم إذاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبُيْطُ الرِّزْقَ لِمَنْ آءُ وَبَقُهِ رُوْاِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِرِ يُوْمِنُونَ ﴿ فَأَتِ ذَا قُرْنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلُ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّكَذِيْنَ مُونَ وَجُدَاللَّهُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا الْبَيْنُورَ مِّنْ يريوا في أموال التَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْكُ اللَّهِ وَمَا الْتَيْتُمُرِّمِنْ كُوقٍ تُرْبُنُ وْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَلِّكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۞ اَللَّهُ الَّذِي كَ ۼڵڡۧڰؙۯڗ۬ۼۜڒڗؘڰؙۯڹٛ۫ۊڲۯڹ۫ڿڲۑؽؽڰۯؿؙڴڲؽڮۮڟڰڶڝؚڽۺؙۯػٳۧؠۿؙ مَّنُ يَيْفُعُ لُ مِنْ ذَلِكُمُ مُرِّنُ شَكِيءً سُبُحِنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا فِيْرُكُونَ ۚ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِيمَاكْسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيْنِ يُقَهُمْ بَعُضَ <u>ڷۘڹؽ؏ٙڸؙۉؙٳػۼڷؠؙٛؠڒۘڿؚۼۘۅٛڹؖ؈ۊؙڶڛؽۯۉٳڣۣٳڵۯۻۣۏؘٳڬڟۯۉ</u> كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ ۚ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّشْبِرِكِينَ ۞ ؙۊ۬ۿۅؙڿؠڰٳڸڗؚۑٛڹٳڵڠڲۼۣۄڹٛۊڹٛڶٵٛؽٵؙؚ۫ؽٷ۫ۯۨڷٵڡۯڐڮۄٮ الله يؤمين يَصَّ تُعُون ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ \* وَمَنْ عَرِ لِيَّا فَلِا نَفْيُهِ هِ مِيمُهُ دُونَ ﴾ لِيَجْزِي الْهَنِينَ امَنُوْا وَعِ

منزائ

رزدن

يع د

الْإِيْدَانَ لَقَلْ لَبِنَّتُهُمْ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِلَى يُومِ الْبُعَثُ فَفَانَ ايُومُ الْبُعَمُ وَلَكِنَّكُمُ كُنْتُمُ لِا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُومَ بِنِلَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْنِ رَثُّهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ @ولَقَنْ ضَرَّبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَنَّ الْقُرْانِ مِنُ كُلِّ مَثَلِ وَلَبِن جِئْتَهُ مُ بِإِيةٍ لَيُقُوْلُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْنَاتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ @كُذٰلِكَ يَطْبَحُ اللهُ عَلَى قُلُونِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ @ ا فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ ﴿ يُسْوَّةُ لُقُدُمْنَ مُكَتِّنَّةً وَهِي أَنِكُ فَيْلُاذُ إِنَا اللَّهِ وَالْمُؤْنِ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِدُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ الله الَةِ أَوْ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْعُكِيْمِ فَ هُنَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ فَ الَّذِينَ يُقِيْهُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ۞ أُولِيكَ عَلَى هُرًى مِينَ رَبِّهِمُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ<sup>©</sup> وَمِنَ التَّأْسِ مَنُ يَنْفُتُوكَ لَهُوَالْحَى بَيْثِ لِبُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ وَيَتَّخِنَ هَاهُزُوا الْوَلَّيْكَ لَهُمْ عَنَاكِ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُولِ عَلَيْهِ أَيْتُنَا وَلَيْ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَهُ بِيسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا ۚ فَبَشِّوٰهُ بِعَنَ إِبِ ٱلِبُدِ ۞ إِنَّ الْوَبْنِي الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ لَهُ مُجَنَّتُ التَّعِيْمِ فَ خَلِينِينَ فِيهَا وْعَمَالِتُهِ حَقًّا وْهُوالْعَرِيرُ الْحَكِيْدُ۞ خَكَنَ السَّمَاوْتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرُوْنَهَا وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ

وفقف النبي

رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدُ بِكُورُوبَتَ فِيهَامِنُ كُلِّ دَاتِهِ وَٱنْزَلْنَامِنَ التَّآ مَآءٌ فَأَنْبُتُنَا فِيهَامِنُ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْجٍ®هٰنَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَدُّوُ فِي مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿ وَ لَقَدُ الْبَيْنَا لُقَمْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرْ بِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّا كِينُكُرُ لِنَفْسِمْ وَمَنُ كُفَىٰ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِينٌ ®وَإِذْ قَالَ لْقُنْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يُبْنَى لَا تُشْرُكُ بِاللَّهِ إِنَّ النِّرُكِ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَصَّيْمَا الْإِنْسَانَ بوالِكَيْرِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ شُكْرِيٰ وَلِوَالِدَيْكَ ْ إِلَى الْمُصِيْرُ ﴿ وَإِنْ جَاهَٰ الْوَكَا عَلَى أَنْ تُشْرِكُ بِيُ مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَكَلْ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي التَّهْ نِيَامَعُوْوْقًا وَالْبِعْ سَبِيلَ مَنْ إِنَاكِ إِلَى "ثُمَّر إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمُو مِمَا كُنْتُمُ تَعَبُكُونَ@يَبْنُكَ اِتَّهَا ٓ اِنُ تَكُ مِثُقَالَ حَبَةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُنُ فَيُ صَخُرَةٍ أَوْ فِي السَّلُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَطِيْتُ خَبِيْرٌ ۚ يٰبُنُى ٱقِيمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُ بِالْمُعَرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكِرَ وَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّوْدِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَتَّكَ لِلتَّاسِ وَلَا ثَمُثِن فِي الْأَرْضِ مَرَحًا <sup>مِ</sup>اتَ اللهَ لَا يُجِبُ كُلَّ نُخْتَالِ فَخُوْرِهَ وَاقْصِلُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ **صَوْتِكَ** إِنَّ ٱنْكُرُ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿ ٱلَّهِ رَبُّوا آنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ لَا

عهد

مَّافِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَالِيِّهِ مُنِيْرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ الَّيْعُوا مَآ اَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْ ا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجُنْ عَلَيْهِ أَيَاءَنَا ﴿ أَوَلُوْ كَانَ الشَّيْطِنُ يَنْ عُوْهُمْ إِلَىٰ عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ تَيْسُلِمُ وَجُهَا ﴾ إلى الله وهُو مُحُسِنٌ فَقَالِ السَّتَمْسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوَثْقَىٰ وَ إِلَى اللهِ عَاقِيهُ الْأَمُوْدِ ۞ وَمَنْ كَفَى فَلَا يَخْزُنُكَ كُفْرُهُ ﴿ اِلْيَنَا مُرْجِعُهُمْ فَنُنَتِهُمُمْ بِمَاعَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُوَّ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ نُمُتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضُطُرٌ هُمُ إِلَى عَنَابِ غَلِيْظٍ ۞ وَلَبِنَ سَأَلْهُمْ مَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُولِ الْحَمْدُ بِلَّهِ بِلْ ٱلْتُرْهُمُ لَا يَعْكُنُونَ۞ؖ بِللهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَيْثُ الْحِمَيْنُ ۞ وَكُوْ أَنَّ مَا فِي الْارْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقْلَامْ وَالْبُحُرُ يُدُّدُّ مُنْ بَعُلِمْ سَبْعَثْرَ أَجْرِمًا نَفِى تَكِلِّمْ لِللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَرْنِيْ كُلِّيْرُ هُ مَا خَلْقُكُمْ وَ لاَ بَغْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ أِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿ ٱلْمُتَّرَّانَّ اللَّهَ يُوْرِلُحُ الَّذِلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِلِحُ النَّهَارُ فِي الَّذِلِ وَسَخَّرَالثَّكُمُسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ يُجُرِئَ إِلَى أَجَلِ مُّسَتَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُتُّ وَآنَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ۗ وَآنَ اللَّهُ هُو عُ ﴿ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۚ اَلَمْ تِرَانَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبُحِرُ بِنِعْتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمُ

٩

نمزای

الَّذِي ٓ ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَاخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ثُوَّجَعَلَ نَسْلَكُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَهِيْنِ ۚ ثُوَّسَوِّمُ وَنَفَحَ فِيْةٍ مِنُ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَادَ وَالْأَفْلَةُ قُلِيلًا مَّ تَنْفُكُرُوْنَ۞ وَقَالُوْاَ ءَاذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَاتِنَا لَغِي ْحَلَقِ جَدِيْدِهُ بِلُهُمُر بِلِقَائِي رَبِّهِمُ كُفِرُونَ<sup>®</sup> قُلُ يَتُوفَكُمْ مَّلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي ؖۅؙڲؚڵڔؚڮٛۄڗؙؿ۠؏ٳڶ؞ڗؾؚڰۄڗۯڿۼۏڹ۞ٙۅؘڵۅٛؾۯٙؽٳۮؚؚٵڵۼڔۣڡٛۏڹڶٳڛٚۏ زُوُوسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ مُرْتِنَا ٱبْصُرْنَا وَسَبِعْنَا فَالْجِعْنَانَعُمُكُ صَالِحًا ٳتَامُوْقِنُوْنَ ۞وَلَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدْمِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيۡ لَاَمۡلَٰئَٰؾَجَهَٰنُمَ مِنَ الْعِنَةِ وَالتَّاٰسِ ٱجْمَعِيْنَ⊕ فَنُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمُ إِنَّاءَ يُوْمِكُمُ هِٰذَا ۚ إِنَّانَسِيْنَكُمْ وَذُوْتُواْعَنَابَا نُخْلُنِ مِمَاكُنَةٌ تَعْمَلُونَ@إِنْمَايُومُونُ بِالْيَتِهَ الْكَرِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْ ابِهَا خَرُّوُ الْبُحِّمُ اوَّ سَبُحُوْا بِحَمْدِرَيْهِمْ وَهُمُ لَا يَهُنَاكُبْرُونَ ۗ ثَانَتِكَا فَي جُنُولِكُهُ مُرعَنِ الْمُضَاجِعِ يَكُاغُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَّطْمَعَّا ۚ وَمِالرِّزَقُهُمُ يَنْفِقُونَ ۞ فَلَاتَعُلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَغَيْنَ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ@ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ وَالِيقًا ۚ لَا يَسْتَوْنَ ۗ فَاقَا لَّذَيْنَ الْمُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ الْكَأُوكُ نُزُلِّكُ بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُوْنَ۞ وَٱمَّاالَّذِيْنَ فَسَفُوْا فَمَالُولِهُمُ التَّارُ ۚ كُلَّمَاۤ ٱسَادُوٓا ٱنْ

ىنر (د

ت م

(>0.1 (-)0.1

خُرْجُوْا مِنْهَآ آعُینِکُوْا فِیْهَا وَقِیْلَ لَهُمْدُذُوقُوْا عَنَىابَ التّارِالَٰدِی كُنْتُمُ بِهِ ثُكُنِّ بُوْنَ۞وَلَنُونِيُقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَنَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَـٰنَابِ الْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنَ اَظْلَمُ مِتَنْ ذُكِّرٌ بِإِيْتِ رَبِّهِ ثُمَّاعَضَ عَنْهَا الآامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَنْ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تُكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنُ لِّقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِي الْمُرَاءِبُلُ شَ وجَعَلْنَا مِنْهُمُ آيِمَةً يُهُنُّ وْنَ بِأَمْرِنَا لَتَاصَبُرُوا ﴿ كَانُوا بِالْيَتِنَا يُوْقِنُونَ ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ يُوْمَ الْقِيلَةِ فِيبًا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ@اَوَلَمْ يَهْ بِالْهُمْ كُمْ اَهْلَكْنَامِنُ قَبْلِهِمْ صِّنَ لُقُوْنِ يَمْثُونَ فِي مَلْكِنِهِمْ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ أَفَلَا سِنْمَعُونَ ۞ اوَكُهُ يَرُوْااَكَانَسُوْقُ الْمِاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِفَنُغُرِجْ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَافُهُمْ وَأَنْفُنُهُمْ أَفَلا يُبْضِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفُنْتُهُ إِنْ نُنْتُمْ صِي قِينَ۞ قُلْ يَوْمُ الْفَنْتُحِ لِا يَنْفَعُ الْكَ بْنَ كُفُرُوا إِنِي أَنْهُمْ وَلاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ فَأَغِرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ ﴿ مِن الْكُورَابِ مَلَ نِينَ وَهِي الْأَقِيسِ وَوَ اللَّهِ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِّينَ وَلَوْعَالُمُ اللَّهِ وَالْمُعِلِّينَ اللَّهِ وَالْمُعِلِّقُ اللَّهِ وَالْمُعِلِّقُ اللَّهِ وَالْمُعِلِّلُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ بنسم الله الرّحمن الرّحمية نَاتُهُ النَّبِي اتِّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا أَوَاتَبِعُ مَا يُوخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ

٥) ٨

ؖؠؠٵؾؘ**ۼؠڵؙۯ۫ڹٛڂؚؠؚؽڒٵۏٞۊ**ؾۘۅڰڶۼڮٙٳٮڵڡۣڐۅڰڣۑٳڶڵۄۅؘ<u>ڪؽ</u>ڵٳ؈ؚڡؘ جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّنْ قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ الِّئ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ بَكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياً ۚ كُمْ ٱنْكَاءِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهُ بِي التّبِبيْلَ ٱدْعُوْهُمْ لِإِبَالِمِمْ هُوَأَقْنَكُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَكُمْ تَعْلَبُوَّا ابَّاءَ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مُوَالِيَكُمْ وَكُيْسَ عَلَيْكُمْ فِنَاحٌ فِيماً آخْطَانُهُ بِهُ وَلِكِنَ مَا نَعَتَلُتُ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفْيُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ أَمَّهُا ثُهُمْ وَأُولُواالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِيُ كِتْبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُعْجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْاً إِلَّى <u>ٱ</u>وُلِيْبِكُمْ مِّعُوْرُوْفًا أَكَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْرًا ۞ وَإِذْ ٱخَـٰنُ نَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْتَافًا ثُمُّمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نَوْرِج وَإِنْرِهِمْ وَمُوْسِي وَعِيْبَي ابُن مُرْيَكُمْ وَٱخَذْنَامِنْهُمْ تِنِيتَاقًاغَلِيْظًا ۚ لِيَبْكُلُ الصَّدِقِينَ عَنْ ع صِدُقِهِمْ وَاعَدُّ لِلْكُوْرِينَ عَنَا ٱلْإِلَيْمَا هَ يَالَّيْ الَّذِينَ امْنُوااذُكُرُوْا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودٌ فَأَنْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْعًا وَجُنُودًا لَمُنْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا لَعُمْ لُوْنَ بَصِيْرًا ۞َ إِذْ جَآ ۚ وَكُمْ هِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ اَسُفُلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَكَعَتِ الْقُلْوْبُ الْحَنَالِمَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الطُّنُونَ أَ۞ هُنَا لِكَ ابْتُرِلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ ا

مّاوَعَكُ نَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتْ تَطَالِفَةٌ مِّينَهُمْ لَأَهُ ثْرِبَ لِأَمُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَكُسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُونَ نَّ بُنُوْتُنَا عَوْرَةُ "وَمَاهِي بِعَوْرَةِ عُإِنْ تِيُرِبُونَ إِلَّا فِرَارًا @ وَ وْدُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ ٱقْطَارِهَا تُمُّرِّسُ بِلُواالْفِنْتَـٰةَ لَاتُوْهَا وَمَا لَبَتْثُواْ بِهَآ اللَّهِ بِيَسِيْرًا۞ وَلَقَالُ كَانُوْاعَاهَا وُاللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ رِّدُنَارُ ۚ وَكَانَ عَهِٰ كُاللّهِ مَنْغُوْلًا ۞ قُلُ لَنَ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ نْ فَرَانِتُمْ صِّنَ الْمُؤْتِ آوِالْقَتْلِ وَإِذَّا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ فُلُمَنْ ذَالَّانِيْ يَغُصِبُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ وْ ٱرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ ۚ وَلَا يَجِنُ وَنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيُّ كِ نَصِيْرًا@قَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِيْنَ الْخُوانِهُ هَلُمُ إِلَيْنَا ۚ وَلَا مَا تُؤْنَ الْمَاسِ إِلَّا قَلْمَالٌ ۞ اَشِعَا لَهُ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَ ِمَاءُ الْخُوفِ رَايْنَهُمُ بِيُنْظُرُونَ الِيَكَ تَكُودُ اعْيُنْهُمْ كَالَّـٰنِي بُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُونَيُّ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنَةِ حِلَ شِعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ اعْبَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِيبِيْرًا ﴿ يَجْسَبُونَ الْرَحْزَابَ لَمُنِنْ هَنُوْاْ وَإِنْ تَأْتِ ڒٛڂڒٳؙؙؙۘڮڎؙۜڎؙؙۏٳڮؙٳٛٮۜۿؙؙڡ۫ڔؠٳۮۅٛڹڣۣٳڵٳۼۯٳٮؽٮٲڵۅ۫ڹۼڹٳؽٚٳ۫ڮؙۄؙ

. اهر

لُوْكَانُوْ افِيكُهُ مَّا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَقَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ وَقُ حَسَنَةٌ لِّكُنِّ كَانَ يُرْجُوا اللَّهَ وَالْيُؤَمِّ الْآخِرُ وَذَكُرَ اللَّهَ كَتِنْيَّرًا شُ وكتارا المؤمنةن الاخزاك فالؤاهذا ماؤعدنا الله ورسؤله وصدق اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسُلِيْمًا ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَكَ قُوْا مَا عَاهَدُ واللّه عَلَيْهُ فَيَنَّهُمْ مَّنْ فَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُ مَّنُ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَاكَ لُوْانَيُرِيْكُ صِّلِّيغِزَى اللهُ الصِّبِ قِيْنَ بِصِدْقِهِۗ وَيُعِنِّ بَالْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْبَيُّونَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَـفُوْرًا تَحِيْمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوُا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللهُ النُّوقُ مِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿ وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَا هُرُوهُمُ مِّنَ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَ فَ فِي قُلْوْمِ مُالرُّعْبَ فِرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فِرِيقًا ﴿ وَ أَوْرَتُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُ مُ وَٱمُوالَهُمُ وَارْضًا لَمُ تَطَوُّهَا وكان اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرًا ﴿ يَاكِتُهُاالنَّبِيُّ قُلُ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَبُوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَةُ اَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْكُنَّ وَ أُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞وَإِنْ كُنْتُنَّ نُوِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فِإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُغْسِنْتِ مِنْكُنَّ ٱجُرًاعَظِيًا ﴿ يَنِيَآ وَالنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ لْعَفْ لَهَاالْعَنَابُ ضِعْفَيْنِ \* وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُا ۞

يع

مزك

الصَّلَلَامُّينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلْنَائِ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَدُ

كْ عَلَيْكَ زُوْجِكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِيْ فِي نَفْس

دلتمه

مُيْنِ يُهِو تَغَنَّنِي النَّاسَّ وَاللَّهُ آحَتُّي أَنْ تَغَشْلَهُ ۖ فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مِّهُمَا وَطَرًّا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنِّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَذْوَاجٍ اَدُعِيَ أَبِهِ مْ إِذَا قَضَوْ امِنْهُنَّ وَطَرًّا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوْلًا ۞ مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَيِمٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّهُ اللَّهِ فِي الَّـ زِيْنَ خَلُوامِنُ فَبُلُ وَكَأْنَ آمُرُ اللَّهِ فَكَارًا مُّفَدُّ وَرًّا صَّالَّذِينَ بُبِلِّغُونَ رِسلتِ اللَّهِ وَ يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ آحَمَّ الَّالَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّنُ أَبَأَ اَحَدِمِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبَيِّنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ يَاتِهَا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ ا اذْكُرُوااللهَ ذِكْرًاكَيْبُرًا ۞ وَسَبِتَّعُوهُ بُكُرَةً وَآصِيْلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصِلِّى عَلَيْكُوْ وَمَلَيْكَتُهُ لِيُغِرِجَكُوْ مِن الظِّلُمٰتِ إِلَى التُّوْرُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۞ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ كِلْقَوْنَهُ سَلْمٌ ۗ وَاعَتَّ لَهُمُ ٱجْرًاكِرِيْمًا ۞ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّآ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَنْ يُرَاّهُ وَّدَاعِمًا إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَيِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُ قِنَ اللَّهِ فَضَلًّا كِبَيْرًا۞ وَلَا تُطِعِ الْكِفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدُءُ ٱذَٰهُمُووَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ يَأَيُّ اللَّهُ بْنِي أَمُنُوا إِذَا نَكُ نُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُ يَمِنُ قَبْلِ أَنُ تَسَتُوهُنَّ فَيَالْكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّ قِ نَعْتَتُ وْنَهَا ۚ فَمُتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَكً ۚ

جَمِيْلًا ﴿ يَأَيُّ النَّبِيُّ إِنَّا آخُلُنَالُكَ أَزُولِكِكَ الَّتِيَّ النِّكَ أَجُورُ وَمَامَلُكُتُ يَمِنُكُ مِتَآافًا مِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَبِّكَ وَبُ عتتك وبنت خالك وبنت خليك الآيئ هاجرن معك وافرأة مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسُ الِلتَّابِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسُنْنَكِكُ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَكُ عَلِمْنَا مَا فَرَضَّنَا عَلَيْهِ فِي أَذُواجِهِ مُرُومًا مَلَكُ فَ أَيْمَانُهُ مُر لِكَيْلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجَىٰ مَنْ نَشَأَةٍ مِنْهُنَّ وَثُوْتَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴿ وَمَنِ ابْنَعْيَتَ مِتَنْ عَزَلْتَ فَلَا خِنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ ذَٰلِكَ ادُنْ أَنْ تَقَرَّا عَيُنْهُ ثُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيُرْضَيْنَ بِمَأَاتَيْنَهُ يَ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيبًا ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْنُ وَلَاّ آنْ نَبَكَّ لَ يِهِنَّ مِنْ أَزُولِج وَّلُوْاَغِينَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّامًا مَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَوْنِيًا ﴿ يَأْبَهُا الَّذِينِ الْمَنُوْ إِلَّا تِنْ خُلُوا ابْدُوْتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ عَيْرُ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ ۚ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمُ ۖ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمُنُمُ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِعَيِ يُشِرُّ إِنَّ ذَلِكُمُ كَأْنَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَغِي مِنْكُمْ وُ وَاللَّهُ لا يَسْتَغَيُّ مِنَ الْحِقِّ وَإِذَا سَأَلْتُنُوفُونُ مِنَاعًافَكُولُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَٰ لِكُمْ إِذَٰ

4

<u>وَقُوْبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ نُوْذُ ذُوارِسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَنْ</u> تَنْكِخُوٓ ٱزُواچِهُ مِنْ بَغْدِهَ ٱبْكَّا الِّيَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْكَ اللهِ عَظِيْمًا ﴿إِنْ نَبُنُ وَاشَبُعًا أَوْ تَغُفُونُهُ فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍعِلِمَّا ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْهُنَّ فِي إِلَا بِهِنَّ وَلاَ اَبْنَآ بِهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَّ اتَنَآ ۚ إِخُوانِهِنَّ وَلَآ اَبُنَآ ۚ اَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَآ إِبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُنَ ۚ وَاتَّقِينَ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيلًا @ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَّبِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الرُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اَعَنَّ لَهُمُ عَنَابًا مُّهِ يُتَّا وَالَّذِينِ يُؤْذُونَ النُّوْمِنِينَ وَالنُّوْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا اكْتُسَبُّوْا فَقَا احْتَمَانُوا بُهْتَانًا وَإِنْهًا مُّبِينًا ﴿ يَأَيُّهُا النِّبِي فُلْ لِآزُوا ِ وَكُنْتِكُ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ يُكُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيُبِهِنَّ ذٰلِكَ ٱدْنَىٰ ٱنۡ يَغۡرُفُنَ فَلَا يُؤۡذُنِنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِـمًا ۞ لَيْنُ لَّكُمْ بِينْنَاءِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ <u>ۣ؈ٛ</u>ڷؙؙؙؙؙؙۮۘڔؖؽڹۊڷٮؙٚۼ۫ڔٮؾۜػؠۿؚڡٛڗؙڴڗڵؠؙڮٳۅۯۏڹڮڣۣۿٵۧٳڷڒۊڸؽڴؖ مُّلُعُوْنِينَ ۚ أَيْنَمَا نُقِيفُواۤ أَخِنُ وَاوَقُتِلُوا تَقْتِيْلًا ۞ سُنَّكَ اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَكُوْا مِنْ قَبُلُ ۚ وَكَنْ تَجِي لِسُنَّةِ اللَّهِ نَيْنِ فِيكُ ﴿

إلى مَا بَيْنَ أَيْنِ يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ أَنَ تَشَا أَخَسُفَ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَّامِنَ السَّمَاءُ الْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا يَةً لِكُلِّ عَبْيِ مُّنِيْبٍ ﴿ وَلَقَالُ التَّبْنَا دَاؤُدَمِتًا فَضْلًا أَيْجِبَالُ أَوِيْ مَعَهُ وَالطَّلِرُ ۚ وَاكْتَالُهُ الْحُيْنِ فَ آنِ

ؙڸڮؘڵٳۑٝؾۣڷؚڮؙڷۣڝۜؾؖٳڔۺٞڴۏؚۛ؈ۘۅؘڶۊؘڽؙڝڗۜؾؘۘۜۘۜۼڶؽۿ؞ٝ ظَنَّهُ ۚ فَاتَّبَعُوٰهُ إِلَّا فِرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْم صِّنُ سُلَطِن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ تُؤْمِنُ بِٱلْأَخِرَةِ مِسْتَنَ هُوَمِنْهُ شَكِيٌّ ورَيُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿ قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَتْ صِّنُ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَ لَا رِفِي ِّ (رُضِ وَمَا لَهُ مُهِ فِيهُمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ مِّنْ ظَهِيْرِ فِ لِاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكُ أَلَّالِكُ إِذَى لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعُ عَنْ قُلْوُيهِ مُو قَالُوْا مَاذَا "قَالَ رَبُّكُوْ "قَالُواالْحَقَّ "وَهُوَالْعِلِيُّ الْكَبِيْرُ® قُلْ مَنْ تَرْزُفْكُمْ مِّنَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لعَلَىٰهُ مُّى اَوْ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ۞ قُلُ لَّا تُشْكُلُونَ عَبَّآ اَجْرَمْنَ وَلا نُنْكُلُ عَمَّاتَعُمْكُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتُحُ بَيْنَكُ اِلْحَقِّ وهُو الْفَتَامُ الْعَلِيمُ∞ قُلْ اَدُوْ نِي الَّذِينِ ٱلْحَقْتُمْ بِهِشُرِكاً كُلَّا لَٰكِنْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِنْزُ الْحَكِنْهُ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلَّتَا أ يَشِيْرًا وَيَن نُرَّا وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَ هٰنَاالُوعُنُ إِنْ كُنْتُمُوطِ وِيْنَ۞ قُلْ تَكُمُّ وَيِّيَعَادُ يُومِلَّا تَسْتَأْخِرُونَ لَا يَهُ اللَّهُ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِهُ مُونَى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهٰ ذَاالْقُرُانِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ ۚ وَلَوْتُوكَى إِذِ الظَّلِمُونَ

اسْتُضْعِفُوْالِلَّذَنُّنَ اسْتَكْبُرُوْالُوُلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ © وَالِ الَّذِينَ السَّكُنِرُ وَالِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوۤا اَنْحَنُّ صَكَدُكُمُ ۖ لَهُلِي بَعْنَ اذْ عَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ يَجْرُمِنْ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنِ اسْتُضُعِفُوا لِلَّذِينِ اسْتَكْبَرُوا بِلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَا مُرُونِكَا اَنُ تُكُفُّ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَكَ آنَكَ ادَّا وَ اَسَرُّواالنَّكَ امَةَ لَكُمَّا رَآوُا لْعَنَابٌ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلِ فِي آعْنَاقِ الَّذِينِ كَفَرُواْ هُلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَاكَانُوْايِعُمُكُوْنَ ۞ وَمَأَ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَّذِيْدٍ إِلَّا قَالَمُثْرَفُوْهِمَا ۚ 'إِنَّابِمَاۚ أَرُنْسِلْتُثُمْ بِهِ كُفْرُوْنَ ۞ وَقَالُوْا نَعُنْ ٱكْثُرُ مُوَالَّا وَّاوَٰلِادًا ۗ وَمَا نَعَنُ بِمُعَدَّى بِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ لِرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَيَقْدِرُو لَكِنَّ أَكْثَرَ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا مُوالْكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تُقَيِّ بُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَي إِلَّا مَنْ امَّنَ يَعِيلَ صَالِعًا ۗ فَأُولِيكَ لَهُمْ جَزّاءُ الضِّغْفِ بِمَاعِيلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُونِ الْمِنْوَنِ®وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِيَّ الْبِينَامُعْجِزِينَ أُولِّهِ فِي الْعَكَ ابِ مُحْضَرُونَ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَيْدُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُورُلُهُ وَمَا آنَفَكَ تُوْرِضَ شَيْءٍ فَهُو يُغِلفُهُ هُوَ خَيْدُ الرِّزْقِيْنَ ۞ وَيُوْمَرِيَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّرِيَقُوٰلُ لِلْمَلَٰلِكَ

باز (د،

مَوْلَاءِ إِيَّالُكُوْ كَانُوْ أَيْعَبُكُونَ@قَالُوْاسُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِتَّنَا مِنْ دُونِهِمَ ۚ بِلْ كَانُوا يَعْبُكُ وَنَ الْجِتَ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُثْمُ وَمِنْوَنَ ۞ فَالْيَوْمَ لايميلك بغضُكُمْ لِبغضِ نَفْعًا وَلاضَرَّا وْنَقُوْلُ لِلَّذِينَ ظَكَمُوْا **ۮُوقُوْا عَنَ ابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِمَا ثُكُنِّ بُوْنَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهُمْ** اٰيتُنَابَةِنْتٍ قَالُوْا مَاهٰنَاۤ الآرَجُلُّ تُثِرِيْكُ أَنْ يَّصُٰثَّ كُمُرِعَمَّا كَانَ يَعْبُكُ انْ آؤُكُمْ وَقَالُوْا مَا هٰنَاۤ الْآرَافُكُ شُفْتَرَّى ۚ وَقَالَ الَّـٰذِينَ فَهُوُالِلْحَقِّ لَتَاجَآءُهُمْ إِنْ هَنَآاِلَّا سِعُرُمُّبِينٌ ﴿ وَمَآاتَيْنَهُمْ صِّنُ كُنْبُ يَّنْ رُسُوْنَهَا وَمَا ٱرْسَلْنَاۤ الْيُهِمْ فِيبَلُكَ مِنْ تَنِيْثُ وَكُنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَمَا بِكُغُوا مِعْشَارُ مَآ اتَّيْنَاهُمْ فَكُنَّ بُوْارْسُ لَيْ فَكَيْهُ كَانَ نَكِيْرِ أَهُ قُلْ إِنَّهُمَ آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُوْمُوا لِلَّهِ مَثُنَّى ا ڣؙۯٳۮؽڹ۠؏ۜؾۜڡؘڰٞۯٷٳ؞ۜڡٳۑڝٳڿؠػؙۄٛڝؚۨڹڿؾٙۊٟ؞ٳڹۿۅٳٳۘۘۮڹڕ۬ؽؙ تُكُوْرِبَيْنَ يِكَدَى عَنَابِ شَكِيْبٍ ۞ قُلْ مَاسَأَلْتُكُوْمِنُ ٱجْرِفُوْ *ٮۜڴڎ۫؞ٳڹ٦ؘڿڔؽٳڷٳۘٚۼڮ*ٳڵڷۼڮٳڵڷڿۧٷۿۅؘۼڵؽػ۠ڷۺؽؘءؚۺؠؙؽ۠۞ۛڣ۠ڷ إِنَّ رَبِّي يَقُنِ فُ بِالْحَنِّ عَلَّامُ الْغَيُوبِ ۞ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَكَالِيْرِيُّ الْبِأَطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۞ قُلْ إِنْ ضَلَكْتُ فَإِنَّهَآ آضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيْ وإن اهْتَن يْتُ فَبِمَا يُوْرِي إِلَى رَبِي التَه سَمِيعُ قَرِيْبٌ ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ فَزِعْوَا فَكَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَّكَانِ قَرِيْبٍ ﴿ وَ قَالُوْ ٱلْمَتَا

0) 1

ؚؠةَ وَٱنْ لَهُو وِالتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَقَلْ كَفَرُوا بِهِ مِ لُ وَيَقُذِنُ فِنُنَ بِالْغُيْبِ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَحِيْدُ زَيْنَ مَا يَنْفَتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهُمْ مِنْ قَبْلُ النَّهُمُ كَانُوا فِي شَكِّي مُريبٍ ﴿ يُورُهُ إِلَا لِكُنَّاتُ وَيُوجُ مِنْ أَرِيعُونُ إِنَّاكُ حِراللهِ الرَّحْمِ لِن الرَّحِمِ ليُو لحمث يلله فاطرالت لموت والأرض جاعل المكليكة رس وِلْيَ ٱجْنِيَةٍ مِّثْنَى وَثُلْثَ وَزُبِعٌ لِيزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَتُنَا أَوْ إِنَّ للَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ مَا ايَفْنَجِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَنْحُةٍ فَلَا كَ لَهَا وَمَا يُمُيكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْنِهِ وَهُوالْعَزِيْ لْحَكْمُهُ ﴿ يَاٰتُهُا النَّاسُ اذْكُرُو ۗ انِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُالِقَ غَيْرُاللَّهِ يَرِزُفُنُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لِآلِلْهُ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ ثُوۡ فَكُوۡنَ ۞ وَإِنۡ يُكُنِّ بُوٰكَ فَقَدۡكُنۡ بِنَوۡ اللَّهُ اللَّهُ مِنۡ قَيۡدُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۞ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّىٰ أَ نَغُرَّتُكُو ٱلْحُبُوةُ الدُّنْيَا ﷺ وَلاَ يَغْرَبُّكُو بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُوْعَكُ وْ فَأَتَّكُ نُوهُ عَنْ الْمُكَالَىٰ غُوْاحِزْيَةَ لِيَكُوْنُوْامِنَ آمَعُ ٱلتَّعِيْرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كُفُرُ وَالْهُمُ عَنَ اكِ شَكِيْكُهُ وَالْنَائِنَ الْمُنُو ٰ اوَعُو

ع المحال

مُ قَا أَحُورُ كُنُهُ ۚ أَفَكُنُ ذُيِّنَ لَهُ مُؤْوِعًا رْتِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ومنثنوسياكا فسقنيه المايكد مَوْتِهَا ۚ كُنْ لِكَ النَّشُورُ۞ مَنْ كَانَ يُرِدُ نَّةَ فِيلِنْهِ الْعِنَّةُ جَمِيْعًا ولِيَهِ بِيضَعَنُ الْكَلْهُ الطَّبِّتِ وَالْعَ كُرُوْنَ السَّبِيَّاتِ لَهُمْرَعَنَ ابُّ شَ ألج ترفعه وال ك هُويبورُ⊙ واللهُ خلقاكُهُ مِّنْ تُرَادِ وم اتحد أمِن أَنْ فِي وَلَا تَضُعُر وَ لَا يُنْقَصُ مِنُ عُبُرَهَ إِلَّا فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَ بْرُّ ۞ وَمَا يَسْتَوَى الْبَحْرُنَ ۖ هَٰذَا عَنْ كُ فُرَاتُ سَأَيْعُ شَرَابُ لَوْ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَعَمَّا يُونهَا وَتَرَى الْفُلْكِ فِيهُ مِوَاخِرَ لِتَيْتَغُوْا و وَلَعَكُكُمْ تِنَفُكُرُونَ ۞ يُوْرِكِ الَّيْكَ فِي النَّهَاٰ ِ وَيُوْرِكِحُ النَّهَ وسنخرالشكس والقهره كالأيجوي إركهل تنسد نَىٰنَ تَکُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُوْنَ مِ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتِحَابُوْالُ

بَرِيكُفُونَ بِثِرَكِكُوْ وَلَا يُنتِبَعُكَ مِثْلُ خَبِيْرِةً يَالِيَّهُ التَّاسُ إِنَّيْ عَلَيْهِ بَرِيكُفُونَ بِثِرَكِكُوْ وَلَا يُنتِبَعُكَ مِثْلُ خَبِيْرِةً يَالِيَّهُ التَّاسُ إِنَّ عَلَيْهِا تُمُوالْفُقَرَّاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَالْغَيْثُ الْحِمِيْثُ @ إِنْ يَشَأَيُّذُ هِبَكُمُ مُ وَيَأْتِ بِعَلْنِ جَدِيْدٍ ۞ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِدُ وَازِسَ أُتُّ وِّزْرُاغْرِي وَإِنْ تَنْءُ مُثْقَلَةً إِلى حِبْلِمَ الْأَيْخُمُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَكُوْكَانَ ذَاقُرُ لِي إِنَّهَا تُنْذِرُ الَّذِينِي يَخْنَوْنَ رَبَّهُمْ وِيالْغَيْبِ وَٱقَامُواالصَّلْوَةَ ۖ وَمَنْ تَزَكُّ فَاتَّهُا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ۞ وَمَا يَسُنَّوِي الْكَعْنِي وَالْبَصِيرُ ﴾ وَلَا الثَّلْلُبْ وَلَا النَّوْدُ ﴿ وَلَا النَّفِيلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْآمُواكُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يِّثُكَاءٌ ۚ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنْ فِي الْقُبُوْدِ ﴿ إِنْ آنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴿ إِنَّا ڒۛڛڵڹڮڔٳڵۼؚؾۜؠۺؚؠ۫ڒٵۊڬڕ۬ؠ۫ڒٵۅٳڹڡؚٞؽٲڡۜؾؚٳڵ<del>ڒڿؘڵٳڣؽۿٵڹۜۮؠۯؖ</del> ۅٳڹؿؙڲڒؚۜؠؙٷٷ فَقَۮػڹؓڔٵڷۜڹۣؽؽڡؚڹٛۊؠٛڵۿؚڡؗۄ۫<del>ؖ</del>ۘڿٵٞۼؙٛڰؙؙٛۿؗۯڛ۠ڰڰٛ الْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْحِيَّابِ الْمُنِيْرِ۞ ثُمََّ اَخَذْتُ الَّذِيْنِ كَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ كَكِيْرِ ۞ اَلَهُ تَرَانَ اللَّهَ ٱنْزُلَ مِنَ السَّهَآءُ مَآٓ ۚ إِلَّا فَأَخْرُجْنَايِهِ تُكْرَّتِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانْهَا ۖ وَمِنَ الْحِبَالِ جُكَدُّ بَيْضٌ <u> وَحُنْرٌ مُّغْنَلُونُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ شُوْدٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ </u> وَالْاَنْعُامِرِمُّنْتُلِفُ ٱلْوَانُهُ كُنْ إِكَ<sup>ْ ا</sup>لِتَّهَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمُواْ أَنَّ اللهُ عَزِيْزُ عَفُورُ ﴿ إِنَّ النَّذِيْنِ يَتُلُوْنَ كِتَبَ اللهِ وَ

<u>ٵۜڡؙۅٳٳڶڞڵۅۊؘۅٳٮٛڡٛڰؙۅٛٳڡؚؾٳۯڒڨٙڹڰؠ۫ڛڗٞٳۊۜۼڵڒڹؽۘڐٞؾۜڔٛڿۅٛڹ ڗؚۼٳۯڐ</u> ڷؙن تَبُوْرِ ﴿ لِيُوفِيهُمُ أَجُورُهُ مُرُويُزِينَهُمُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَـ فَوْدُ شَكُوْرٌ۞ وَالَّذِئِي ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَرِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُنِيهُ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ تَغَبِيْرٌ نُصِيْرٌ ۞ نُحْرَا وَرُثْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْيِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سِابِقٌ بِالْخَيْرِاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكِبْيُرُ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَنْ خُلُونَ ايْحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَ لُوْلُوًّا ۗ وَ لِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْنُ لِلَّهِ الَّذِينَ ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنُ إِنَّ رَبِّنَا لَعُفُورٌ شَكُوْرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي آحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لايمَسُّنَافِيْهَانصَبُ وَلايمَسُّنَافِيْهَالْغُوْبُ®وَالَّنِيْنَ كَفُرُوْلَهُمْ نَارُ جَهُنَّمُ ۚ لَا يُقْضَى عَلِيَهُمْ فَيَكُونُوْ اوَلَا يُغَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنُ عَنَابِهَا ۗ كَذْلِكَ نَجْزِيْ كُلِّ كَفُوْرِ ﴿ وَهُمْ بِيَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبِّنآ ٱخْرِجْنا نَعْمَلُ صَالِعًا غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعْمُلُ ﴿ أَوْلَمْ نُعِيِّرُكُمْ قَالِيَكُ كُو فِيهِ مَنُ نَكَكَّرُ وَجَأْءَكُمُ التَّنِ يُرُ فَنُ وْقُوْافَهَ الِلظَّلِمِينَ مِنْ تَصِيْرِ ﴿ إِنَّ الله علِمُ غَيْبِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّ كُوْدِ۞هُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خِلَّإِفَ فِي الْأَرْضِ فَكَنْ كَفَى فَعَلِيْهِ كُفُورُهُ وَلا يزِيْلُ الْكِفِي بْنِي كُفْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِ خُرِ الْأَمَقْتَا ۚ وَلَا يَزِينُ الْكِفِي بْنَ كُفُرُهُمْ

الله الله

200

بُسَ أَ وَالْقُوْرُ إِنِ الْحُكِينِوِثِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَ

عِمَاطِ مُّسْتَقِيمُو ۚ تَـنُزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۚ لِثُـنْذِرَ قَوْمًا مَّأَ نُنِرُ انْآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَالَ حَتَّى الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمُ ؟ يُؤْمِنُونَ⊙ إِتَّاجَعَلْنَا فِيَّ اَعْنَاقِهِ مُاغَلَّلًا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمُّ ئَقُمُحُونَ۞ وَجَعَلُنَامِنَ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَتَّا وَّمِنُ خَلِفَهُۥ سَرًّا فَأَغْشُينِهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَٱنْنَانَتُهُمْ مُرْكُمْ تُنْذِيْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ©إِنَّهَا تُنْذِيْرُصَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبِ فَبُنَةِ رُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّ ٱجْرِكُرِيْمِ ۞ إِنَّا نَحْنُ مَحْيَ الْمَوْتِي وَنَكْنَتُ مَا قَدَّهُ مُوْا وَإِيَّارِهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ آحُصَيْنَاهُ فِي ٓ إِمَاهِ وَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَوَاضُرِبُ لَهُمُ مِّتُكَّلَّا أَصْعَبَ الْقَرْيَةِ مُ إِذْ جَأْءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿ إِذْ ٱرْسَلْنَآ اِليَّهِمُ الثَّنَيْنِ فَكَنَّ بُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۡ الِّنَاۤ الَّيۡكُمُ مُّرۡسَلُوۡنَ۞قَالُوۡا مَاۤ اَنۡتُمُ ۚ إِلَّا بِشَرَّةِ تُلُنَا ۗ وَ مَا ٱنْزُلَ الرَّحْمْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا تَكُنْ بُوْنَ@قَالُوْارَبُنَا يَعُكُمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَكَيْنَا إِلَّا الْبُلْغُ الْمُبْنِينَ ۞ <u>ۼٵڵٷٳٳؾٵؾڟؾۯٮٚٳؠڴؙۄ۫۫۫ٷؠڹۘڷۄۣؾٮٛ۫ؾۘؠٷٳڵٮؘۯڿؠؾۜڴۄٛۅڵؽؠۺؖؾۘڴۄ</u> مِّنَاعَنَابُ ٱلِيۡمُ ﴿ قَالُوۡا طَأَيۡرُكُمْ مَّعَكُمُ ۚ أَيِنُ ذُكِّرُتُمُ ۚ بِلُ ٱنْتُمُ <u>غَوْصٌّ مُّسْرِفُونَ۞ وَجَاءَمِنَ</u> أَقْصَا الْمَكِ بَيْنَةِ رَجُلٌ يُسْعَى عَالَ لِقَوْمُ ؾ*ۜۘۼۘٷٳٲڵؙؠؙؙۯ۫ڛ*ڵڹڹ۞ٚٲؾۜۑٷٛٳڡؽڷڒۑؽٷڵڮ۠ۄ۫ٳڿ۫ٵۣۊۿؽڞۿؾڽٛۏؽ<sup>؈</sup>

¥.

وَمَا لِيَ لَا آغُمُنُ الَّذِي فَطَرَنِيْ وَالْنَهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿ وَاتَّحِنْ لَأَا الِهَةُ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْلِيُ بِضُرِّلًا نُغْنِ عَنِيُ شَهَاعَتُهُمُّ (يُنْقِنُ وْن ﴿ إِنَّ إِذْ الَّهِيْ صَلْإِل مُّبِينِ ﴿ إِنَّ ٓ اٰمَنْه اسُمَعُوْنِ۞ٙ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ \* قَالَ يْلَيْتَ قَوْمِيُ يُعْلَوْرَ غَفُمُ لِيْ رُبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنِ ﴿ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَ يه مِنْ بَعْنِهِ مِنْ جُنْيِ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۞ نْ كَانْتُ اِلَّا صَبْحَةً وَّاحِدَةً فَاذَاهُمْ خَبِي وْنَ ﴿ يَكُنَّمُ مَّا عَلَمَ فِيلَةٌ مَا يَأْتِيْرِهُ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُو ْ إِيهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ اَلَمْ يَكُوْ إِ كَمْ ٱهْلَكُنْ اقَبْلُهُمْ صِّ الْقُرُّوْنِ ٱلْقَهْمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِنْ كُلَّ جَمِيْعُ لَكَ يُنَا غُخْضُرُونَ ﴿ وَأَيَّهُ لَكُورُ الْأَرْضُ الْمَيْتَهُ ۗ كَمِينَا ُخْرُجُنَامِنُهَا حَبَّافِينْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِيْهَا جَتَّتِ مِّنْ تَخِيْهُ عْنَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَبَرَهِ ۗ وَمَا عَمِلَتُا يُدِيْهِمُ ۚ أَفَلَا يَشُكُرُونَ۞ سُبْغِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجِ كُلَّيْكِ نَّيْتُ الْاَرْضُ وَمِنُ اَنْفُسِهِ مْرُومِتَا لَا يَعْلَمُونَ ۞وَإِيَّةٌ لَهُمُّ الْكَأْ كَوْمِنْدُالتَّهَادَ فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّكْسُ تَكِيْرِي لِمُسْتَعَرَّ ذَلِكَ تَقْنِ بُرُ الْعَزِيْزِ الْعَكِلِيْمِ ﴿ وَالْقَكَرُ قَكَّ رَنَّهُ مَنَا بِهِ لَ حَتَّى عَادَ <u>ۥؙۯڿٛۏڹٲڵڡٙؠؗؠؖڔ۞ۘ</u>ڒٵڵۺۜؠ۫ۺؙڮۺؙۼؽؙڵۿٵۧٲؽؙؿؙؽڕڮٵڵڡۜڒۅڵ

متزك

بِّ النَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَّسَبُكُونَ۞ وَأَيَةٌ لَهُ مُ إِنَّاكُمُلَا بِّيَّةُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَشْكُونِ أَوْخَلَقْنَا لَهُ مُرفِنَ مِّثْلِهِ مَ ڲۅؙٛڹٙ۞ۅؘٳڶؾۜؿٲ۫ٮ۫ۼٛۯۊؘۿؙ؞۬ڡؘڵڞڔؽۼؘڵۿؙ؞۫ۄؘڵٳۿؙڞؙؽؙڡؘؙڬ۫ۏٛٮ۞۠ٳڷ مْمَةً مِتَاوَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ ۣ ؽڔؽؙۮۅؘڡٵڂڵڡٞڰۯڷڰڴڰۯڗ<del>۠ۯػؠ</del>ۏؽ۞ۅؘڡٵؾٲؾؽۿۿڡؚۨٞؽٵػۊ صِّن البِّرَيِّهُمُ إِلَّا كَانُوْ اعْنُهَا مُغْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ ٱنْفِقُوْا متَّارُزْقَكُمْ اللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَمْ وَالِلَّذِينَ امَنْوَا اَنْطُعِمُ مَنْ لَوْيَشَامُ اللهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ ٱنْنَهُ وِ إِلَّا فِي صَلْلِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُوْلُونَ مَنَى هٰذَ الْوَعْنُ إِنْ كُنْتُمُوطِي قِبْنَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْعَةً وَّاحِكَةً تَأْخُنُهُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ۚ وَلاَ إِلَّى ٱۿؙڸؚؠؗٛؠؠۯڿڠۅؘٛڽ۞ؘۅٮؙڣۼؙڣٳڶڞ۠ۅٛڔٷٳۮؙٳۿؙۄ۫ڡۣڹٳڵڮٛڋؚۮٳڣٳڸڮۺؚ ينْسِلُوْنَ ۞ قَالُوْا يُونِيُكَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَنْ قِينَا مَ ۖ هٰذَا مَا وَعَدَ لرَّحْمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿إِنْ كَانْتُ الرَّاصَيْعَةً وَّالِحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّكَ يُنَا مُحْفَرُونَ@فَالْيُومَلِاتُظْلَمْ نَفْشُ شَنَّاوً لَا تَجْذَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ@إِنَّ ٱصْلِي الْجَنَّةِ الْيُؤْمِرِ فِي شُغُلِ فَكِهُوْنَ ﴿ هُمْوَازُواجُهُمُ فِي ظِلْ عَلَى الْآرَابِكِ مُثَكِّؤُنَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَالِهَةٌ ۖ <u>ٷۘڵۿؙؙؙؙؗمُهَايَّتَعُونَ۞ؖ سَلْمُ</u> ۖ قَوْلًا مِّنُ رَّبِ رَّحِيْمِ ۞ وَ امْنَازُوا منزان

منزك

0,0

لصّفْت ٣٠

يُحْيِيْهَا الَّذِي ٓ إِنْنَاهَاۤ اوَّلَ مُرَّةٍ \* وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ ۗ ﴿ الَّذِي عَمَلَ لَكُمْ مِنَ النَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا آنَتُمْ مِّنْهُ تُوْفِ كُونَ ۞ ٳۜۅؙڬؽ۫ڛؘٳڷ<u>ڹؠؠٛ</u>ڂؘڮؘٵڶؾڬۄ۠ؾؚۏٳڷٳۯۻۑڣ۬ڍڔۣۼڮۤٲؽؙڲٛۼٛڵ<u>ؾٙۘڡ۪ڟۘ۫ڰؙ</u>ۿٛ<sup>ٚ</sup> بَإِنَّ وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعِلِيهُ ۞ إِتِّهَا آمَرُهُ إِذَاۤ آرَادَ شَيْعًا أَنۡ يَّقُولُ لَدَكُنْ فَيَكُونَ ﴿ فَسُبْطِي الَّذِي بِيهِ مَلَّكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْيَرِ أَرْجَعُونَ مرة التنف مكتبو في الرائي النائية الأرام المراث والمراث المرائدة ا \_\_\_حِ اللهِ الرِّحْــلِينِ الرَّحِــيْمِ وَالصَّفَّتِ صَفًّا ۚ فَالرَّجِرْتِ زَجْرًا ﴿ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ اللَّهَكُمْ لَوَاحِنَّ ۞رَبُّ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَارِقِ ۞ ٳڽٵۯؾؾۜٵڵڛۜؠٳٙٙۦٙٳڵڗؙڹٛؽٳۑڔ۬ؽؠؙۜڬۅٳڶػۅؙٵڮؚڣ۞۫ۅڿڣٛڟٵڡؚۧڹڰؙڷۺؽڟ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَتَعُونَ إِلَى الْمَلَا الْرَعْلَىٰ وَيُقْنَ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِم دُحُورًا وَلَهُمْ عَنَاكِ وَاصِبٌ فَ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةُ فَانَنْبُكُ شِهَاكِ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمُ اهْمُرْ اَشَكُ خَلْقًا ٱمْرَمِّنَ خَلَقْنَا الْهَاخَلَقْتُهُ مِّنْ طِينَ لَّارِبِ® بَلْ عَجِبْتَ وَيَنْغَرُّوْنَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُوْالَا يَنْكُرُونَ ۚ وَإِذَا رَآوَا أَيَّةً يَّسُنَسُغِرُونَ ۗ وَقَالُوۡ النَّ هَٰنَ ٓ الْآ سِحْرُهُبِينٌ أَيُّ ءَاذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُرًا يَا وَعِظَامًا ءَانَّا لَسَعُونُونَ ﴿ ٳۅؙٵؠۜٳٷؙؽٵٳڷڒۊڵۏؽ؈۠ڤڶؙڹۼۿڔۅٲٮٛؾؙۄۮٳڿۯۏڹ۞ۧۏٳؾؠٵۿؽ

4) N

ةُ وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوْا يُونِكَنَاهُ نَا ايُوهُ يْنَ ظُلُمُوْ ا وَأَزُوا جَهُمْ وَمَا كَانْوَا يَعَيْثُ فُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) بَعُضِ يَنْسَأَءَ لَوْنَ ﴿ قَالُوْ ٓ الَّكُورُ كُنْتُمُونَا قَالُوْ ايِكُ لَّذِ تَكُوْنُوْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَأَنَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ نُكُنْتُمْ قُوْمًا طُغِيْنَ ۞ فَحَنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبَيَا ۗ إِنَّالِكَ آبِقُوْنَ ۞ غُورُيْنِكُمْ إِنَّاكُمْ إِنَّاكُمُ عَاغُويْنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يُوْمَهِنِ فِي الْعَ يُوْنَ ۞ إِتَّاكُذَٰلِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ إِتَّهُ مُكَانُوْاً لَهُمْ لَا اللهَ الْآاللَّهُ ۚ يُمْنَكُّمُونَ ۞ وَ يَقُولُونَ ٱبِتَالِنَكَا عِرِغُجْنُوْنِ ۞ بَلْ جَآءَ بِأَكْنَّ وَصَدَّقَ الْمُزْسَلِينَ۞إِنَّا آبِقُواالُعُنَابِالْأَلِيْمِ۞ وَمَا تُجُزُونَ إِلَّا مَأَكُنُتُمْ تَعُمُ رْعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلُصِينَ۞ أُولَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْذِرُمُونَ ﴿ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ عَلَى سُرُ رِثْمَتَقَبِهِ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِكَأْسِ مِّنْ مَّعِيْنِ ﴿ بِيَضَا 'فِيْهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَعِنْكَهُمُ قَصِرْتُ

إِعِينٌ ﴿ كَأَنَّهٰنَ بِيَضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَكَاءَلُونَ۞قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ ٱبِيَكَ لَمِنَ الْمُصَيِّنِ فِينَ ﴿ وَلِذَا مِتْنَا وَكُتَا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمُدِينُونَ ﴾ وَالَهَالُ اَنْ أَنْ أَمْ ظَلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلُعَ فَرَاكُ فِي سُوَّاءِ الْجَعِيْمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِنْ تَكُنُّو بِينَ ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَهُ ذَيِّنْ لَكَ نُتُ مِنَ الْمُعَضِّرِيْنَ ﴿ أَفَهَا نَعُنُ بِمِيتِينِينَ ﴿ إِلَّا مُوتِتُنَا الْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِنُعَتَّن بِنْنَ ﴿ إِنَّ هَٰنَ الْهُوَ الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْمُعْمَلِ الْعِيلُونَ ۞ أَذْلِكَ خَيْرٌ تُنْزُلًا ٱمُرْشَجَرَةُ الزَّقّْوْمِ ۚ إِنَّا جَعَلُهُ ۚ فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آصْلِ الْجَعِيْمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ۚ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُّونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ ثْمَرَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْيًا مِّنْ حَمِيْمِ ﴿ ثُمَّرًانَ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجِيْرِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا أَبَاءَهُمْ ضَالَّتِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى أَثْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَانُ ضَلَّ قَيْلُهُمُ آكْتُرُ الْأَوَّلِيْنَ ۗ وَلَقَنْ ٱرْسَلْنَا فِيهُمُ المُنْذِرِيْنَ ۞ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَ الله مِنْ الْمُغْلُصِيْنَ فَ وَلَقَلْ نَادَىنَانُونَ فَكَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ فَ وَ بَعِينُهُ وَأَهُلُهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ ﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّتَيَّتُهُ هُمُ الْبَقِيْنَ ﴿ وَتُرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ ﴿ سَلَّمُ عَلَى نُوْرِجٍ فِي الْعَلِّمِينَ ۞

<u>اِتَّاكَذَالِكَ نَجُزِي الْمُحُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ </u> ثُمِّ اَغْرَقْنَا الْإِخْرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهُ لِإِبْرِهِيْمَ ۗ إِذْ جَاءَ بَهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ۞ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَاذَاتَعُنْكُونَ ۞ يَفُكُا الْهَدَّةُ دُوْنَ اللَّهِ تُزِّينٌ وْنَ ﴿ فَهَا ظُنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ فَ فَنظَرُ نَظْرَةً فِي النُّبِوُمِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ﴿ فَتُولُوا عَنْهُ مُلْ بِرِيْنَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى الِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَتَطِقُونَ ﴿ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَكِينِ ﴿ فَأَقْبُلُوْ ٱللَّهِ لِمِنْوْنَ ﴿ قَالَ ٱنْعَبْدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ قَالُواالْنُوْالَة بُنْمَانًا فَالْقُوْهُ فِي الْجَعِيْمِ® فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فِجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ اِنِّىٰ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّىُ سَيَهُ بِينِ®رَبِّ هُبُ لِيُ مِنَ الصِّلِحِ يُنَّ فَبَثَّكُرْنِكُ بِغُلِمِ حَلِيْمِ ۞ فَلَكَّا بِلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُثُنَّ إِنِّيُّ رَى فِي الْمُنَامِرَانِيْ آذُ بِحُكُ فَانْظُرُ مَا ذَاتَرَى ۚ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سُتَجِيْنِيْ إِنِّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِيْنَ ﴿ فَلَهُ ٓۤ السُّلَهُ وَتَلَّهُ لِلْجَيِيْنِ ۚ وَنَادَيْنِهُ أَنْ يَإِنْرِهِيْمُ ۚ قَلُصَّةُ قَتَ الرُّءُيَا إِتَاكُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُعْسِنِينَ @ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبِكُوُّ الْمُبُينُ ۞ وَفَكَايَنِهُ بِنِي نُجٍ عَظِيْهِ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ۞ سَلْمُوعَلَى اِبْرِهِ بْعَ<sup>®</sup> كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ® اِتَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ؠڡؙٚۯٮڵؽۅؙۿۯۅٛڹ۞ۘۅؙڹۼؖؽڹ۠ۿؠٵۅۛۊؙۅٛڡڰ*ڰ* مْهِ أَوْ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيثِينَ ﴿ وَانْتَيْنَاهُمَا الْكِلَّهُ تَبِيْنَ ﴿ وَهَكَ يُنْهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْرَ ﴿ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ڔيْنَ شِ سَلْمٌ عَلَىٰ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ®إِنّا كَذَاكَ نَجُ ىىنەرى، ﴿إِنَّهُمُأُمِرُ، عِمَادِنَا الْمُؤْمِنِهُنَ ﴿ وَإِنَّ الْمَاسَ لِثُنَ ﴿ اذْ قَالَ لَقَ مِهَ ٱلْا تَتَّقَدُنَ ﴿ ٱتَّكُونَ بَعُلُا وَّ رُوْنَ أَحْسَنَ الْغَالِقِيْنَ أَهِ اللهَ رَيَّكُمْ وَرَبِّ الْإَيْمُ الْأَوَّلِيْنِ ⊕ الْرُوْنَ أَحْسَنَ الْغَالِقِيْنَ أَهِ اللهَ رَيَّكُمْ وَرَبِّ الْإَيْمُ الْأَوَّلِيْنِ فَكُنَّهُوهُ فَإِنَّهُ ثُولَمُخْضُرُونَ صِّالِاعِيَادَ اللهِ النُّخْلَصِينَ ◙ وَتَرَكْنَا بُّهِ فِي الْأَخِيرِيْنَ ﴿ سَلْمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِي مُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ مُسُلِيْنَ ﴿إِذْ مَجْيَيْنَهُ وَ آهُلَهُ آجْمَعِيْنَ ﴿ اِلَّاعِيْوَ أَلِي الْغَيرِنُنِ ۗ تُتَرِّدَمَّرُنَاۚ الْأَخِرِيْنَ۞وَ إِتَّكُمْ لَتَنْتُرُوْنَ عَلَيْهِمْ ِمِّصْبِعِيْنَ ﴿ وَ بِالَّبَيْلِ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۞وَ إِنَّ يُونُسُ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۞ إِذْ اَئِنَ إِلَّى لْفُلْكِ الْسَنْعُونِ ﴿ فَاللَّهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِيْنَ ﴿ فَالتَّقَيُّهُ لْعُوْتُ وَهُوَمُلِيْمٌ ۞ فَكُوْ لَا اَتَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنَ ﴿ لَكَتَ منزك

نَسُوْنَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلَقَلَ سَبَقَتْ كَلِمُتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ اِنَّهُمُ مَا الْعَلِيْوَنَ ﴿ وَالْمَا الْعَلِيْوَنَ ﴿ وَالْمَا الْعَلِيْوَنَ ﴿ فَالْمِلَكُ عَنَامُ مُكَمِّ كَتَّى الْمَا لَمُوْدُونَ ﴿ الْعَلِيْوَنَ ﴾ فَتُولُ عَنَامُ مُكَمَّ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَنَ ﴿ وَنَ الْعَلَيْمِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

منزك

-1-

، وَلاَ تَتَّبِعِ الْهُوٰى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ

كُ لِّلْذِيْنَ كُفُرُوْامِنَ التَّاكُّ أَمْرْنَجُعُكُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَه مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ٱمْرَ نَجْعَلُ الْمُنْتَقِينَ كَالْفَجَّالِ ۗ كِنا

كُ لِّيَكَ بَرْثُوا الْبِيِّهِ وَلِيَتَنَكَّرَ أُولُوا الْأَلْمَابِ ۚ وَوَهَنَا

تَّهُ ۚ أَوَّاكُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِنْتُ الِّعِيَّ نبره برد کرری و تا برای میران در خورعن **د**کررتی حتی توارت بر لِفِقَ مَسْيًا بِالسُّوْقِ وَالْآغَنَاقِ ۖ وَلَقَٰنَ فَتَا نُـكَاثُمُّةُ أَنَاكِ® قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِيُ وَهَدِ ڝۜڔؖ؞ٛۥؙؠۘۼ؈ؿ۫ٲؾڮٲڹٛػٳڵۅۿڮڰ*ڰڰڰ*ۯڹٵ َمْرُهُ رُخَآيُ حَيْثُ أَصَابَ ٥ وَالشَّيْطِيْنِ كُلِّ بِثَآءٍ غَوَّاصٍ ۞ وَ اَحَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ هٰذَا عَطَأَوُّنَا فَامْنُنُ ٩٠٠ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُ نَا لَزُلُغُ ، وَ-ُ إِذْ نَادِي رَيِّكَ آنِّي مَسَنِي الشَّيْطِ فِي بِنُصْبِ وَعَنَ أَرْكُضُ بِرِجِلِكَ هَنَ امْغُنْسُكُ كَارِدٌوَّتِشَرَاكِ @وَوَهَيْنَالَةَ أَهْلَهُ · ڭاي/دُولى الْدَلْيَاب@وَخُنُ بِيُن الْأَصْافُ ضِغْثُ فَاضِّرِبْ بِبِهِ وَلا تَحَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِغْمِ الْعَدْثِ إِنَّا وَاكْ ۖ وَاذْكُرْ على َالْرُهِيمُ وَاللَّحْقَ وَيَعْقُوْبُ أُولِي الْأَيْنِ يُ وَ التَّارِشَ وَإِنَّهُمُ عِنْدُنَا ۗ لمرتا يبعروذاالكفل وكالأمين الدخيه <u>ۼٙٳڮۿؾڔۣڲؿؚؽڔۊ۪ۊۺۯٳڔ</u>

منزك

1

يمالي ٢٣ الم

مُ أَجْمِعِينَ ﴿ إِلَّاعِمَادُ لَوْمِنْهُمُ الْمُخْلَصِدُ، ۞ أَ <u>قُلْ مَا اَمْتَعُلْكُمْ عَلَىٰهِ مِنْ اَجْرِقُ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكَلِّقِمْينَ ﴿ إِنْ هُوَ الْأَذِكُرُّ</u> لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَلَتَعُلَمُنَّ نِيَأَةً بِعُدَاحِينَ خَ يُرِيِّنَ يَجْمَرُنَ بِنُعِ اللّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْنِ الرَّحِيْدِ مِثْنِعِيْنَ مُنْكُولًا مُنْ الرّ نِيكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۚ إِنَّا ٱنْزُلْنَاۤ الْبُكَ الْكِتَبِ بِالْحَوْ <u>ۼٵۼؙۑٳڵڷڮڰ۫ۼ۬ڸؚڝؖٵڷۜڰٵڶڋؠٛڹ</u>ڽ۞ٙٳڒؠؾٚۑٳڶڎۣؠ۫ؽؙٳڬٵڵؚڞؙ<sup>؞</sup>ۅٳڷڮ۫ؠؽ اتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ ٱوْلِيكَاءُ مَانَعَبُكُاهُمُ إِلَّالِيْقِرِّنُوْنَآاِلَى اللَّهِ ذَلْفَيُّ إِنَّ اللهُ يَكُمُّرُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي لِهِ يَغْتِلِفُونَ قُلِتَ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكُذِبُ كَفَارُ ۞ لَوْ ٱرَادَ اللَّهُ ٱنْ يَتَّخِنَ وَلَكَ الْإَصْطَفَى مِتَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُجْنَاهُ هُوَاللهُ الْوَاحِثُ الْقَهَارُ۞ خَلَقَ التَّهُوبِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ عَلَى التّهَارِ وَكِيَّوْ النّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرُ الشَّهْسَ وَالْقَسُرُ \* كُلُّ يَجْرَى لِأَجَر مُسَمَّعُ الْاهُوالْعَزِيْزُ الْغَقَارُ @خَلَقَكُمْ مِّنْ تَغَيْرِ وَاحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ زُوْجَهَا وَانْزِلُ لَكُوْمِّنَ الْأَنْعَامِ ثَنْنِيَةَ أَزْوَارِجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهُ غَلْقًاصِّنُ بَعِيْنِ خَلْقِ فَي ظُلُمُتِ ثَلَثِّ ذَٰلِكُمْ ۚ اللَّهُ رَثُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ لِرَال ڡٛۅٝ۫ٵؾ۬ڗؙڞؙۯڣؙؽ۞ٳڶٛؾۘڴڣٞۯٛۏٵڮٳؾٙٳڶڷۮۼؘۼؾ۠ۜۘۼؽٙڬٛم۫ۨۅۜٙڵڽۯۻؽڸۼٵڋۄ نَ نَشَكُرُ وَايِزْصَهُ لَكُمْ وَكُلِّ بِرَرُوازِرَةٌ قِرْدَاْخُرِي نُعْرَالِي رَبِّ

حَيْرُوا نَفْسُهُمْ وَهُمِيهُمْ يُومُرَافَيْهُمْ الْآدِدِي هُوا حَيْرَا الْكُلُولُ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُمُ مِّنْ فَوْقِهُمْ ظُلُلُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَغْتِهُمْ ظُلُلُّ ذَٰلِكَ يُخُونُ اللّهُ اللّهُ عَبَادِ فَالطَّاغُونَ النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

000

يُعْدَاللَّهُ لِا يُغْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ۞ لَهُ تَرَانَ اللَّهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ڒۻۣڽ۫ڗؙۼڔڿؠ؋ڒڒۘڠٲڰۼٛؾڸڡۧٵڵۅٵٮؙٛٛ۠ٷڎٞڲ؈ؽ لُهُ حُطَأً مَّا ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَٰذِهِ ەڭاقىكىن ئىرىخ اللەكىن دۇللاشكاھرفۇۋعلى ئۇرېتىن كا ةِ قُلُهُ نُكُمُ مِّنَ ذَكُرِ اللَّهُ أُولَكُ فِي ضَلَل مُّ ڮؿٵؿؙؾؿٳؠڰٳڡؿٳڹ<sup>ڰ</sup>۪ؾڡٞۺۼؚٷؙؚڡ۪ڹۿ يَهُرِيْ بِهِ مَنْ يَّشَأَعْ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَهَأَلَهُ مِنْ هَأَدِ<sup>®</sup>اً فَ مُرُونَ۞ فَأَذَ أَقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيُوةِ الثُّرْنِي بُرُّ لَوْكَانُوْايِعُلْمُوْنَ⊕وَلَقَنْضَرُنْبَالِلتَّاسِفِيْهُ لَمْنَ ؠ۫ڛؙۜڗؙڴٷۏٞؽۜۿۛٷٚٳٵۼۅؘۺٵۼؠ۫ڔڿؽۼۅڿ اللهُ مَثَلًا رَّحُلًا فَيُهُ ثُنُّمُ كُأُهُ مُنْتُكُ ينتوين مثألأ

منزك

46.50

نُ كَنَبَ عَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِال اءُونَ عِنْكَ رَبِّهِمْ لَالْكَ حَزَّةُ النَّحُسن لَهُ إِنَّ يَحُدُ يَكُمُ مُ نِيُ كَانُوْ الْيَعْمَلُوْنَ ۞ أَكَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُغَيِّ ِيَٰنِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَكَ مِنْ هَادٍ ﴿ وَ نْ تُكُنِّ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُنْضِلٌ أَكِيْسُ اللهُ بَعِزِيْزِذِي انْبَقَامِرُ ٱلْتَهُ مُرْمِّنَ خَلَقَ التَّكُمُوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ اللَّهُ نُ ٱفَرَءَيْتُمُوْمَا أَتُكُمُّوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ ٱرَادَنِيَ اللَّهُ بِغُ لشفت ضُرِّع أَوْ أَرَاد فِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسَا بِيهِ ۚ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتُوكَٰلُ الْمُتُوكِّلُونَ ۞ قُلْ لِقُوْمِ اعْمَلُوْ اعْلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِ رُنُ تَأْتُهُ عَنَ اكْ يَكُوْرُهُ وَ يُعِلُّ عَلَيْهِ عَنَ اكْتُمُقِنُّهُ ۞ إِنَّا أَنْزُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَكِنِ اهْتَكَاي فَلِنَا لُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَهِ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّتِي لَهُ مِّكُتُ فِي مَنَاهِ

:/:

يَكْسِبُونَ۞ فَأَصَابُهُ مُرسِيّاتُ مَاكْسَبُواْ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مِنْ هَوُّلَاءِ سَيُصِيبُهُ مُرسِيّاتُ مَاكْسَبُوْاْ وَمَاهُمُ رِبِمُعِزِيْنَ۞ٱوَكَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّرْزُقَ لِمَنْ يَثِيثًا أَهُ وَيَقْدِرُ أَلِّ فِي ذَلِكَ الله الله

نِيتٍ لِقَوْمٍ تُبُوَّ مِنُوْنَ ۚ قُلْ **يعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُو**ْا عَلَى اَنْفُهُ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ النَّ أُوْبَ جَمِيْعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ لْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَٱنِيْبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَٱسْلِمُوْ الَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تِيَأْتِيكُمُ الْعُنَاكِ ثُمُّ لَا تُنْصُرُونَ ﴿ وَ النَّبِعُوۤ الْحُسَنَ مَاۤ أَنُولَ الِيَكُمُ نُ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَأْنِيكُمُ الْعَنَاكِ بِغْنَاةً وَأَنْ تُمْ لَا نَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ تَقُولَ نَفْسٌ لِيُحْتَمُرُ فِي عَلَى مَا فَرَكْتُ فِي جَ الله وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿ أَوْنَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَا بِيْ كُلُّنَّ مِنَ الْمُتَقِيْنَ فَ أَوْتَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَتَّ لِيُ كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ بِلَىٰ قَلْ جِأَءَتُكَ الْبِينِي فَكَنَّ بُتَ بِمَا وَ سْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ @وَيُوْمِ الْقِيلِمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَنَ بُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُولًا قُوْ الْكِبْسِ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْنَتَكِيِّرَيْنَ وَيُنْتِى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَكُشُّهُمُ السُّوِّهِ وَلَا هُمْ خُزَنُونَ ۞ ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُونَ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كُفُّواْ بِأَيْتِ اللَّهِ أُولَمِكُ مُوانْخِيرُونَ ۚ قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تِأَمُّرُونَى اَعْبُدُ اَيُّهُا الْجِهِلُونَ مُانْخِيرُونَ ۚ قُلُ اَفَغَيْرَ اللهِ تِأَمُّرُونَى اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجِهِلُونَ لِقَدُ أُوْجِي إِلَيْكُ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكٌ لَبِنَ اَثْمَرُكُ لِيُكُ كُ وَلَتَكُوْنَتَ مِنَ الْخَيْرِيْنَ۞ بَلِ اللَّهَ فَاعُبُلُ وَكُنْ قِي

1 ( C)

ر م

بِرِينَ®وَمَا قَكَرُوااللهَ حَقَّ قَكْرِهٍ ۖ وَالْأَرْضُ قو التكوت مطويتُ بيكينِه مُ فِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ نْ شَاءَ اللَّهُ ثُمُّ نُفِحَ فِيهُ أُخْرِي فَاذَا هُمْ قِيَامُ لِينْظُ ضع الكتك وحايئ لُونَ۞ ﴿ وَبِهِ ُحَتَّى إِذَا حَآءُوْهَا فَيْعَتْ آنُوانِهَا وَ قَالَ لَ ننگەرىسا ئاھنىڭ دىند ارُوْنَكُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هِنَ أَقَالُوْ ابْلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَّمَةُ الْعَلَى ﴾ الكفرين ﴿ قِيلُ ادْخُلُوا اَبُو إِبْ جَهَلَّمُ لئُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَسِيْقِ الَّذِيْنِ اتَّقَوْارَيَّهُمْ إِلَى الْحِنَّةِ زُمُّ تَّى إِذَاجَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزْنَةُ نْمُ فَادْخُلُوْهَا خُلِيئِنَ ۞ وَقَالُوْاالْحَمْثُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَنَّ الْأَرْضُ نَتَبُوّاُ مِنَ الْجِئَّةِ كَيْثُ نَشَاءٌ ۚ فَنَعُ لَئِنَ ﴿ وَتَرَى الْمُلَلِّكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْل مُ وَقَضِي بَيْنَكُومُ بِالْحُقِّ وَقِنْلَ الْحُ

مأزان

٠ <u>٩</u> ٩ منزل

وقف الازمر وقف المناجي مع ليا مناسع

100

نَّكُفُرُونُ® قَالُوْارَتِبَآ آمَتُنَااثُنْتَيْنِ وَٱحْبِيْتِنَا نُوْبِيَا فَهُلُ إِلَى هُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ ٓ إِذَا ذُعِى اللَّهُ حُكَةُ كُفُرْتُمُ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُلُمُ بِلَهِ الْعَلِمِ الْكُنْرِ · لَّذِي يُرنِكُمُ اللَّهِ وَتُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّهَآءِ رِزْقًا وَمَاسَّنُكَوْ إِلَّا رِهُ، تُنْتُ@فَادْعُوااللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّنْنَ وَلَوْكَرَهُ تَّارُحْتِ ذُوالْعُ شِنَّ يُلْقِي الرُّوْسَ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ نَتَى عُ لِينِ الْمُلُكُ الْبِوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَفَّ الِي ٱلْبُوْمُ نَجْذُى كُلُّ ِنِ يَمَا كُسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُوْمُرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَدُ نُوْمَ الْأَزْفَاةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَكَى الْحُنَاجِرِكُظِمِينَ أَمَا لِلظَّلِمِينَ وَ صِيْمٍ وَلَاشَفِيْعِ تُطَاعُ۞يعُلَمُ خَأَبِنَةَ الْأَعْيُن وَ مَ لصُّكُ وُرُ؈ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ بَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّبِيغُ الْبَصِيرُ ۚ وَكُولَهُ لِيَ لْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكِيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ النَّانِينَ كَانُوَامِنَ قَبْ هُمۡ اَشَكَ مِنْهُمۡ قُوَّةً وَّاتَارًا فِي الْإِرْضِ فَلَحَٰكَهُمُ اللَّهُ بِ مَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُكُ بُيِّنتِ فَكَفَرُوْا فَأَخَنَ هُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهَ قَوِيٌّ شَوِيْكُ الْعِقَابِ ﴿

ハン

ى باليتنا وُسُلْطِي صُبِين ﴿ إِلَّى فِرْعُونَ وَهَامُ وَ قَارُوْنَ فَقَالُوْا سِعِرُ كَنَّ ال<sup>ِي</sup> ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحُقِّ مِنْ عِنْ بِنَا فَالُوااقْتُلُوۡ ٓ اَيْنَاءَ الَّذِينَ امْنُوْا مَعَهُ وَاسْتَعْنُوْ انِسَاءُهُمْ ۗ وَمَاكُ لُكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَّ آفَتُكُ مُوْسَى وَلْيَدُعُ رَيُّهُ ۚ إِنِّيٓ ٱخَافُ أَنْ يُبُرِّلَ دِيْنَكُمْ ٱوْ أَنْ يُنْظَهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ ۗ ۅؘۊؘٳڶڡؙٛۅٛڛٙؽٳڹٚٷٚڹٛٷؠڔؠٚۏۅۯؾؚۘڲؙۏ<sub>ڞ</sub>ؽػؙؚڷڡ۠ؾۘڮؾڔڷ<u>ؖۯڲٷٝڡؚڽ</u>ٛ ؠؠۅٛ<u>ڡڔٳڸ</u>۫ٚڛٳٮ؈ؙۧۅؘۊاڶڒڝٛڰڟٷڝڽٛ<sup>ڰ</sup>ڝۨڽؙٳڸ؋ۯۼۅٛڹ<u>ؾڬٛػؙؗٛ</u> اِبْيَانَهُ ٱنَقْتُلُونَ رَجُلًا ٱنْ يَتَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَلْ جَأَءُكُمْ بِالْبِيِّيٰدِ ئِ رَّبِكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَنْ بُهُ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُّضِنَ عَضُ الَّذَى يُعِنَّ كُمِّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْنِي مَرْنَ هُوَمُنْهِ فَكُنَّاكُ يْقُوْمِرِلَكُمُّوْالْمُنْكُ الْيُوْمَرُ ظِهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَ تَيْصُرُنَامِنُ سِ الله إِنْ جَاءَنَا ْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرْئِيُكُمْ إِلَّا مَأَ ٱدَٰى وَ مَآ ٱهْ رِيْ سَبِيْلَ الرَّيْنَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ أَمَنَ يَقُوْمِ إِنِّيۡ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ ) يُوْمِ الْأَخْزَابِ صَّمِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْرِج وَعَادٍ وَ تَمُوْدَ نُنْنَ مِنْ بَعْنِي هِمْ وَكَا اللَّهُ يُرِيْنُ ظُلْمًا إِلَّلْعِيَادِ ® وَيَقَوْمِ خَافَ عَلَىٰكُهُ يُومُ التَّنَادِ ﴿ يُومُ تُولُونَ مُنْ بِرِينَ مَا لَكُمْمِّ لْهُ مِنْ عَاصِيمْ وَمَنْ تَيْضُلِلِ اللَّهُ فَهُالَهُ مِنْ هَادٍ 9 وَلَقَانَ جَأَ

م م

م نے م

مُفُ مِنْ قَيْلُ مِالْبِيِّنِيِّ فَمَا زِلْتُهُمْ غَى إِذَاهَلَكَ قُلْنَمُ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَغِيهِ رَسُوْلًا مُكَنَالِكَ اكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْحُوالِدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال طر، آنهم مُ كَثَرُ مَقَتًا عِنْكَ اللَّهِ وَعِنْهُ لكَ يُطْبُعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبُ مُتَكِّتِرِ حَتَّارِ ۚ وَقَالَ فِـ رُعَوْنُ مُنُ ابْن لِيُ صَرِّحًا لَعَكِّيْ أَنْكُةُ الْأَسْيَاكِ ﴿ ٱسْيَاكِ السَّمُوٰتِ اَلْهِمُوْسِي وَإِنِّي لِكَظُنَّهُ كَاذِيًّا ل و عَاكَدُنُ فَرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَذَ اتَّبِعُونِ آهُـرُ اهذه الخيوة الثأند امتناع وان الأخرة هي دارُ م خُلُوْن تُتُنْأُولًا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مُرَدِّنَا إِلَى الله وَأَنَّ ڮۘڣُ التَّارِ® فَسُتَنْ كُرُونَ مَا ٓ اقُولُ لَكُورُ وَافْوَضُ

الله إنَّ اللهُ بَصِيرٌ إِبَالْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلْهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكُرُوْا وَ مَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوْءِ الْعِنَابِ الْكَالَاكُونُونَ عَلَيْهَا غُنْ وَالْتَ مَشِيًّا وَيُومُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ الدُخِلُوَ اللهِ فِرْعُونِ اَشَٰتُ الْعَنَ ابِ⊙َ وَ إِذْ يَتِكَا يَجُوٰنَ فِي التَّارِفَيَقُوْلُ الضُّعَفَٰوُ ٱللَّذِينَ اسْتَكُبُرُوٓۤالِّنَا كُتُّ لَكُوْ تَنْعُافَهُلُ أَنْ ثُوْمُ غُنُوْنَ عَتَّانَصِيْكًا مِّنَ النَّانِ قَالَ الَّذِيْنِ سْتَكْبُرُوْا إِيَّا كُلُّ فِيْهَا ۚ إِنَّ اللهَ قَنْ حَكَمَ كِنْ الْعِمَادِ @ وَ قَالَ بَّذِينَ فِي التَّادِ لِغَزَّنَ لَوْجَهُ تَمَرَادُعُوْارَبَّكُمْ يُغُفِّفُ عَتَّايُوْمًا مِّنَ لْعَنَابِ ﴿ قَالُوۡ الْوَلَمُ تِكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنَتِ ۚ قَالُوۡا بَالْيَ قَالُوا فَادْعُوا ۚ وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَالِكَ إِنَّا لَكَنْصُرُ يُسُكِنَا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ إِنِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُومُ يَقُوْمُ الْرَشْهَادُ ﴿ بُوْمُ لَا يَنْفَعُ الطَّلِينِي مَعْنِ رَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوْءُ التَّالُ<sup>®</sup> وَلَقُكُ أَتَبُنَا مُوْسَى الْهُلَى وَأَوْرَثْنَا يَنَيَ اِسْرَآءِ بِلَ الْكِتِبَ الْحِ هُدّى وَذِكْرُى لِأُولِى الْأَلْيَابِ@فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلهِ حَتَّىٰ وَّ تَغْفِرُ لِنَ نُبُكَ وَسَبِّمْ بِحَمْدِرَتِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْرِبْخَارِ ﴿ إِنَّ زِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللِّي اللَّهِ بِعَيْرِسُلْطِنِ أَتَّهُمْ إِنْ فِي صُدُورٍ (كَيْرُ مَّاهُمُ يِبَالِغِنَاءُ فَأَسْتَعِنُ بِاللَّهُ إِنَّهُ هُوَ التَّبِمِنْعُ الْصَعْرُ ﴿ عَلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبُرُ مِنْ خَلِقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ

منزان

التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِينَ مَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِعْتِ وَلَا الْمُسِئَ ءُ لَمُ قَلِيْلًا مَّأَتَتُنَّ لَأَرُونَ @ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيةٌ لَّا رَبْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٓ اَسْتِجِبُ لَكُورُ إِنَّ الَّـٰ إِنَّ الَّـٰ إِنَّ الَّـٰ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِتِيْ سَيْنُ خُلُونَ جَهَنَّمُ دُخِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو الْفِيْهِ وَالنَّهَ أَرَمُنُصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ **كُنُوفَضُ**لِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ® ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ كَرَّ إِلَهُ إِلَّاهُو ۚ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ۗ كَذْلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانْوَا بِالْيْتِ اللَّهِ يَجْعُدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي چَعُلُ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَرُ صُورِكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّبِّياتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَكُمْ اللَّهُ مُرَّكُمْ فَتَكُمْ لَكُ اللَّهُ رُبُّ الْعُلْمِينَ ﴿ هُوَالْحَيُّ لِا إِلْهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ \* ٱلْحَمَٰثُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ قُلُ إِنَّى نُهُدِّتُ أَنْ اَعْبُكُ الَّذِيْنَ تَكْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَتَاجَأَءُ فِيَ الْبَيِّنْكُ مِنْ رَّيِّنِيْ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ تُرَابِ ثُمِّرُمِنُ نُطُفَةٍ تُمُّرُمِنُ عَلَقَةٍ تُمُّر يُغُرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمُّةً لِتَيْلُغُوُّا اَشُكَّاكُمْ ثُمَّةً لِتَكُوْنُوْ اشْيُوْعًا ۚ وَمِنْكُمْ مِّنَ

منزك

النه ٢

ا ۱۲

منزك

فَاسْتَقِيْمُوا الَّذِهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿ الَّذِي إِنَّ لَا

سَمَاءٍ آمْرَهَا وَزَيْتَاالسَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْءٍ وَحُفْظًا ﴿ ذٰلِكَ نَقُرِيْوُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ﴿ فَإِنْ اعْرَضُوْ افْقُلْ أَنْذُرْتُكُمُ طَعِقًا تُلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتُنْمُوْدُ شَاذُ جَآءَتُهُ مُ الرُّسُلُ مِنْ كَ

واظلمهم

نْدِيْهِ هُ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ اللَّهِ تَعَيُّكُ فَا إِلَّا اللَّهُ ۚ قَالُوْ الْوَشَآءَ رَبُّنَ ذَلَ مَلْلَكَةً فَاتَامِكَأَ أُرْسِلْتُهُ مِهَ كَفِرُونَ@فَأَمَّاعَادٌ فَاسْتَكُمُو

بِالْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَقَالُوْامِنُ أَشُكُّ مِنَاقُوَّةٌ ۖ أَوَلَهُ يَرُوْا للهُ الَّذِي خَلَفَهُ مُهُوَ أَشَكُّ مِنْهُ مُوَّتَعٌ مُ كَانُوا بِالْتِنَا يَحِيُّ ثُو فَأَرْسَلْنَاعَكُمُ هُمْ دِيْكًا صَرْصَرًا فِي آيًا مِرْتَحِسَاتِ لِّنُ ذِيْقَهُ

فُمْرِلَا بُنْصُرُونَ® وَأَمَّاأَتُمُوْدُ فَهَكَ يَنْهُمُ فَأَسْتَكُوُ الْعُبَى عَلَ

منزل

į

الْهُلَى فَأَخَنَ تُهُمُّ صَعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوْنِ بِمَاكَ أَنُوا يَكْسِبُونَ فَ وَنَجَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ فَوَيُومَ يُعْشَرُ الْعُنَاءُ اللهِ إِلَى النَّادِ فَهُمْ يُوزُعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَكَ

عَى اءُ اللهِ إِي اللهِ إِي اللهِ إِي اللهِ إِي اللهِ إِي اللهِ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا كَانُوْ الْعُمَا وُكَ عِلَى عَلَيْهِمُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولَا اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

و فانوا عِبُودِ فِيمُ رَفِرُ مِنْ مُنْ مُعْمِينًا فَ فُوا الْطَفِّلُهُ اللهُ الْخُوفِ انْطُقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقًا كُمُ أَوِّلَ مَرَّةٍ وَ النَّهُ وَتُرْجَعُونَ ®

وَمَا كُنْ نَكُمْ وَلَا جُلُودُكُونَ آنَ تَيْتُهَ مَا عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمْ وَ لَا ٱلصَّادِكُمُ وَلَا جُلُودُكُورُ وَلَكِنْ ظَنَنْ تُمُ آنَ اللّهَ لَا يَعْلَمُ

لا ابصارُ فِهُ وَلاَ جِلَوُدُهُ وَ لَكِن طَنْكُمُ اللَّهُ لا يَعِلَمُ كَثِيرًا مِّهَا تَعُهُ كُنُونَ۞ وَ ذَٰلِكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِى ظُنَنَمُ بِرَتِّكُمْ ٱرْدَاكُمْ فَأَصُّبُ تُمْرِمِّنَ الْغَيْرِيْنَ۞ فَإِنْ يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ

مُثُوَّى لَّهُمُّوْ وَكِنَ لِيَّنْ تَعْتِبُوْا فَهَا هُمُّرِّحِنَ الْمُعْتَبِّبُنَ ﴿ وَ قَيْضَنَا لَهُمُ وَقُرَنَاءَ فَزَيْنُوْا لَهُمْ قَابَيْنَ آيْدِيهُمُ وَمَا خَلْفُهُمْ

قَيْضَنَا لَهُمُرُ قَرْنَاءَ فَرْتِيْنُوَ الْهُمُرِيَّا بِينَ ايدِيْهِمُ وَمَا خَلَفُهُمُ ا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيُ أُمْرِقَكُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ مِّنَ تَنْ سَهِ مِنْ قَبُلِهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِقِكُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ مِّنَ

الْجِنِّ وَالْإِنْنِ ۚ إِنَّهُ مُرِكَانُوْا خُسِرِيْنَ ۚ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَاتَّنَهُ عُوْالِهِ ذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْ افِيْهِ لَعَالَكُوْ تَغْلِبُوْنَ ۞ بَهُونِ نَهُ مِنْ الْآنِ الْقَارُانِ وَالْغَوْ افِيْهِ لَعَالَكُوْ تَغْلِبُوْنَ ۞

فَكَنُّذِيْفَتَ الَّذِيْنَ كَفَّهُ وَاعَذَابًا شَرِيْدًا ۚ وَلَهُخِزِيَّهُمُ ۗ ٱسُوَا الَّذِي كَانُوُا يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰ لِكَ جَزَّاءُ ٱعْمَا ۚ اللّٰهِ

السبيس عرم في معلوم والمعلام والمعرفة المستونيم العلام والمعرفة المستبيس والمقدر والسّف والسّف والفّكر والسّف والسّف والفّكر والسّب كُون الله الله والله وا

رَبِّكَ يُسَبِّعُونَ لَهُ بِالَّيْهِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُرِلَا يَنْعَمُونَ 👸 وَ نُ إِيتِهَ آنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةٌ فَإِذًا ٱنْزَلْنَا عَكِيهُ لْمَاءَ اهْتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخِياَهَا لَمُحْيِيا الْمُوثَى إِلَيْهِ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلِحِيُّ وَنَ فِي َ الْبِينَا لَا نْفُونَ عَكَنْنَا ۚ أَفَكُنَ يُتُلْفَى فِي التَّارِخَيْرُ ۗ آمْرِ مِّنَ يَأْتِنُ الْمِنَّا وُمُ الْقِيلِيهَ وْ الْعُمَلُوْا مَا شِئْتُمُ ۚ إِنَّهُ بِمَاتَعُمُكُونَ بَصِيرٌ ۞ نَّ الَّذِينَ كُفُرُوْا مَالِنَّاكُم لِيَّا حَاءَهُمْ وَإِلَّنَّهُ لِيَكُتُ عَزِيْزٌ ﴿ لَا يَالَتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه " تَأْزِنِلُ نْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَنُ قِيْلَ لِلرُّسُ مِنُ قَبَلِكُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ لَنُّ وُمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ ٱلِيُمِ ۞ وَ لُوْجِعَلْنَهُ قُرْانًا أَغْجِبِهًا لَّقَالُوْا لَوْلًا فُصِّلَتُ النَّهُ ﴿ وَاغْجُوُّ وَّعَرَبُّ ْ قُلْ هُوَلِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا هُـ گَى وَّشِفَآءَ ۗ وَالْكِنْيُنَ يُؤْمِنُونَ فِي ۚ أَذَانِهِمْ وَقُرٌ وَّهُوَعَكَيْهِمْ عَسَمَّى أُولِيَّا يْنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۞ وَلَقَكُ أَتَيْنَا مُوْسِي الْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ ۚ وَلَوْ لَا كِلْمِيةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ نَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مُرْيِبٍ ﴿ مَنْ عَبِلُ صَ نَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّا مِرِيَّلُعُبِيْنِ ۞

= 3

فص بتسهيل العمزة الخاتيدي ها

الجنزعة

مُهِ بُرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ \* وَمَا تَغَرُّجُ مِنْ تُكُرِبٍ مِّنَ أَكْمَامٍ إِ تَحُلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيُومُ بِنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكا قَالُوُ الذُّلُّكُ مَامِنَّا مِنْ شَهْيِهِ ۞ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايِلْ عُوْنَ بِنْ قَيْلٌ وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّجِيْصِ ۞ لَا يُنْعُمُ الْانْسَانُ مِنْ دْعَاَ لْغَيْرُ وَإِنْ مُسَدَّهُ الشَّرُّ فَيَكُونَ عَنْوُطُ۞ وَلَبْنَ أَذَفْنَهُ رَحْمُةٌ مِّتَّ مِنْ بَعْدِ خَرّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُونُنَّ هٰذَا لِيُ وَمَآاطُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً ٷٙڮؠؚڹڗؙڿۼؿؙٳڶڮڔؾؚڹ<u>ٙٳ</u>ؾؙٳؿڸۼڹٛؽ؋ڶڬڛٛؿٚڣڵڟؙؽڹڟ۪ڰٙڷڶؽٚؾؚڰؘٵڷۮؚؽؽ كَغُرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۚ وَلَنَٰذِي يُقَتَّهُ مُرْضِ عَنَ ابِ عَلِيْظِ ۞ وَإِذَا ٱنْعَمْتَ عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيْضٍ ۞قُلْ ٱرَءَيْتُمُرُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تُمَّرُّكُ فُرْتُكُمْ بِهِ مَنْ صَلُّ مِتَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيْبِ ۞ سَنُرِيْهِمُ الْيِتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ نَ ٱنْفِيْسِهِمْ حَتَّى يَتَكِبَنَ لَهُمْ آنَّهُ الْحَقُّ الْوَلَمُ كُفْ بِرَتْكَ يَّشَيْءٍ شَهَيْنُ ﴿ الْأَلِثَهُ مُرِفِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءَ عُلِّ شَيْءٍ مُنْجِيْطٌ ۖ م عن الآيا أَنْهُ عَمْرُ أَلِكُمُ اللَّهِ مرالله الرَّحُ مَرَّهُ عَسَقَ ۞ كَنْ إِلَكَ يُوْجِئَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيِلْكَ مَرَّا عَسَقَ ۞ كَنْ إِلَكَ يُوْجِئَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِكَ

نذابر

اللهُ الْعَزِنْرُ الْعَكِيْمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَكُ الْعَظِيْمُ ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتُفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَلِّكَةُ يُسْبِعُونَ عِحَدُنِ رَبِّهِ مُ وَيَسْتَغُفُورُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ ٱلاَّ إِنَّ اللَّهُ هُوالْغُفُونُ الرَّحِيْمُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهُمُ وَمَأَ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَكُنْ لِكَ ٱوْحَنْنَآ اِلَيْكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا يُنْذِرُا مُ الْقُرِي وَمِنْ حَوْلُهَا وَيُنْزِرُ يُومِ الْجُبْعِ لَا رَبْبِ فِيْدٍ نِينَيُّ فِي الْجِتَاةِ وَفَرِنْتُ فِي السَّحِيْرِ ۞ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُنْ خِلُ مَنْ يَتُنَا وَفِي رَحْمَتِه وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمْرِضٌ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ۞ آمِراتَّخَنُ وَامِنُ دُوْنِهَ آوْلِيَآ ۚ فَاللَّهُ عَ الْمُوَالْوَلِيُّ وَهُو يُعِي الْمُونَىٰ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِ بِرُّ ۚ وَمَا اخْتَكَفْنُتُهُ فِنْهِ مِنْ شَيْءٍ فَعُكُمْ لَهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تُوكِّلْتُ وَالْدُهِ أُنِيبُ۞ فَاطِرُ السَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ قِنُ ٱنْفُيْكُذُ ٱزْوَاجَّاوَّمِنَ الْآنْعَامِ ٱزْوَاجًا يْنُدُوْكُمُ فِيرِّلِيْسَ كَيِثْلِهِ شَكَيْ عُنْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَهُ مَقَالِيْنُ السَّلُونِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَمَاَّءُ وَيَفْنِ رُزَّ إِنَّهُ بِكُلِّ ثَنَّي عِلْبُغٌ اللَّ شَرُعَ لَكُمْرُصِّنَ الدِّيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوْسًا وَٱلَّيْنِيَ ٱوْحَيْنَا ٓ الْيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهُ إِبْرِهِ يُمْرُومُونِ فَي وَعِيْلَى أَنْ أَقِيْمُواالِيِّينَ وَ

التَّفَرُقُوْ إِفِيْرِ كَبُرُعَلَى الْشُرِكِينَ مَا تَكَ عُوْهُمُ الدَّهِ اللهِ يَجْتَكُ لِنَهِ مَنْ يَشَأَءُ وَلَهُ بِي َ إِلَيْهِ مَنْ يَكِنِيُبُ ﴿ وَمَأْتُفُرُّونُواْ الْأَمِنْ بعُنِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغِيًّا ابِينَهُمْ وَلُوْلًا كِلْمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رِّبَكًّا ) آجَلِ مُستَّى لَقَضِي بَيْنَهُ مُو وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِيْ شَلِقِ مِنْهُ مُرْسِ ﴿ فَإِنْ إِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَأَ امُرْتَ التَّبَعُ أَهُوْ آءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا آنْزُلَ اللهُ مِنْ كِبَبُ وَأُمْرِتُ مُهِ لَ بَيْنَكُورُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَثُكُورٌ لَنَا آعُمَالْنَا وَلَكُو ٱعْمَالُكُورٌ لِا عَةُ بِينَنَاوَ بِينَكُمُ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بِينَنَا وَ الْبُهِ الْمَصِيرُ ۞ وَالَّانَ بُنَّ ٱلْجُوْنَ فِي اللّهِ مِنْ بَعُدِ مَا اسْنَجِيبَ لَهُ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْكَ ِيِّهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَنَابٌ شَينِيْ ۞ اَللهُ الَّذِيَلَ ۖ أَنْزِلَ ى مَاكُونَ وَالْمُنْزَانَ وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۞ غِيلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِا ۚ وَالَّذِينَ امَنُواْ مُشْفِقُوْ مُمَا 'وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمَا الْحَقُّ الْآ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِيُ صَلِل بَعِيْدِي ۞ اللهُ لَطِيفٌ بِعِيادِهِ يَرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ ۗ وَهُو <u>َقُويُّ الْعَرِنْيُزُ ۚ مَنْ كَانَ يُرِيْبُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَا فِي حَرْثِهِ ۚ</u> حُرِثَ الدُّنِيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ ›﴿ أَمْلَهُ مُرْشُرِّكُواْ أَشَرَعُواْ لَهُ مُوتِنَ الدِّنْ مَالَمُ مَا لَكُمْ مَاذَنَ بِهِ

والجالات

اللهُ \* وَكُوْلًا كُلِمَهُ الْفَصْلِ لَقَيْضِي بَيْنَهُ مُرْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ عَنَّاكِ ٱلِنْعُ۞ تَرَى الظِّلِينَ مُشْفِقِينَ مِتَأَكْسُوْا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ أَمَنُوْ الْوَعِمِلُواالصِّلِكَ بِي وَرُوضِتِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِنْدَرَتِهِمْ لَا لِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ۞ ذٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُاللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ قُلْ لَا ٱسْتَلْكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرُنِي ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً تَزِدُ لَهُ فِيُهَا حُسُنًا اللَّهِ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آمْرِيقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا ۚ فَإِنْ يَشِااللَّهُ يَخْتِهُ عِلْى قَلْبِكَ ۗ وَيَهُ ۗ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ عَنَّ بِكَلَيْتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْهُ ۖ بِنَاتِ الصُّلُوْدِ ۚ وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ لتَّوْبُهُ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُوْاعَنِ السِّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿ مُتِعِيْبُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ وَيَزِيْلُهُمْ مِّنُ فَضَلِهُ وَالْكُفِرُونَ لَهُمُعَنَاكِ شَي نِيُّ ۞ وَلَوْيَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِمَادِهِ لَبُغُوا فِي الْأَرْضِ وَالْكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا لِيَثَأَوْ اِتَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ۞ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْيِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ \* وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْثُ ۞ وَمِنَ الْبِيِّهِ خَلْقُ التَّمَاٰتِ وَالْأَرْضِ ؖۅؘڡٵڹؿۜٙ؋ۣڹۿؠٵڡؚڹ۫ دَاتِةٍ <sup>\*</sup>ۅۿۅۘٛۼڵڿؠٝۼۿؗڿڔٳۮٳڽؿٵؖٷۊۑؠ۫ڗ<sup>ڰ</sup> وَمَآ أَصَابُكُمْ مِنْ مُّصِيْبِةٍ فِبِمَا كُسُبُتُ أَيْدِينُكُمْ وَيَعُ

63

عَنُ كَثِيْرِهُ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِيزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَكَا نَصِيْرِ ۞ وَمِنُ أَيْنِهِ الْجَوَالِرِ فِي الْبُحْمِ كَالْاَعْلَامِ أَنْ يَشَأْيُنُكِنِ الرِّيْحَ فَيُظْلَلْنَ رَوَاكِمَ عَلَى ظَهْرِهُ ﴿ <u>َى فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّالِ شَكُوْرِ ﴾ ٱوْيُونِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَ</u> غَفْ عَنْ كَتِيْدِ ۗ وَكِيعُلُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي أَيْتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ نيُصِ۞ فَهَآ أَوۡتِيۡتُمُ مِّنَ شَىٰءِ فَهُتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَاعِنْدُ بِلَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَ لَّذِينَ يَجْتَنِبُوْنَ كُلِّيرِ الْإِنْهِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْاهُ فْفِرُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ اسْنَكِيا بُوْ إِلْرَتِهِمْ وَٱقَامُواالصَّالُوةَ ۗ وَ مُرْهُ رُشُورِي بِيُنَهُ رُّ وَمِيّاً رَزَقُنُكُمْ مُنْفِقُونَ۞َ وَالْكَنْ يَلِدُ مُالِكُمُوالْبِغِيُّ هُمُرِينْتَصِرُونَ ۞وَجَزَّوُ اسَتِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّشْلُهُ نْكُنْ عَفَا وَأَصْلَحِ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ لَكُنِ انْتُصَرِّ بَعْنَ ظُلْمُهِ فَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِمْ قِنْ سَبِيْلِ ®ِإِنَّهُ َ الْأَنْ نُنْ يُظْلِمُونَ التَّأْسُ وَيَبْغُونَ فِي

السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظَلِمُوْنَ التَّاسَ وَيَبَغُوُنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولِيْكَ لَهُمُوعَنَابُ الِيُمُ ﴿ وَلَكَنُ صَبَرُوعَ فَكَ الْاَرْضِ الْاَلَٰكُ مِنْ قَرْلِيَ طِّنْ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ ﴿ وَمَنْ يَّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَةُ مِنْ قَرْلِي صِّنْ بِعَنِيهِ \* وَتَرَى الظّلِمِيْنَ لَتَا رَاوُا الْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مُرَدِّ

فِ حَفِيٌّ وَ قَالَ الَّذِينَ امْنُوْ الِتَّ الْخَسِرِيْنَ الَّذِينَ خَوْ هِمْ يَوْمُ الْقِيلِكَةِ ۗ ٱلْآِاتَ الظِّلَمُنَ فِي عَنَابٍ مُّقِّهُ وَهَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَنْ يَنْضُ اللهُ فَمَالَ اللَّهِ مِنْ سَبِينِكِ ﴿ اِسْتَجِينُبُوالِرَبِّكُمْ رِّمِنْ قَبُلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ ۮؚڡۜۯڐٙڮۮڝؚؽٳٮڷڎ۪ٵٙڰڰؙ*ۮڞؚ*ؙ؆ۧۼؚۘٵؾٷٛڡؠڹۊۜڡٵٛڷڰؙڎؚڝؚۧڹ؆ۘڲؽڔۘۘ۞ فَأَنُ آغْرَضُوا فَهَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبُ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تَصِّبُهُمْ سَيَّةً اقَكَ مَتْ آيْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۞ بِللَّهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ ٱرْضِ يَخْلُقُ مَاكِنَا آوْ بِهُكِ لِمِنْ تَسَاءُ إِنَا ثَاقَا وَكُلُكُ لِمِنْ تَسَا نُكُوُرِهُ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكْرَ انَّاقًا إِنَانًا ۚ وَيَغِعَلُ مَنْ نَشَآءُ عَقِيمًا رَسُوْلًا فَيُوْجِي بِإِذْنِهِ مَالِيَثَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيْمٌ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ آمُرِيَا 'مَاكُنْتَ تَكْرِيُ مَاالْكِتُبُ وَلَا الْإِنْهَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا لَكُهْ بِي بِهِ مَنْ نَشَأَةُ مِنْ عِيَادِنَا رِ إِنَّكَ لَتَهُدِينَيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ الْآلِكَ اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ۞

البهيرده

، الْمُدِيْنِ ﴿ إِنَّاجِعَلْنَهُ قُرْءً نَّا عَرَبِيًّا لَعَكَكُمُ تَعَفِّلُوْنَ لَكُنْنَالْعُلِ حُكِيْرُهُ أَفَنَضْرِكِ عَنْكُوْالنَّاكُرُكُ نٛكُنْتُهُ قَوْمًا مُنْسَرِفِينَ®وَكَمْرَارْسَلْنَامِنْ ثَبِي فِي الْأَوَّلِينَ⊙َ ْتِيْهِمْ مِّنْ تَّبِيِّ إِلَّا كَانْوُايِهِ يَسْتَهُرْءُوْنَ<sup>©</sup> فَاهْلَكُنَاۤ اَشَكَمِنْهُ شًاوَّمَظْي مَثَالُ الْأَوَّلِيْنَ۞وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مَُّنْ خَلْقَ التَّمُوْتِ كَرُضَ لِيَقُونُونَ خَلَقَهُرُ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۚ الَّنْ يُحَجِّلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ۿؙڰٵۊۜڿۼڶڷڴؙۯڣۿٲۺؙؽؙؚؖڴڷۼڰڴۄؙڗؘۿ۬ؾڰٛۏؽٙڽۧۅٙٱڷؽؚؽؙٮؘ*ۮ*ۧڵ نَ السَّمَاءِ مَا عِنَّ بِقَكَ إِنَّ فَأَنْتُرُنَا بِهِ بِلْكَةً تَنْتُأُ كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُوْرِضَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا <u></u>ۇْنْ ﴿ لِتَمْتُوْاعَلِى ظُهُوْدِ ۽ نُمُّرَ تَـٰنُ كُرُّوُ انِعْمَهُ ۚ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُهُ *ؽۄ*ۊؘؾڠؙۏٛٷٛٳۺؙڹٛڂڹٳڷڹؠٛڛۼۜڔڮڹٳۿؽٳۅؘڡٵػؙ<u>ٵؙڮڞؙڗڹؽ</u> إِنَّآ إِلَىٰ رَتِيْأَلِيُنْقَلِيُوْن@وَحَعَلُوْالَهُ مِنْ عِيَادِ هِ جُزُّءً أَنِّ الْ ڰڡؙؙۅٛٷڞؙؠڹؿؙ۞۫ٳؘڡؚٳڠ<u>ۜؾؘۘڹؘۄؾٳڮڂؙڷؿؙڮڹؾٷٙٳڞڣڶڴۄؙۑٳڵؠڹ؈</u> ذَا بُشِّرَ ٱحَنُ هُمُ بِهَاضَرَبَ لِلرَّحْمِنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُ ظِيْمُ۞ٱوَمَنُ يُّيُشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِ

- 29

وَجَعَلُوا الْمَلْبِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرِّحْنِ إِنَاثًا ۗ ٱشَهِدُ وَاخَلْقَهُ ىَتُكُنِّبُ شَهَادَتُهُ ثُمْ وَيُنْطُونَ ۞ وَقَالُوْالُوْشَآءَ الرَّحْمِنُ مَاعَبُكُ أَ مَالَهُمْ بِنَالِكَ مِنُ عِلْمَ إِنْ هُمُ اللهِ يَغْرُصُونَ ﴿ اَمُ الْكِينَاهُمْ كِلَّا ِّمِنْ قَيْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ@بَلْ قَالُوْ َالِّاَوَجُدُنَا أَبِاءَنَاعَلَى أُمَّةٍ وَإِتَّاعَلَى الْزِهِمُ مُّهُتَكُ وَنَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَأَ اَرْسَلْنَامِنُ قَيْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَاۚ لِإِنَّا وَجَدُنَاۤ الْإِنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى الْإِهِمْ مُّقْتَكُونَ ۞ قَلَ ٱوَلَوْجِمُّتُكُمُ ْ بِأَهْلَى مِلْمَا وَجَدُ تُثُمُّ عَلَيْهِ إِنَّاءَكُمْ أَقَالُوَّا إِنَّا بِهَٱ أُرْسِلُتُمْ بِهِ كَفِمُ وَنَ®فَاتُقَتَنَا · ﴿ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الْمُكَنِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ لِأَبِي وَقَوْمِهَ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِتَّانَعُنُكُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَ فِي ۚ فَإِنَّهُ يَهُ رِيْن@وَجَعَلَهَا كُلِمَةً ۚ بِأَقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُرَرِّحِعُونَ ۞ بِلْ مَتَّعْتُ هُوُّلًا وَإِنَّاءَهُ مُرْحَتَّى جَاءَهُ مُ الْعَقِّ وَرَسُولٌ مِثْبِانٌ ﴿ وَلَتُنَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْاهِ نَاسِعُرٌ قِراتَابِهِ كَفِمُ وَن@وَقَالُوْالُوَلَا ۿڬؘٵڵٙڠٞۯ۬ڶؙٛۼڮ۬ڔڿؙڸۻۜڶڶڠۘۯؙؽؾؽڹ؏ؘڟؚؽؠ۞ٱۿؙؠؙؽڤؙڛٟڡؙٛۏٛؽ بِّكُ نُحُنْ فَكُنْ أَكِيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوِ وَالثُّنْ فَوْقَ بَعُضٍ دَرُجْتٍ لِيُكِّنَا بَعْضُهُمْ بِعَضًا مُغْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكِ يِّمُّا يَجْمُعُون ⊕وَلُوْلَا آنْ تَيُكُوْنَ التَّاسُ أُمَّةٌ وَّاحِدَةً لِجُعَلْنَا لِمَنْ

ه ن−ه

بَكْفُرُ بِالرَّحْلِي لِبِيُورُتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجُ عَلَيْهَا يُظْهُرُورُ وَلِهُيْهُ يَرِمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِؤُن ﴿ وَنُخْرُفًا أُورِانَ كُلُّ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَأْ وَالْإِخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِـ مَنْ ذِكْرِالرَّحْلِين نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنًا فَهُوْ لَهُ قَرِيْنٌ ⊕وَ إِتَّهُ مُ صُدُّونَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُرَّفُهَ تُكُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ بُعْنَ الْمَثْرِقَيْنِ فَيَثْنَ الْقَرِيْنُ ۞ وَكُنْ يَيْفُعَكُمُ الْمُؤْمَ لِذُظُّلَمُ تُثُمُّ اتَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @افَأَنْتَ شُيْحُ الصُّمَّ إَوْتَهُيْ مِي الْعُمْنِي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ فَإِمَّا هَبِنّ بِكَ فَانَّامِنْهُمْ ثَنْتُومُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُن يُ وَعَلْ نَهُمْ فِاتَّاعَلَهُمْ نُقْتَىٰ رُوۡنَ<sup>©</sup> فَاسْتَمْیِٰ کَ بِالَّذِیۡ اُوۡجِی اِلٰیٰکَ ۚ اِنَّکَ عَلَیْ صِرَاطِ مُسْتَقِیْ وَ إِنَّهُ لَنِكُو ٌ لِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ تُنتَكُوْنَ ﴿ وَسُولَ مَنْ اَدْسَلْنَ نْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِناً أَجَعَلْنا مِنْ دُوْنِ الرِّحْمْنِ الْهَدَّ تُعْبَلُ لَقَكُ ٱرْسُلُنَا مُوْسِي بِالْبِينَأُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِدِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولًا ، الْعَلِمَنْ @ فَلْتَاجَآءَهُمُ مَالِيتِنَآ إِذَا هُمْ قِنْهَا يَضْحَكُونَ @ وَمَا أُمُ مِّنْ أَيْهِ الْآهِي ٱكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا ۚ وَٱخْذُ نَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَ مُوُنَ∞ وَقَالُوْا يَأَيُّهُ الشِّيرُ ادْءُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهُ لَ عِنْدَ لِهِ ۚ إِنَّهُ ٤٠٠٠ فَلَتَّا كَثُفُنَا عَنْهُمُ الْعَنَ ابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ @وَ يَادَى

- ن- م

عَوْثُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ ٱلْكِيْسَ لِيُ مُلْكُ مِصْرَوَهٰ إِهِ الْأَنْهُرُ يْرِيْ مِنْ تَغَنِينٌ ٱفَكَلَاتُبُصِرُونَ۞ٱمْرَانَاحَيْرٌ مِّنْ هٰذَاالَّذِي هُوَ ؠؽؙؿ۠؋ۊؙڒؽڮؘٲۮؙؽؠؚؽؙ۞ڡؘڶۅٛڰؘٲڵڨؚؽۘۘۘۼڶؽٷٲۺٚۅۯة۠ڞؚڹۛۮؘۿ<u>ؚۘۥٲۏۘ</u>ۘۼؖٲ مَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَغَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَأَعُوهُ ۚ إِنَّهُ مُ كَأَنُوا وَ مَا فَسِقِنَ @ فَكُتَّا أَسْفُونَا أَنْقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ أَجْمَعِينَ<sup>®</sup> فَعَمَلْنَا فُهُمُ سِلَفًا وَمُثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴿ وَلَتَاضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمُ مَثَلًا إِذَا قُوْمِكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ® وَقَالُوْ اءْ الِهَتُنَا خَيْرٌ الْمُهُو مَاضَرَبُوهُ لُكَ الْآ جَكَالٌ مِنْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ @إنْ هُو الْأَعَيْنُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا جَكَالٌ مِنْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ @إنْ هُو الْآعَيْنُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا ؿؘڴڒڷؚڹؽٚٙٳڶؠؙۯٳۧۦٟۑ۫ڸؖ۞ۅؘڮۅٛڹؿٲؖٷڮۘۼڵڹٵڡؚڹ۬ڰٛۄ۫؆ڵؠػڐڣڶٳۯۻ ئِغُلُفُونُ© وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُوْنِ هِنَاصِرَاطُ سْتَقَنْحُ ﴿ وَلَا يَصُلُّ نَكُمُ الشَّيْطِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُو كُمُّ بِينٌ ﴿ وَلَكُ ، عِيْسِلَى بِالْبِيَّنْتِ قَالَ قَلْ جِئْتُكُوْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوُ بَعْضَ كَنْ يُ تَخُتُلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقَوُّا اللهَ وَٱطِيْعُونِ ۚ إِنَّ اللهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّ فَاعْدُكُ وَهُ هٰذَا حِرَاطٌ مُّسْتَقِنْهُ ﴿ فَاخْتَلُفَ الْآخُوَابُ مِنْ بَيْهُمْ ۚ فَوُ ێڹٛؽؘڟؘؘۘػؠؙٛۏٳڡڹؙ؏ۮؘٳٮۑۅٛڡڔٳڵؽڡڰۿڬؠڹٛڟٚۯؙۘۅٛڹٳڰٳٳڝٵۼڎؘٳۯ أَتِيهُ وَيُغِتَّةً وَهُوْلًا يَثُعُرُونَ ﴿ الْأَخِلَّا ۚ يَوْمَهِ لِعُفْهُمْ لِلْعُهُ عَثُو اللَّا الْمُتَّقِينِينَ ﴿ يَعِيادِ لَاخُوفٌ عَلَيْكُو الْيُؤَمِّ وَلَا ٱنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿

يِّنَ امْنُوْا بِالْيِتِنَا وَ كَانُوْ امُسْلِدِينَ ﴿ ادْخُلُوا الْحِنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزُوا حِمْهُ ُوْنَ⊙يُطُافُ عَلَيْهُمْ بِصِعَافِ مِّنْ ذَهَبِ وَٱلْوَابِ ۚ وَفِيهُ الْمَاتَثَةِ، نُنُ وَتَكُنُّ الْاَعَيُنُ ۚ وَاَنْتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ الْعِنَّةُ الَّتِيَّ مُّوْهَايِماَكُنْتُوتَعْمَلُونَ⊕كُوْرِفِيهَا وَإِيهَةٌ كِثْرُةٌ مِنْهَا تَأْكُوْنَ ۖ جُرِينَ فِي عَنَ إِبِ بَهُمَ عَلِي إِنْ وَنَ ﴿ لَا يُفَاتُرُ عَنْهُمُ وَهُمُ وَيُ ئُونَ۞۫وَمَاظَلَمُناهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْاهُمُ الظُّلِمِينَ۞ وَنَادَوُالِيلِ ۻ عَلَيْنَارَتُكُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ لِمُكُونَ ۞ لَقَلْ جِمُّنَكُمْ بِالْحِقِّ وَ ُدُولِلْكُونِّ كِرْهُونَ ۞ أَمْ أَيْرِمُواْ أَمْرًا فَأَتَّامُبُومُونَ ۞ أَمْرِيكُمْ سَمُعُ بِيرَهُمُ وَبَعُواهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَكُيْمٍ يَكُنْبُونَ ۞ قُلْ انَ لِلرَّحْمِنِ وَلَكُ ۚ فَأَنَا ٱوَّلُ الْعَبِينِينَ ۞سُبُعِنَ رَبِّ التَّمُوٰتِ نِيرِتِ الْعَزْشِ عَمَّا يَصِفُونَ<sup>©</sup> فَكَ ْلْهُمْ يُغُوْضُوا وَيَلْعَمُوْا حَتَّى يُلْقُوُّ مَّهُمُّ الَّذِي يُوْعَدُ وْنَ®وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَ فِي الْأَرْضِ الْهُ ۖ وَ هُوالْعَكِنْهُ الْعَلْنُهُ®وَتُكْرُكُ الَّذِي لَكِ هُلُكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَاكِنْهُمْ ٱ يَعِنْكَ دُعِلُهُ السّاعَةِ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ®وَلا يَمَاكُ الَّذِيرُنَ وَ نُ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةُ الْأَمَنُ شَهِلَ بِالْحَقِّ وَهُمْرِيعُ ؠڂڵڡۜٙۯؙؙؗؗٛؗؗٛؠؙڵؾؙٷٛڵڹۜٳڶڷٷؙڣؘٲ<u>۫ڶ۫ؿٷٛٷڰٷ</u>ؽ۞ٚۅؘۊؽڵڋؠڶۯ<u>ۺٳ؈ۜۿٷٛڵڋٷ</u> لَا يُؤْمِنُونَ۞َ فَاصْفَوْعَنْهُمْ وَقُلْسَلَمٌ فَسُوْنَ يَعْلَمُونَۗ

د رخیم ۷ انظار طرح

مِيرِيءُ الرَّجَانِ عَلَّتُ وَهُ كَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي مِيرِي وَ الرَّجَانِ عَلَيْتُ وَهُ كَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ حِرِ اللهِ الرَّحْثُ بِينِ الرَّحِثِ لَيْرِ مُّع الْحَمْرَةُ وَالْكِتْبِ الْمُبْيُنِ أَنْ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ تُلْزَكَةٍ إِنَّاكُمَّ مُنْذِرِنِنَ ﴿ فِيهَا يَغُرَقُ كُلُّ ٱمْرِكَكِيْدِ ۖ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا أِن كُنْتُمْ هُوقِينِينَ ۗ لِآلِالْهُ إِلَّا هُو يُجِي وَيُونِيْ رَثِيُكُهُ وَرَبُ إِبَاءِكُمُ الْأَوَّلِينَ۞ بَلْهُمُ فِي شَلِقِ يَبْلُعَبُونَ۞ فَأَلْتَقِبُ يؤَمَرَ تَأْقِ التَّمَاءُ بِبُ خَانِ مُّبِينِ ۚ يَغْشَى النَّاسُ هٰذَا عَذَابُ ٱلِيُوُّ ۞ رَيِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّاالْعَكَابَ إِنَّامْؤُمِنُونَ۞ ٱنَّى لَهُمُ الرِّكْرَاي وَقَلُ جَأَءُهُم رُسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُمِّرَتُولُوا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ عَجْنُونٌ ﴿ إِنَّا كَأْشِفُوا الْعَنَابِ قَلِيْلًا إِنَّاكُهُ عَآبِكُ وْنَ۞ يَوْمُ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ۚ ٳؿٵڡٛڹٛؾڡؚٙؠۏڹ؈ۅؘڵڡۜڽؙ؋ؾؾٵڣڹڵۿ؞ۊؘۅٛڡ*ڔڣ*ۯۼۅڹۅڮٵۼۿؙۿڔڛؖۅٝڮ كَرِيْتُكُ أَنُ أَذُو ۚ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ ۚ إِنِّي كُذُرِ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ وَأَنْ لَا تَعْلُو عَلَى اللَّهٰ إِنَّ الَّتِيكُمْ بِسُلْطِن مُّبِينَ ۚ وَإِنِّي عُنُكُ بِرَبِّي وَرَتِّكُمُ إِنَّ زُجُبُوُن۞َ دِلْنُ لَكُمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتَزِلُون۞فَكَ عَارَيَّكَ أَنَّ هَـؤُلُا قَوْمٌ عُجْرُمُونَ ۗ فَأَنْمُربِعِياً دِي لَيْلًا إِنَّكُمْ ثُمُّتُهُ فُونَ ﴿ وَاتَّرُكِ الْبَكْرُ ۣۿۅؙٳٵؖؾۿؗۮؚۻؙڹڷؙ ۺۼٛۯۊؙؽ۞ڲۄٛڗڒڰؙٳڝڹۻٚؾؚۊۜۼؽۏؙڹ<sup>ۿ</sup>ۊۮؙۯۮ؏

منزك

وم م

ؖۊۜؗمقَامِرَكِرِيْجِ<sup>©</sup>ُوَّنَغْهَ عَكَانُوْ افِيهَا فَكِهِيْنَ ۞ كَذَالِكَ ۗوَٱوْرَتْهَا فَوْمًا بُكَتْ عَلَيْهُمُ السَّهَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْامُنْظِرِيْن<sup>©</sup>وَلَقَّلُ أَبُّ

بَنِي اِسْرَآءِ يُلَ مِنَ الْعُكَابِ الْبُهِينِ۞ مِنْ فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا صِّنَ النَّنْيُرِفِيْنَ ۞ وَلَقَيِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلِينِيَ ۞ الْيَنْهُ

صِّنَ الْأَبْتِ مَافِيْهِ بِلَوَّا مُّبِيْنُ ﴿ إِنَّ هَوُ لَآءٍ لَيَقُوْلُونَ ۚ إِلَّا لِمُعَالِلًا مَوْتَتُنَاالْاُوْلِي وَمَا نَحُنُ بِمُثْثَرِيْنَ۞فَأَنُوْ إِياٰبَابِنَآ إِنْ كَ نُتُمُّهُ

ڝ۫ۑۊؚؽڹ۞ٱۿؙ؞ٛڂؽڒٵمٛ قَوْمُرتُبَيِّ وَالَّنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ٱهۡلُكُمْمُ إِنَّهُ

كَانْوْاهْجُرِمِيْن@وَمَاخَكَقْنَاالسَّمْوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَّالِعِينِينَ@هَ لَقُنْهُمَاۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُ مُولَا يَعْلَمُوْنَ ۞ إِنَّ يَوْمُ الْفَصْ

تْهُوْمُ ٱجْمَعِيْنَ ٥ُ يَوْمُرِلا يُغْنِيٰ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَكًّا وَّلاهُـمُ عَرُونَ صَّ إِلَّا مَنْ تَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ صَالِحَ شَعِرَتُ

لَّاقُوْمُوٰ طَعَامُ الْأَثِيْمِ فَ كَالْمُهُ لِ ثَيْلِي فِي الْبُطُوْنِ ۞ كَغَلِي

تَمِيْمِ® خُنُاوُهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَعِيْمِ۞ تُمَّرَصُرُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ

نُعَذَابِ الْحَيِيْمِ ۚ ذُقُ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْكُرِيْمُ ۞ إِنَّ هٰذَا إِمَا تُمْرِيهِ تَمْتَرُوْنَ@إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِرِ آمِيْنِ فِي جَنْتٍ وَّ

سُنَكُ سِ وَ السَّكُرُقِ مُنتَقِيلِهُ مَ هَٰ كَانَالِكُ

عُوْرِعِيْن ﴿ يَنْ عُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَةٍ امِنِينَ ﴿ لَا

مْ دُوْدِن فِيهَاالْمُونَ إِلَّا الْمُونَةَ الْأُولَىٰ وُوقَتْهُمْ عَدَابَ الْجَدْرُ فَضْلًا مِّنُ رِّبِّكَ مُذَاكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ فَأَتْبَأَ بَيَّتُرْنِهُ بِلِسَأَنِكُ لَعَلَهُمْ يِتِنَاكُرُ وْنَ ﴿ فَارْتَقِتِ النَّهُ مُرْتَقَوُّونَ ﴿ الوق الحانبة ملتة وهي منطو والثوال والموارد والمراكزة بن مرالله الرّخ من الرّح نير خَمرَ ۚ تُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۞ إِنَّ فِي السَّمَاوْتِ وَ ڵۯۻؚڵٳۑؾؚڷؚڵؠٷٛڡڹؽڹ<sup>ڽ</sup>ۧۅڣٛڂڵڣؚۘػؙۄؙۅؘٮٵۜؽؠۜڣۜٛڡڹۮٳؾڄٳۑؿ لِّقُوْمِرِيُّوْقِنُوْنَ۞ٚوَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَٓ ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاَّ إ مِنْ تِذْقِ فَأَحْيَا بِرِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ الْبِيُّ لِقَوْمِ ؖؾۼۛۊڵۏڹٛ۞ؾؚڶؙڰٳۑؾؙٳٮؾؗۅؘؾؙڶؙۏۿٵۘۼۘڵؽڮؠٳڵڂٛۊۜٵ۫ڣؠٲؾۜڂڔؽؿؚؠۼۘٮػ اللهِ وَالْيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْكَ لِكُلِّ اَقَالِدٍ اَثِيْمٍ ۞ يَتْمُعُ الْبِ اللَّهِ تُتُلَّل عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسُتَكُبِرًا كَأَنْ لَحْرَيْمُعَهُا فَبُشِّرَهُ بِعَنَابِ ٱلِيْمِ۞وَإِذَا عَلِمُ مِنْ الْنِتَاشْيُّ التَّخَنُ هَاهُزُوا الْوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمِينٌ ﴿ مِنْ وَّلَاءِهِمْ جَهَنَّهُ ۚ وَلَا يُغْنِيٰ عَنْهُمْ مَّا كُسُبُوْا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَنَّهُ وَا مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوْلِيَاءً ۚ وَلَهُمُ عَنَاكِ عَظِيْمٌ ۚ هٰنَاهُدًى ۚ وَالْنَيْنَ كَفُرُوْا بِأَيْتِ رَبِّمُ الْهُمْءِنَابٌ مِنْ تِجْزِ الِبُرُقُ اللَّهُ الَّذِي سَعْرَلُكُمُ الْبُحْرُ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۚ وَسَخَرَكُمُۥُ

ِ قَافِ التَّكُمُوتِ وَمَافِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْ فُرِّنَ فِي ذَٰ لِكَ لَا بِيَ لِقُومِ تَيَّفَكُرُونَ <del>(</del> قُلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِمُ وَالِكَنِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامُ اللَّهِ لِيُغِزِي قُومًا بِمَ كَانُوْ الْكُنْسُوْنَ @مَنْ عَمِلُ صَالِحًا فِلْنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَهُا تُثُ لَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ@ وَلَقُكُ أَتَيْنَأَ بَنِي إِنْهَاءِيْلَ الْكِتَبَ وَالْكُحُمُوهُ لنُّبُوَّةَ وَرَزْقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى الْعَلِمَينَ۞ وَاتَّيْنَاهُ نْتِ مِّنَ الْأَمْرِ فَهَا اخْتَلَفُوْ اللَّامِنَ بَعْنِ مَاجَاءً هُوُ الْعِلْمُ بَعْيُ يْنَهُوْرُانَ رَبِّكَ يَقْضِيُ بَيْنَهُمُ يُوْمِ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوْ افِيهِ يَخْتَلِفُونَ<sup>©</sup> تُمَّيَعَلُنْكَ عَلَىٰ ثَيْرِيْعَ تَوِصَّ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْهَ أُوَلَا تَتَّبَعْ أَهُوَآءَ الَّذِينَ لَا لَمُوْنَ®ِ إِنَّهُ مُلْنَ يُغِنُوْ إِعَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وُ إِنَّ الظِّلِينَ بَعْضُهُ وُلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَقِينِ® هٰذَابِصَآبِرُ للتَّاسِ وَهُدَّى وَ يُمْةٌ لِّقَوْمِرَ يُوْقِنُونَ۞ ٱمْرْحَسِبَ الْأَنْيَنِ اجْتَرْحُواالتِّيّالِ ٱنْ تَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ النُّواوَعِلُواالصِّلِعَتِ سُواءً تَحْيَاهُمْ وَمَهَا يَهُمْ سَأَءَمَا يَكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ التَّكُوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُخْزِي كُلُّ نَفْسِ بَمَا كَسَيْتُ وَهُ ؖڒؙؠڟ۬ڵٮٷٛڹ۞ٱڡ*ڒۘٶؽ*ؾؘۘڡڹٳڴڂۮٳڵۿڔۿۅٮۮؙۅٙٲۻڵۮٵڶڷۮؙۼڶۑۼڵؚۄڗۣڂؘۜؗؗؗؗؗ عَلْسُغِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِ ﴿ غِشُوةً ۚ فَهُنَ يَهُنِ يُهِنِ بِمِنَ بَعُنِ اللَّهِ ٱفَلَا تَنَكَّرُوْنَ<sup>©</sup> وَقَالُوْا مَاهِي إِلَّاحَيَاتُنَا الدُّنْيَانَنُوْتُ وَغَيْيَا وَمَا يُهْلِكُمُ لَّا الدَّهُرْ ۚ وَكَالَهُمُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ @وَ إِذَا تُتْلِ

...

2000

لَيْهِمُ إِلتُنَابِينَتِ مَّا كَانَ مُجَّتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُواانُتُوا بِأَبَالِنَا إِنْ كُنْ تُهُ رِوِيْنَ۞ قُلِ اللَّهُ يُحُدِينُكُمْ تُمَّايُدِينُكُمْ تُمَّ يَجْمَعُكُمْ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيلِيةِ لِارْبِيْكِ فِيْهِ وَلَانَ ٱكْثَرَالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَ لِلَّهِ مُلْكُ لسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ بِنِ يَخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَزِي كُلُّ أُمَّةً وَجَاثِيَةً " كُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَي إِلَّ كِتْبِهَا ۚ ٱلْيَوْمَ تَجْزُوْنَ مَا كُنْتُهُ وَتَعْمَلُونَ ﴿ هٰنَ الِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْعُقِّ الْأَكَاكُمُ مَّنُسِيخُ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِطِيةِ فَيُنْ خِلُهُمُ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ©وَاكَمَّاالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ٱفَكَهُرْتَكُنُ الِيَّيُ تُتُلَى عَلَيْكُهُ فَاسْتَكْبُرْتُهُ وَكُنْتُهُ قَوْمً ِبْرِمِيْنَ ® وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْمَ اللهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيْهُ قُلْتُمْ مَّانَدُ رِي مَاالسَّاعَةُ ۚ إِنَّ تَظُنُّ اِلَّاظَّيَّا وَّمَا نَحْنُ مُسْتَيْقِنِينَ ۗ وَكَوَالَهُمْ سَيِّتاكُ مَاعَمِكُوْا وَحَاقَ بِهِمْ قَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ⊕وَ قِيْلَ الْيُؤَمِّرَ نَسْلَكُمُ كُمُ الْسِيْتُمُ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هِٰ ذَا وَمَأْوْكُمُ النَّاكِرُ وَ <u>ؠ</u>ٵڵڴۿڗڝٚڹۨڝؚڔؽڹ؈ۮڶؚڴۄؙڔٲؾؙڴۄؙٳؾۜٛۼؙڹٛڎؙڎٳڸؾؚٳۺڡۿۯؙؖٵۊۜۼڗؖڰڰؙ ِلْحَيْوِةُ الثَّانِيَّا ۚ فَالْيُؤِمِرُلَا يُغْرِّحُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُّرُيْنِيَّعْتَبُونَ ۞ فَأ كَمْثُ رَبِّ التَّمَلُوتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِينَ @وَلَهُ الْكِمْرِيَأَ ِ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْهُ ۚ

رواع

مر أَ تَأْزِيْلُ الْكِنْفِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۞ مَا خَلَقْنَا التَّمَادِ أَبِينُهُمْ ۚ إِلَّا مِالْحِقِّ وَاجِيلِ مُسَمِّى ۚ وَالَّذِينَ د عَتَّآ أَنْذِرْ وَامُغِرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَّرُيْتُمُ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ ا رُوْنُ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ آمْهُ لَهُمْ شِرُكٌ فِي التَّمَالِتِ \* مِّنْ قَبْلِ هٰنَآ اَوْ أَثْرُ وَقِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُهُ صٰ ٱڞؙڷؙؙؙڡؚ؆ۜڹؾؙۮؙۼؙۏٳڡؚڹۮٷڹٳۺۅڡؘؽؙڒۘڲڛٛؾؘڿؽڽؙڮڎٳ لَةِ وَهُمُ عَنْ دُعَآبِهِ مُغْفِلُونَ۞ وَإِذَا حُشِرَالنَّاسُ كَانُوا مُأَعُكُ آءً وَكَانُوُ ابِعِبَادَتِهِ مُرَكِمِ بِنَ۞ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مِ الْيُتُنَا و قَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا لِلَّحِيِّ لَتَاجَاءَهُ مُرْهِنَ السِّعْرُ مُبِينٌ ٥ يَقُوْلُونَ افْتَرْبُهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ نَيًّا لَهُو أَعْلَمُ بِمَا تُوْيُضُونَ فِيهِ لِمَا كُغَى بِهِ شَهِينًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُونُ وَهُوَالْغَفُورُ الرِّحِيْمُ ۞ قُلُ مَا كُنْتُ بِنْ عَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِيْ أَيْفُعُكُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَتَبِهُ إِلَّا مَا يُؤْخَى إِلَىَّ وَمَآ مُبِينٌ ۞ قُلْ أَرْءُيْ تُمْرِ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفَّ تُمْرِبِهِ كَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامْنَ وَاسْتَكُهُۥ

منزان

عُ لِرِّ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الظُّلِينِي شَوْوَكَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَاللَّذِينَ مُنْهُ الَّهِ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبِقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهُدُّنُ وَإِيهِ فَسَيْقُولُونَ هٰنَا ٳڣٝكُ قَنِ نِيْرُ ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَبُ مُوْلِلَى إِمَا مَا وَرَحْمَةٌ وَهَٰنَا تَابُّ مُصَرِّقُ لِلمَانَّاعَرُ بِيَّالِيُنُذِنِ رَالَّذِينِ ظَلَمُوْا ﴿ وَبُشُـرِى رُحْسِنِينَ ۚ أِنَّ الَّذِينِ قَالُوْارَتُنِا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْافَلَاحُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ۞ أُولَيْكَ أَصْعِبُ الْجِنَّةِ خِلِدِينَ فِيهُا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ@ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْهِ إَحْسَنَّا حَمِلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهُمَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهُا وَحَمْلُهُ وَفِصلُهُ ثَلَاؤُنَ شُرًّا حَتَّى إِذَا يَلَغُ إِشُّكُ ا وَبِكُمُ أَرْبِعِينَ سَنَاةً "قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِيْ انُ اَشْكُرُ نِعْبَتَكَ الَّبِّيِّ اَنْعُبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَ أَنْ أَعْبَلُ صَالِكًا تَرْضُلُهُ وَٱصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيِّتِينَ ۚ إِنِّي تُنْبُكُ إِلَيْكَ وَإِنِّي لِمِينِينَ @أُولِيكَ الَّذِينَ نَتَقَتِّلُ عَنْهُمُ ٱحْسَنَ مَأْعِم عَنْ سَيّارَتِهِمْ فِنَ ٱصْعِبِ الْجُنَّاةِ \* وَعُكَ الصِّدُقِ اللَّهِ مُ يُوْعَدُونَ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمُا ٱتَّعِمَا بِنِيْنَ لَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْنَغِيْنِ اللَّهُ وَلَهُ نَ اللَّهِ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ عَيْقُولُ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْرَوَّالِدَوْ كَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٱمْرِيرَوْنُ خَلَتْ مِنْ قَبْ

بع ٢

مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا خَسِرِيْنِ @وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّتَاعَ وَلِيُوفِيهُمُ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لِأَيْظُلُمُونَ ﴿ وَيُومُ يُعْرَضُ الَّذِينَ لَفُرُ عَلَى التَّارِ ۚ أَذَهَبُ تُنْهُ طَيِّدابِتُكُو فِي حَمَاٰتِكُوُ النُّهُ مَا ۚ وَاسْتَمَتُ كُنُّهُ بِهَا ۖ فَالْهُ بُّخُزُوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَسُتَكُبُرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِالْحُوَّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ فَوَاذُكُرُ آخَاعَادٍ ۚ إِذْ ٱنْنَارِقُومَهُ بِالْآخَفَافِ وَقَلْ خَلْتِ النُّنُّ زُمِنَ بَيْنَ يُكَايْدٍ وَمِنْ خَلْفِهَ ٱلَّاتَعَيْدُ وَالْآاللَّهُ إِنَّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ قَالُوٓ ٱلْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنَ لِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا عَاٰتَعِدُنَاۤ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّكَا ٱلْعِلْمُ عِنْهُ اللَّهِ وَأُبِلِّغُكُمْ مِنَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينَ <u>ٱلكُمْ</u> وَأُبِلِّغُهُ وَأَنْ اللَّهِ وَلَكِينَ ٱلكُمْ وَوَالْآجُهُ لُونَ ۞ فَلَتَّا رَآوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ آدْدِيتِهِ مِرْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُناْ بُلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ لِرِيْحٌ فِيهَا عَنَا ابْ اَلِيْمُ ﴿ ثُنَّ مِّرُكُلَّ شَيْءٍ مُرْرَتِهَا فَأَصْبُعُوا لَا يُرْبَى إِلَّا مَسْكِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ بَغِيزِي الْقَوْمُ جُرمِيْنَ@ وَلَقَنُ مُكَنَّهُمُ فِنِيكَ إِنْ مُكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وَٱبْصَارًا وَٱفِينَةٌ ۚ فَأَ آغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُ وَلاَ ٱبْصَارُهُمْ وَلاَ مُ مِّنْ شَيْءِ إِذْ كَانُوا يَحْدُونَ لِإِنْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا نِءُوۡنَ ۞َ وَلَقَدُ ٱهۡكُذُنَّامَاحُوۡلَكُمۡ حِنَ الْقُرٰى وَصَدَّوۡنَهُ ؈ڡ۬ڵۅٛڵڒٮؘڞڒۿؠؙٳڷڹ؈ؙٵڠؖۼۮؙۏٳڝڽؙۮۅٛڹ

و م

وَإِذْ صَرَ فَنَا الِيُكَ نَفَرًا مِنَ الْجِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ فَكُمَّا حَضُرُوهُ مَا

نُصِتُواْ فَكَتَا قَضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْنِدِينَ ﴿ قَالُوا يِقَوْمَهُ

اِكَ الْحَقِّ وَ إِلَى طُرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ® يَقَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللَّهِ وَ

4 يَغُفِيْ لَكُمْ وِّنُ ذُنُوْكُمْ وَيُجِزُكُمْ مِّنُ عَنَابِ ٱلِيْمِ ۞ وَمَنْ

يُحِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسُ بِمُغِيزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسُ لَهُ مِنْ دُوْنِ ﴾

آءِ ﴿ أُولَيْكَ فِي صَلْإِل مُبِينِ۞ أَوْ لَهُ يِرُوْااَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَ

لتَكُوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقُدِيدِ عَلَى أَنْ يُمْخُ الْمُوْتَى

اللهِ قُرْيًا كَا الِهَدُّ مِلْ ضَلَّوْاعَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِنْكُهُمُ وَمَا كَانُوْا

اَبَلَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَ وَيُؤْمُرُيُعُرَضُ الْنِيْنَ كُفُّ وُاعَلَى التَّالِهُ اَكَيْسَ هٰ فَا إِلَّهُ قَالُوا بِلَى وَرَتِّبَنا ثَالَ فَذُوقُوا الْعُنَابِ إِبِمَا كُنْتُمُ تُكُفُّرُونَ ﴿ فَاصْبِرُ كُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

ڵڷۿؙؙڡ۫ٛۯٝڮٲٮٚٛۿؙؙڡٛۯؽۅٛڡٞڔؽۯۏؽؘڡٲؽۏۘٛۘۼڽؙۏؽٚڵۄٛؽڵڹؿؙۊٛٳٳؖڷ<u>ؖ</u> ڡؚٞڹؿڡٛٵڔٝڽڵۼٛٷۿڮڵ؞ٮؙڡٛڵڮؙٳ؆ٳڶڨۄؙۄؙٳڶڣڛڠؙڗؿؖ

سِي الله الله الرَّحْدِ مِن الله الرَّحْدِ الله المَّوْدِ الله المَّامِ الله المَّامِ الله المَّامِ الله الرَّحْدِ الله المَّامِ الله المَّامِ الله المَامِ المَّامِ الله المَامِ الله المَامِ الله المَامِ المَامِ الله المَامِ الله المَامِ الله المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَّمْ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ

ٳؙڲۜڹۣڹؙۜؽۜڰؘڠؙٷٛٳۅؘڝؘۘۛڰؙٷٳۘٛۼڹؖڛؚؽؚڸؚٳڵڷۅؖٲۻڷؖٲۼٛؠٵڮۿؙۄٛ۞ۅؙۘٱڶڒۣڹؽ

نزك

مَنْ زَيِّنَ لَهُ مُونِهِ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْ الْهُوَاءَ هُمْ هِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الْأِقُ وُعِدَ مُتَّقُونَ فِيهَا ٱنُهُوَّ مِّنُ لَآءٍ غَيْرِ السِنَّ وَٱنْهُوْ مِّنْ لَكِنِ لَمُ يَتَغَيَّرُ طَعُهُ وَ ٱنْهٰرٌ مِّنْ خَبِرِ لَنَّ وَلِلشَّرِبِيْنَ ۚ وَٱنْهٰرٌ مِنْ عَسَلِ مُّصَغَّىٰ وَلَهُمُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّكْرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كُنُ هُوخَالِكٌ فِي التَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَبِيمًا فَقَطَّعَ آمُعَآءُهُمْ@وَمِنْهُوهِمِّنْ يَسْتَعِمُ النَّكُ حَتَّى إِذَا خَرْجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ انْفَاسْأُولَمْ كَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَالنَّبِعُوٓ الْهُوۤ الْهُوۡ اَهُمُ ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْ الْاهُمُ هُدًى وَاللَّهُ مُ تَقُومُ مُ ۞ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيكُمُ بَغْتَةً اَفَقُنْ جَآءَ ٱشْرَاطْهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرِيْهُمْ @فَأَعْلَمُ ٱلَّهُ لَأَلْهُ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَ نَبُكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مُتَقَلَّبُكُمْ عُ إِوَمَتُولَكُمُ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ امَنُوا لَوْلَا نُزِّلْتُ سُوْرَةً ۚ فَإِذًا ٱنْزِلْتُ سُوْرَةً مُّعَكَّدَةٌ وَذُكِرُ فِيهَا الْقِتَالُ ۗ رَايَتَ النَّذِينَ فِي قُلُوْءِهُمُ مِّرَضٌ يَنْظُرُوْرَ إِلَىٰكَ نَظَرَ الْمُغْثِينِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فَأُوْلِىٰ لَهُمْ ۚ طَاعَةٌ وَقُوْلٌ مَّعُرُونً ۚ ۚ فَإِذَا عَزُمَ الْأَمْرُ ۚ فَكُوصَكَ قُوااللَّهَ لَكَانَ خَبْرًالَّهُمْ ۚ فَهَٰكَ عَسَيْنُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ آنَ تُفْسِدُ وَافِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوَ الرَّحِامَكُمُ ۞ <u>اُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُ اللهُ فَأَصَمَّهُ مُ وَاعْمَى اَبْصَارُهُمُ ﴿ اَفَلَا بِتَنْ يُرُونَ</u> الْقُرْانَ ٱمْ عَلَى قُلُوْبِ ٱقْفَالُهُا ۞ إِنَّ الَّذِيْنِ ارْبَكُ وْاعَلَى ٱدْ يَارِهِمْ

نَ بَعْنِي مَا تَبَيِّنَ لَهُ مُ الْهُدِي الشَّيْطِي سَوِّلَ لَهُمْ وَاصْلِي لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْ اللَّذِيْنَ كُرِهُوْ الْمَانَزُلُ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَهُرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَنَّكُ فِيكُ إِذَا تُوقَّتُهُ مُ الْمُلَّمِكُةُ يُضُرِّنُونَ وُجُوهُمُ وَٱدْبَارِهُمْ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمُ النَّبِعُوْامَاۤ اسْغَطَاللَّهُ وَكُرِهُوْ ارِضُوانَكُ فَأَحْبُطُ عُمَالَهُ مُواكُّا مُرْحَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ أَنُ لَنَ يُنْخُرِجُ اللَّهُ ضُغَانَهُمُ ۞ وَلَوُنَشَاءُ لاَرِينَكَهُمُ فِلْعَرَفَتَهُمُ بِسِينِهُمُ ۗ وَلَنَعَرِفَتَهُمُ وَفَ كَيْنِ الْقُوْلِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْجُلِهِ إِلْم مِنْكُمْ وَالصَّيْرِيْنَ وَنَبُلُوا اَخْبَارَكُمْ @إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّرُوْ اوَصَدُّوْ اعَنُ مَبِيْلِ اللَّهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعِيْ مَا تَبَيِّنَ لَهُ مُرالِهُ لَكُ لَنْ يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْكًا 'وَسَبُحُبِطُ أَعْمَا لَهُمْ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوٓا ٱطِيعُو لله وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَلَا يُبْطِلُوا اعْمَالَكُوْ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا وَصَدُّ عَنُسَبِيْلِ اللهِ ثُمَّرِمَا نُوْا وَهُمْ كُفَّالٌ فَكَنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا نَهْنُوْ وَتَنْ عُوَّا إِلَى السَّلْمَةِ ۖ وَانْتُمُو الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ عُمَالَكُمْ ﴿ إِنَّهَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَالِعِبِّ وَلَهُ وَ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُّوا يُؤْتِّ غُوْرَكُمْ وَلَا يَنْعَلَكُمْ آمُوالكُمْ @إنْ يَنْعَلْكُمُوْهَا فَيُغْفِكُمْ تَبْخُلُوْا وَ نُرِجُ اَضْعَانَكُمْ ۞هَاَنْتُمْ هَوَُّ لَآءِ تُنْ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ افْ سَبِيلِ اللَّهِ فِمِنْكُمْ مِنْ يَنْخُلُ وَمَنْ يَبْغُلُ فَإِنَّهَا يَبْغُلُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَبُورُ

ع

ٳٛڝؽڵ۞ٳػ۩ؖڒۺؙؽؙڲٳۑڠۏۘ۫ڬڮٳؾۜڹٵؽؙؙ<u>ڲۼۏٛؽٳڷڵۄؙۘؽڽٛٳۺڶۅڡٛۏۛؾٲؽؠ؆۪</u> نْ تَكْتُ فَإِنَّا لِيَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَهُ مَ عَلَيْهُ

فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَيقُولُ لَكَ الْمُحَلَّقُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ

شَعَلَتُنَا آمُوالُنا وَاهْلُوْنا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ قَالَيْسَ فْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَكُنْ يَبْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزَادَ بِكُمْ خَمَّاً أَوْ ؖڒٵۮڔؚڴۿۯڡٛڡٚٵ۠ڋڵڰٲؽٳ۩۠ۄؙڔؠٵؾڠؠڷۏٛؽڂؠؽؖڒٳ<u>۞ۛؖؖۘڹڵڟؘؽؙڎؾٛؖٛڎٳٛؽ</u> نْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّى اَهْلِيْهِ مْ أَبِّكًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمُ ظُنَّ السَّوْءِ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ۞ وَمَنْ لَمْهُ يُوْمِنُ الله وريُسُولِه فَإِنَّا آعُتُنْ نَالِلًكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَبِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ ِرُضِ يَغْفِرُلِكُنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مُنْ يَشَاءُ وَصَعَانَ اللَّهُ عَفُورًا حِيْمًا@سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّقُوُنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُنُ وْهَا ذَرُوْنَا نَتَيْغَكُمْ ۚ يُرِيْدُونَ آنَ يُبُرِّلُوْ الْكُواللَّهِ قُلْ لَنَ تَتَبَعُوْنَا كُنْ لِكُمُ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُونَ بِلْ تَحْسُدُوْنَنَا "بِلْ كَانُوالا يَفْقَهُوْنَ ِ ۚ قِلْيُلًا ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدُعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى<sup></sup> ﴾ شَٰٰٰڔِيۡدٍ ثَقَاٰتِلُونَهُ مُ اَوۡ يُسۡلِبُونَ ۚ فَانۡ تُطِيعُواْ يُوۡتِكُمُ اللَّهُ اَجۡرًا نَا ۚ وَإِنْ تَتُولُوا كُمَا تُولَيْتُمْ مِنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمْ عَنَا مَا الِيمًا ۞ ﴾ الْأَعْلَى حَرِجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ حَرَجٌ نْ يُّطِعِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ يُلْ خِلْهُ جِنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُو ۗ وَ نْ يَتُولُ يُعَنِّنُهُ عَنَا بِاللِّيمَا قَالَةُ دَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مُوْنَكَ تَحْتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُرْفَأَنْزُلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ

ع بع ا

ٲؿٵڹۿؙؙۮؙڡؙؾ۬ڲٲۊڔؽؾٳ۞ۊۜڡۼٳڹۘۄڮؿؠڒؖۊؖؾٳؙڂڽٛۏڹۿٲ<sup>ۅ</sup>ٷٵؽٳڶڷۿؗۼ حَكِيْمًا ﴿ وَعَنْ كُمُ اللَّهُ مَعَا نِحَكِثِيرَةً تَاخُذُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰذِ وَكُتَّ أَيْنِي التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَّكُونَ أَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهُ دِيَكُمْ عَمَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرِي لَهُ تَقْبِرُوا عَلَيْهَا قَنْ آحَاطَ اللَّهُ بِهِ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِ بُرُا۞ وَلَوْ فَتَكَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلُوُ ا لَاذَبَارَثُمَّ لَا يَجِنُ وْنَ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيْرًا ۞ سُنَّهُ اللَّهِ الَّتِي قَنْ خَلَتُ مِنُ قَبُلُ ۗ وَكُنُ تِجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُنِ يُلَّا ۞ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَا عَنْكُمْ وَأَيْنِ يَكُمُ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْنِ أَنْ أَظْفَى كُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرًا ۞ هُمُ الَّذِينَ كُفَرُوْا وَصَدُّوكُمْ عَنِ! لْكُرَامِ وَالْهَنِّي مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ كِعِلَّهُ \* وَلَوْلًا بِجَالٌ مُّؤْمِ نَسَاءِ وَمُؤْمِنَكُ لَهُ نَعْلُمُوهُ مِ أَنْ تَطَوُّهُمُ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُ مُ مَعَرَّةً عِلْمِ ْلِيُنْ خِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَهُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْ الْعَكَّ بُدّ نِيْنَ كَفُرُوْا مِنْهُمْ عَنَا الْإِلْيُمَّا ۞ إِذْجَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رِفْ قُلُوْيِمُ الْجِمَةَ حَمِيَّةُ الْجِيَاهِلِيَّةِ فَأَنْزُلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَّهُمْ كُلِيَةَ التَّقُوٰي وَكَانُوُّا ٱحَقَّ بِهَأُواُهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَقُنْ صَنَ قَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَأْمِا لَا تُنْ خُلْنَ الْسَبِعِي الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ مُعُلِقِينَ رُوُوو سَلَّمْ وَمُقَا

اقع

افُونَ فَعَلِمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُعَاقِرِ بِيّاً ﴿ هُ <u>ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُمُ لِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ ۗ وَ</u> لَّهِي بِاللَّهِ شَهِيْرًا ﴿ مُحَمَّنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالّْذِينِ مَعَكَ أَشِكَاءُ عَ كُفَّادِ رُحِمَاء بِينَهُمْ تَرْبِهُ مُرْكَعًا سُعِمًا بِيَّبَعُونَ فَضَلَّا مِّن وَرِضُوانًا لِسِمْاهُمْ فِي وُجُوْهِمْ مِّنْ آئِرِ الشَّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي لتَّوُرِنِةِ ﴿ وَمَتَلَهُمُ فِي الْانِجُيْلَ ﴿ كَزُرُحِ آخُرَجَ شَطْعُهُ فَأَنْرَهُ الْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُغْجِبُ الزُّرُّاءَ لِيَغِيْظُ بِهِحُ الْكُفَّ وَعَنَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ مِنْهُمُ مَّغُفِرَةً وَٱجْرَاعَظِهُ ر ۾ انهو وار ساهن ڪي هي تهار ڪشرو ارتي ڏيو. ۾ هُ الحڪ ڪ مان نستن ۾ پاهي تهار ڪشرو ارتي ڏيو. لله الرّح لله الرّح يِّنِينَ الْمُنُوْ الْاتْقُكِّرِ مُوْا بَيْنَ يَكِي اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْعٌ ۞ يَأْتِهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْأَتَوْفَعُوْ أَصُواتًا كُمْ فَوَ عُمَالُكُهُ وَ أَنْتُهُ لَا تَتُغُورُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَعُو كَالَّذِينَ امْتَعَنَّ اللَّهُ قُلُوْبِهُمُ

مُقِّغُفِرَةٌ وَّ ٱجْرُعُظِيْمٌ ۞ إِنَّ النَّنْيْنَ مُنَادُونِكَ مِ

ٱڬٛؿؙۯۿؙ؞ٛڵۑۼؙق۪ڶۄ۬ؽ۞ۅؘڵۏٵٮۜۿؙ؞ٛڝ

لَكَانَ خَنْرًا لَهُ مُوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ جَأَعَ فَاسِقٌ بَنَبِ إِنْتَبِيِّنُوْ آنَ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجِهَالَةٍ فَتُصْبِعُوا عَلَى مَا فَعَ بِ مِينَ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيهُ صِّ الْأَمْرِلَعَنِـتُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبِّبِ الْيُكُمُّ الْإِيْمَانَ وَزَيِّتُ لَهُ فِي قُلُونُكُمْ وَكُرِّهِ إِلَيْكُمُ الْكُفْنَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْمَانَ ۚ أُولِّيكَ هُـ لرَّشِكُونَ ۞ فَضُلَّا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَ نْ طَآبِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِعُوْابِيْنَهُمَا ۚ فَإِنَّ بِغَنَّهُ إِجْدِينُهُمَا عَلَى الْأُخْرِي فَقَالِتُلُواالَّتِيُّ تَبْغِيٰ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمُرِ اللَّهُ فَإِنْ فَإِرْتُ فَأَصُلِحُوْا بِيُنْهُمُ أَبِالْعُكُ لِ وَٱفْسِطُوْا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أَخُونُكُمْ وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَأْتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ الْاينَعُرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى اَنُ تَيُكُونُوُ اِخَيْرًا مِنْهُ مُ وَلا نِسَأَءٌ مِنْ نِسَأَءٍ عَسَى اَنْ تَيْكُنَّ خَنْرًا لِمِّنْهُرَىٰ وَلا تَلْمِزُ وَالْفُسُكُمْ وَلا تَنَابُزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِشَر لِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَّمْ يَتُبُ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الظَّلِمُوْرَ يَاتَهُا النَّنْيْنِ أَمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَيْنِيرٌ اصِّنَ الطَّيِّنِ ۚ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ وَلا تَجِسَسُوا وَلا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَغِضًا ۚ أَيُحِبُّ ٱحَكُمُ أَنْ يَأْكُمُ ﻪ مَيْتًا فَكُرِهُ هُوْهُ وَ وَلَا تَقُوا اللّهُ ۚ إِنَّ اللّهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ® منزك

نَأَتُهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ رُمِّنَ ذَكِرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شَعُورٌ قَيَّا إِلَ لِتَعَارُفُوْا إِنَّ ٱكْرُمَكُمْ عِنْهِ اللهِ ٱتْفَكُمْرُ إِنَّ اللهُ عَلِيْهُ خَيِنُرُ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْمَنَا 'قُلْ لَّهُ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُوْلُوْا ٱسْلَمْنَا وَلَتَا يَنْ خُل لَابْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَ كُمْ مِّنْ عُمُالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ إِنَّهُٱ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينِيَ امْنُوْا بالله وَرَسُو لِهِ تُمُّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجُهُ مُوا بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفُهِمْ فِي سِبْهُ الله ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الصِّيقُونَ ۞ قُلْ اَتُعُلِّمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَّمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ يَمُنُّوْر عَلَيْكَ أَنْ ٱسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُتُواعَلَى إِسْلَا مَكُورٌ عَلِي اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْهُ نُ هَاللَّهُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ ۞ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَبْدُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ عَمَاتَعُمْكُوْنَ<sup>©</sup> حمرن الوّج قَ " وَالْقُرُانِ الْبِعِيْدِ ۞ بِلْ عَجِبُوَ النَّ جَاءَهُمْ مُّنْذِرْ رَّقِيا فَقَالَ الْكُلْفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ ءَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَايًا عُ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قُلُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْكُ مَا نُ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كُنَّ بُوْا بِالْحِقِّ لَتَاجَآءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْ

منزك

ئِرِيْجِ ۞ ٱفَكَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَا ۚ فَوْقَهُمْ كِيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَنَّهَا وَمَا لهَامِنْ فُرُوْجٍ ۞ وَالْأَرْضُ مَنْ دُنْهَا وَٱلْقَيْنَافِيهُارُوَاسِي وَٱنْبُكُنَّهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِ بِيْءٍ ۞ تَبُصِرَةً وَ ذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّ لُنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً تُبَرِّكًا فَأَنْبُنُنَابِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَ الْحَصِيْدِ<sup>©</sup> النَّخُلُ بِيعَاتِ لَّهَا طَلُعُ تَضِينُ ۚ وَنِمْ قَالِلْعِبَادِ ۚ وَٱخْيَيْنَابِهُ لْنَةً مِّينًا كُنْ إِلَى الْحُرُوجُ ۞ كُنَّ بَتْ قَبُلُكُمْ مْ قَوْمُ نُوْمٍ وَّ صُعِبُ الرَّسِّ وَتُنُودُ ﴿ وَعَادُو وَفِرْعُونُ وَإِخْوَانُ لُولِطٍ ﴿ وَ إَصُوبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُرُتُبَيِّعُ كُلُّ كُنَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ® ٱفْعَيْنِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوِّلِ بِلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَرِيْدٍ ﴿ وَلَقِكُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَعْنُ مُ تُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْنِ®إِذْ يَتَكَفَّى الْمُتَكَفِّينِ عَنِ الْيَمِيْنِ رْعَنِ الشِّبَالِ قَعِيْكُ ۞ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُهِ دَقِيبٌ عَتِيْنٌ @وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْكَ مِنْهُ نِعِيْدُ® وَ نُفِخَ فِي الصَّوْرِ \*ذٰلِكَ يَوْمُرالْوَعِيْدِ» وَجَأَءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَأَبِنَّ وَشَهِيْدٌ ﴿ لَقَنْ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَٰنَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ لَا فَيَصَرُكُ الْيُؤْمَرَ حَيِيثٌ ﴿ وَقَالَ قُرِيْنُ هَٰنَ مَالَكُ يُ عَتِيْكُ ۞ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَرُ كُلُّ كَفَّا رِعَنِيْنِ ۞ مَّتَّاءٍ

ن ا

كُنْيُرِمُعُتَى مُّرِيْبِ إِنَّ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ الْكَا اَخَرَ فَٱلْقِيهُ وَ لْعَنَابِ الشِّيدِينِ @قَالَ قَرِينُهُ دُبُّنَاماً ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ى بَعِيْدٍ∞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْالَىٰيَّ وَقَدْ قَدَّ مُثَالِيَهُ وَعِيْدِ∞ مَا يُبُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَأَ اَنَا بِظُلَاهِ لِلْعِيبُ غُوْلُ لِجَهَنَّمُ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوُلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ© وَأُنْهُ عَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَبْرَ بَعِيْدٍ ۞ هٰنَ الْمَاتُوعُ وَنَ لِكُلِّ ٱوَّابٍ حَفِيْ الْغَيْبِ وَحَاءً بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ٥ ادْخُلُوْهَابِ كَ يَوْمُ النُّلُوْدِ ۞ لَهُمْ مَّا اَسُنَاءُوْنَ فِيهَا وَ لَكَ نُنَا هُزِنْنُ ۞ وَّكُمْ ٱهْلَكُنْ هُمْ مِينَ قَرْنٍ هُمْ اَشَكُّ مِنْهُمُ بَكُشًّا فَنَقَبُوْ الْفِالْدِ هَكِ يُصِ⊚ِانَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُّ أَوْ ٱلْفَيَ السَّمْعُ وَهُمُّ ؠؠ۫ۘۘڽٛ۞ۅؘڵ<u>ۊ</u>ۧؽٚڂؘڵڠؙؽ۬ٵڵۺؠؗٳڿۅٳڷٳۯۻۅؘڡٵۘڹؽڹۿؠٛٵڣۣ۫ڛؾؖۊٲؾٵڡؚؚۧؖۊؖۄ مَسَّنَامِنْ لِّغُونِ ۞ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْبِ رَبِّكَ قَبُّ لْلُوْءِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْغُرُوْبِ ۞ وَمِنَ الْيَكِ فَسَبَتِيْهُ وَٱدْمَارَ السُّبُّوُدِ ۞ نِهَعْ يَوْمُ بِيَّادِ الْمُنَادِمِنُ مِّكَانِ قَرِيْبٍ ۞ يُوْمُ يَسْمُعُونَ الصَّبِيكَةَ ُذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْمِ @إِنَّا مَحَنُ نَجِي وَنُمِيتُ وَإِلَمْنَا الْمَصِيرُ ۞ غَقَّىُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا لَذَٰ لِكِ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ <sup>©</sup> فَحُنُ اَعْلَمُهَ لُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ رِجَبَّالِآ فَنَاكِّرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ<sup>هَ</sup>

410

7 30 2

1 ( T)

يِرِكُومُ النَّارِيِّيِّ فِي بِيسْمِرِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّ وَالنَّارِيْتِ ذَرُوَّاكُ فَالْخِيلَتِ وِقُرًاكُ فَالْجُرِيْتِ يُسُرًّاكُ فَالْمُقَيِّسَمِهِ أَمُرًا ﴿ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالتَّهَا ﴿ ذَاتِ الْحُبُكِ ٥ إِنَّكُمْ لَغِيْ قَوْلِ مُّغْتَكِفٍ ٥ يَوُفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَ قُتِلَ الْغَرَّصُونَ فَ الَّذِينِي هُمْ فِيْ غَمْرَةِ سِكَاهُونَ فَ يَنْعَلُونَ أَيّالَ يُومُ الرِّينِ ۞ يُومُ هُمْ عَلَى النَّارِيفَتَنُونَ ۞ ذُوْقُوا فِتُنَكُّمُ ۗ هُلَا الَّذِي كُنُتُمُ يِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَمَّتِ وَّعُيُونٍ ﴿ خِذِيْنَ مَا اللَّهُمُ رَبُّهُمْ إِلْهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۞ كَانُوُا نَلِيْلَاً مِّنَ الَيْلِ مَا بَهُ جَعُونَ۞ وَبِالْاَسْعَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ۞وَ فِيَ امْوَالِهِمْ حَتُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَعْرُوْمِ@ وَ فِي الْأَرْضِ الْبُ لِلْمُوْقِينِينَ ۞ وَفِيُّ اَنْفُيْكُمُّهُ "اَفَلَا تُبْصِرُونَ@وَفِي السَّنَآءِ دِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَلُونَ@ فَوَرَبِ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَعَنَّ مِّنْكِ مَا آَتُكُمْ تَنْطِقُونَ <sup>6</sup>هَلُ اللَّكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرُهِيْمَ الْمُكْرُ مِيْنَ<sup>©</sup> إِذْدَخَلُوْاعَلَيْ فِقَالُوْاسَلْمًا ْقَالُ سَلْمُ ۚ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ۚ فَرَاءَ إِلَى اَهْلِهِ فِيكَآءَ بِعِجْلِ سِمِينَ ۗ فَقَرَّىٰ إِلَٰهُ قَالَٱلَا تَأْكُلُونَ<sup>©</sup>فَأُو ْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً 'قَالُوْالَا تَخَفَّ 'وَبَشَّرُوْهُ غُلْمِ عَلِيئِمِ@فَأَقَبُكَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَا وَقَالَتْ عَجُورًا عَقِيْمُرُّ۞ قَالُوْا كَذَٰ لِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِ يُمُوالْعَلِيْمُ

ح وتفلازه

46.5

خَطْفُكُمْ اَتُهُا الْمُرْسُلُونَ ® قَالُوْ الِيَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُرجِعَارَةً مِّنُ طِين<sup>َ</sup> مُّسُوَّمَةً عِنْدَ فِيْنَ ﴿ فَأَخْرِجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَإِ غَنْزَكِيْتِ مِّنَ الْسُلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهُآ أَنَّا لِلَّذِيهُ لْآلِيْيَرَ۞ُ وَ فِي مُوْسَى إِذْ ٱرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْ ، يُؤكُّنِهِ وَ قَالَ سِعِرٌ أَوْمِعِنُونٌ ۞ فَأَخَذَ يَّةُ وَهُومُلْيَةٌ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَنْسَلْنَاعَلِمُ رْنِ نَثَمَى عِ أَتَتُ عَلَيْهِ الْأَحْعَلَيُّهُ كَالْآمِيْهِ ) لَهُمْ تَمَتَّعُوْ احْتَى حِيْنِ ﴿ فَعَتُوْ اعْنَ آمْرِ عَهُ وُ هُمْ يَنْظُرُونَ ® فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قَامِرٌ هَا كَانُوْا تَصِرِيْنَ ﴿ وَقَوْمَ نُوْجِ مِّنَ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فِيقِيْنَ ﴿ وَالسَّمَارَ اَمْبِوَّ اِتَّالِكُهُ بِسِعُهُنَ®وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنَعُمَ الْهِيْنُونَ⊗ نْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازُوْجِيْنِ لَعَكَكُمْ تَنْكُرُوْنَ۞ فَفِرُّوْالِلَ اللَّهُ إِنَّ مِّنْدُنْنُ رُّمُّيِنُكُ ۚ وَلَا تَحْعَلُوْا مَعَ اللَّهِ إِلْكَا اٰحَرَ ۚ إِنِّي كُذُ مِّنْدُنَاذ إلكُ مَا اتِّي الَّذِينُ مِنْ فَيُلَّهُمْ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا قَالُوْا سَ نُونٌ ﴿ اَتُوا صَوَابِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَاتُولَّ عَنْهُمُ أَوْنُ كُولًا عَنْهُمُ وَّذَكِّرْ فَإِنَّ النِّكْزِي مَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

٣

ڹۣ۞ڡؘٲٲڔؙؚؽۮڡؚڹؙ۫ٛٛؗٛؗٛؗٛؠؙڞؚٞڗؚۮ۬قؚٷۜڡٵۧٲڔٛؽۮٲڽؙڲؙؙڟؙ يِلْهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ۞فَانَّ لِلَّنْبُنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْرً مُرِالُّـذِي يُوْعَـٰ كُوْنَ ۞ حِرِ اللهِ الرَّحْ لِنِ الرَّحِ ٳٳڷڟۏڔڽؖٷڮڗ**ڹ**۪ڡۧٮٛڟۏٛڔۣ۞ٝڔ۬ؽ۬ڒؾۣٚ؆ؙٮٛۺٛۏٛڔۣ۞ٞۊٵڷۘۘۘڹؽؾ لتَنقُفِ الْمَرْفُوْءِ فَوَالْبَعُرِ الْمُسْجُوْرِ فَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَ مَّا نْ دَافِعِ ۚ يَوْمُرَتُمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيْرُ انْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَرَيْ لَّلُئُكُنَّ مِنْ اَنْ الْمَانِينُ هُمْ فِي خُوضِ يَلْعَبُونَ ۞ بِوَمَرِيْدُ إِلىٰ نَارِجَهَنَّمَرَدُعًا۞ٰ هٰذِهِ التَّارُ الَّيِّيُّ كُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّبُونَ@اَفَ ۣؿؙڹۛۻؚۯؙۏڹۛ<sup>ۿ</sup>ٳڞڶۅٛۿٵڮٵڞؠڔ۠ۏٙٵۅؘۛڒؾڞؠۯۏٲ يحُهُ رعيَن ﴿ وَالَّذِينِ أَمُنُواْ

دایجاں و

ففارزه

غ س

ڒڠؙۏ<u>ڹ</u>ڣۿٵڮٲۺٵڷٳڵۼؙۅٛٞڣۣؠٛٵۅڵٳؾٲؿؚؽ۠؈ۅؘؽڟؙؙۏۏؙۘؗؗؗۼڵؽٲ؞ٛٙ مُ كَانَّهُ مُرِلُوْلُوُ هَكُنُونُ ۞ وَ أَقْبِلَ بِعُضُهُ مُ عَلَى بَعْضِ يَنَسَأَءَ لُوْنَ ۞ قَالْوَ ٓ إِيَّاكُنَّا قَيْلُ فِي ٓ اَهْلِنَامُشُفِقِينَ۞ فَكُنَّ اللَّهُ عَكَيْنَا وَوَقَيْنَا عَنَ الْ لسَّمُوْمِ@إِتَاكُنَّاصِنْ قَيْلُ نَنْ عُوْهُ ۚ إِنَّا هُوَ الْبِرُّ الرَّحِيْمُ ۚ فَنَكَّرُوْمَٱلْنَ ؠۜؾؚۯؾڮؠڮٳۿؚڹۊٙڒڰۼڹٛٷڹ۞ۛٳڡؙۯؽڠؙۏڷۏؙؽۺٵۼڒۘؾٞڗۘؿڞ<u>ؠ</u>؋ۯؽ ؠۜڹؙۏٛڹ®ڤُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّي مَعَكُمْ قِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ۞ ٱمْرَتَأْمُرُهُ عُلاَمُهُمْ بِهِٰنَاۤ اَمُرُهُمُ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ بِلْ لَا مِنُونَ۞ٝفَلْبَأَتُوۡا بِحَدِيْثِ مِّثُلِهَ إِنْ كَانُوۡاصِٰدِقِيۡنَ۞ۘٱمُخُلِقُوٰا يْثَىُءُ أَمْرُهُمُ الْغَلِقُونَ ۞ أَمْرِ خَكَفُوا السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ بَ ةُ امْرِعِنْكُ هُمْ خُزَايِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ® أَمْلُمُ سُنِمُعُهُمُ مِهُلِطِن مُّيينُ ﴿ اَمْرَكُ الْبَنْكُ آمُرُلُهُمْ إِلَّهُ عُيْرُ اللَّهِ سُبُعْنَ اللَّهِ عَتَّأَيُّنُ رُكُونَ 🐵 أَ °، تَرُوْ اكْنُهُامِّنَ السَّهُ عَلَيْهِ سَاقِطَا تَقُوْلُوْ السِّمَاكُ مِّرْكُوْمٌ ﴿ فَكُرُهُمْ فَ ٮڰڨؙؙۅٛؽؘؗ۞ۘڹۅٛۄٙڒٳؽؙۼ۬ؿ۬ۼڹۿؙۿ<u>ۮڲؽڷ</u> حَتَّى يُلْقُوا يُومَهُمُ الَّذِي فِيدِيْجُ شَيَّا وَلاهُمْ مِیْنُصُرُونَ ۞وَ اِنَّ لِلَّذِینِیَ ظَلَمُوْاعَدَا بَادُوْنَ ذَالِكَ وَ

يع د

نَّ)ؙكْثْرُهُمْ لِإِبْعُلْمُوْنَ® وَاصْبِرْلِحُكْمِرْتِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِيّا ؞ۯڗڮ ڿڹڹؘؾؘڤٛۏۿؙ۞ۅۻٵڷؽڸ**ڡٚٮٙڹڬ**؋ۅٳۮؠٵۯاڵۼۘٷۄؚۿ وَّالْبَيْكِيَّةِ عُوْلِي بِنْسِهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ الْلَيْفَ الْمُنْتَاوَسِّوْلَةُ الْمُنْفَ ڶؠۜ*ڿۛڿ*ٳۮ۬ٳۿۅؗؽڽٞٵۻؘڷڝٵڿۘڹػؙڿۅؘڡٵۼؗۏؽ<sup>ڽ</sup>ٞۅؘڡٵؽڹٛڟؚؿٛٸؚڹٳڵؠۏڮ<sup>ڰ</sup> انْ هُوَالَّا وَحْيُّ ثُوْخِيُّ عَلَيْهَ شَينِيْلِ الْقُويُّ ذُوْمِرَةٍ فَاسْتَوٰيُّ وَهُوبِالْاُفْقِ الْرَعْلِي ۚ تُكْرِّدُنَا فَتَكَلِّي ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ دَنْ۞َ فَأُوْنَى إِلَى عَيْدِهِ مَا آؤَخِي ۚ مَأَكَذَ بَالْفُؤَادُ مَارَاٰي ۚ اَفَتُرُوْنَهُ عَلَى مَايِزِي ﴿ وَلَقُنُ رَاهُ نَزُلَةٌ أُخُرِي ﴿ عِنْكَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿ عَلَى مَا يَرِي الْمُنْتَهٰ عِنْدُهَاجَنَّةُ الْمَأْوِي ﴿ إِذْ يَغْثَى البِّدْرُرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا زَاعَ لْبُصَرُّ وَمَا طَغَيْ® لَقَدُ رَأَى مِنْ الْبِ دَبِّهِ الْكُبْرَٰي® أَفْرَءُيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُرِّٰى فَوَمَنْوِةَ الثَّالِيَّةَ الْرُنْغُرِٰى®ٱلْكُمُّ النَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ® تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزِي ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءً ﴿ سَمَّيْتُمُوْهِآ ٱنْتُمْوُ بَأَوْ كُثُرُهَا ٓ اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا ٰمِنْ سُلْطِن ۚ إِنْ يُتَبِّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَ نَهُوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ قِنْ تَرِّبُمُ الْهُلَى ۚ آمُرلِلْإِنْسَارِ تَكُتْيُ ۚ فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولِ ۚ وَكُوْمِ لَهُ مِنْ تَلَكِ فِي السَّمَا وَ لَا تُغَنِّي شُفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِبَنْ يَثَآأَءُ وَيُ<u>رْضَى ®إِ</u>نَّ نْدِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسْتُوْنَ الْمُلْبِكَةَ تَسْيِيةَ الْأُنْثَىٰ ۖ وَمَ

در م

انْ تَشَعُونَ إِلَّا الظِّنَّ وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُغِنِّي مِرَّ <u>۞ٚۏؘٲۼۘۄڞ۬؏ڹٛؠؖؽؙؾۘۅٙڶۣؗۿٚۼڹۛڿۘڵڔڹٵۏۘڮڡ۫ؽۣۮٳڷٳٳڷۼۑۅۊؘۘٳڶڎ۠ڹٛؽ</u> لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعْلَمُ بِمَنْ صَ كَهُ بِعَنِ اهْنَدُى © وَيِتْلِهِ مَأْ فِي السَّمَاوْتِ وَ مِنَا فِي الْأَمْرُخِ بْنَ ٱسَآءُ وْإِبِهَاعِمِلُوا وَيُجْزِي الَّذِنْنَ ٱحْسَنُوا بِ ، ْنَكُنْبُرُ الْأَثْمُ وَالْفُواحِشَ إِنَّا اللَّهُمِّ أِنَّ رَبُّكُ وَ كُهُ إِذْ ٱنْشَاكُهُ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ ٱنْتُمْ آجِتَّ أُمُّلُتِكُمُ ۚ قَلَا تُزَكُّهُ ۚ ٱلفُسُكُمُ ۚ هُوَ ٱعْلَمُ بِهِنِ اتَّفَىٰ )؋ٚۅؘٲۼڟؠۊؘڶٮؙڷٳۊٞٵۘڬٚڶؽ۞ٲۘۼٮؙ۬ۮؖؗؗؗۂۼ ) فَهُو كَذِي @ آمُرُكُو يُنتِيَّابِهِ أَيْ فَيُصُعُفِمُونِي هُولِي ﴿ وَإِنْرَاهِيْمَ اذِرَةٌ قِرْزَرُ ٱخْدِي ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ هِ ﴿ وَإِنَّ سَعْبَ رَسُوْفَ مُرَى ﴿ ثُمُّ يُكُونُ لَهُ الْحَدَّ آءِ الْأَوْفِ أَهُ وَ رَتْكِ الْمُنْتَكُفِي ﴿ وَانَّهُ هُوَ أَضْعَكُ وَأَنَّكُمْ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَمَّاتُ <u>ۅۘٳۘڂۘؽٵۿٚۅٳؾۜڎڂؘڮڷٳڵڗٛۏۘڿؽڹٳڶڎؙڮڒۅٳڵٳؙٮٛؿؗۿۣڡٟڹؖؾ۠ڟٙڡٛۼٳۮؘ</u> تُمُنْهٰ ،ﷺوَأَتَّ عَلَىٰهِ النَّشَأَةَ الْأَخُرَاءِ ﷺوَأَلَّهُ هُوَ اَخْتَىٰ <u>وَٱقْتَىٰ ۗ</u> ۅؘٲٮۜ*ڐۿؙۅۘۯۺ*ؖٳڶۺٚۼۯؽ<u>ۨۅٛٲؾۜٛڎٙٲۿڵڮٵۮٵۨڵٲ۠ۏٛڸ۞ٞۅؘؾٛؠٛۏۮٳڣ</u>ؘ ٱبْقَى ۗوَقَوْمَ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ ٰ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا هُمْ ٱظْلَمَ ۗ وَٱطْغَى ۚ وَ

بع

الْمُؤْتَفِكَةَ آهُوٰي ۚ فَغَيُّهُمَا مَاغَشِّي ۚ فِيَأْيِ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَالِي ۗ هٰذَانَذِيْرٌ مِّنَ الثُّنُ رِالْاُولُ وَلَى الزِّنْتِ الْأِزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهُا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ﴿ اَفَكِنَ هَنَ الْكِينِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضَكُّونَ وَ لاتَبُكُونَ ﴿ وَ ٱنْتُورُ سِيدُونَ ﴿ فَاسْجُدُ وَاللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الْمُعَالِّقُ اللَّهِ افْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبْرُ وَإِنْ تَيْرُوْا أَيْةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوْا سِعُرُّ مُّسْتَبِرُ ۞ وَكُنَّ بُوْا وَالتَّبَعُوْا اَهُوَاءَهُمُ وَكُلُّ اَمْرِ مُّسْتَقِرُّ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَآءِ مَأْفِيْهِ مُزْدَجَرُ ﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُن التُّنُورُ فَتُولُّ عَنْهُمُ أَيُومُ بَيْنُ عُالْمًا عِلْيَ شَيْءِ ثُكُرٍ ﴿ ۻؿۜٵؙڹڞٵۯۿؙۄڲٷڔڣۅڹ<u>؈</u>ڶڵڿۮٲڞؚػٲٮۜۿۄ۫ڿۯٳڎؖڡڹؾۺۯٛ مُّهُطِعِينَ إِلَى التَّاعِ لِيَقُوْلُ الْكُفِرُونَ هَٰذَا لِوۡمُّ عَسِّرُ ۚ كَذَّبُتُ قَبْلُهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ قُلُنَّ بُواعَبُ كَنَا وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَالْذُجِرَ فَكَ عَالَيَّهُ الَّيْ مَغُلُوْبُ فَانْتَصِرُ® فَفَتَخْنَا آبُوابِ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَبِرِ أَ ۚ وَفَجَّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَأْفِعَلْى آمُرِ قَلْ قُدِرَكَ وَحَمَلُنا مُعَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَّدُسُرِكَ تَجْرِيُ بِأَعْيُنِنَا ْجَزَاءً لِّمَنْ كَاٰنَ كُفِر ﴿ وَلَقَالَ تَرْكُنْهُ ۖ |اٰيةً فَهَلِّ مِنْ مُّتَّكِرِ@فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِهِ وَلَقَلْ يَتَمْرِيَا

بزك

ِ الْقُرُٰ اَنَ لِلذِّ كُرِفَهَ لَ مِنْ مُّلَّ كِرِ® كُنَّ بَثْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِيْ

د کو د

وَيُولَوْنَ الدُّبْرُ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْءِنُ هُمْ وَالسَّاعَةُ آدُ هَى

@إِنَّ الْمُغُرِمِينَ فِي ضَلِل وَسُعُرِهُ يَوْمُ يُنْعَبُونَ ،وُحُوْهِهُ مَٰ ذُوْقُوْا صَرَّى سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْ عِخَلَقُنْ مُ بِقِلَ

إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَمْنِجِ بِالْبَصَرِ۞ وَلَقَكُ ٱهْلَكُنَا ٓ ٱشْيَا نَهَكَ مِنْ هُٰٽُكِرِ@ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرْ@ وَ كُلُّ صَغِ

قِ عِنْكَ مَلِيْكِ مُقْتَدِرِهُ مراتله التخسين الت

الْقُدُّ أَنْ صَّحْكِينَ الْانْسَانَ فَ عَلَّ

ودران© والنجيمرو الشيروكيد

غُنْهُ واالْمِنْزَان@وَالْرَضَ وَضَعَهَا لِلْأَكَامِنُّ فِيْهَ لَّغُنَّا / ذَاكُ الْأَكْلَامُ ﴿ وَالْحِكُ ذُو

أَكُو رَكُونُ إِنْ أَنْ إِنْ عَلِينَ الْإِنْسَانِ مِ

<u>َتَّ مِنْ تَارِحِ مِّنْ تَارِفْ فِياٰيِّ الْأَوْرَبِّكُمُ</u> ؞ۼٝڔڮڔٝ؞<sup>ڞ</sup>ؙۣۼٲؾٳڰڒۣڗؾڴؠٵڠڮڹۨ<u>ڹ؈؆ؾ</u>

لاَينُغِيٰن<sup>َ</sup> فِهَا كِيّ الْكَرِرَبِّكُمَا تُكُنِّينِ ®

فع

يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ۞ فَياَى الآوِرَبِّكُمَا ثُكُنِّ بن®وَ نْشَكْ فِي الْبَعْرِ كَالْاَعْلَامِ<sup>®</sup> فِيأَيّ الاَّوْرَيُّكُمَا ثُكُلِّدِين<sup>®</sup> مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ قَايَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلُلُ وَالْإِكْرُ الْمِرْ ٵؿؙڮڔۨٙڹڹ۞ؽؠٮٛٛٷۿػ؈<u>۬ڣ</u>ٳڶڝۜؠۅٝؾ۪ۘۏٳڷٳۯۻٛڰؙڷؖ ؙڹ۞۫ڣٳؘؾؗٳٳڒ؞ٟڒؾڴؠٵڰڮڹۧؠڹ۞ڛؘڬڣٛۯۼ۠ڷڴۄؙٳؾ۠ڬ ثَقَلْن ۞ فَيَأْيِ الْآءِ رَبِّكُمُ أَفُكُنِّ بن۞ بِمُعَثَمُ رَائِعِينَ وَالْإِ تَمْرُأَنْ تَنْفُكُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنُّوْا ڵڟ؈ٛٛڣؘٲؾٳڒ*ڒۅۯ*ؾڴؠٵؿڰڕٚڹڹ<sup>۞</sup>ؽؙۯڛڵ ۼڵڞؚڹ؆ٳڔ؋ٚۊؽؙٵۺٛۘٷڒؾٮؙٛؾڝڒڹ<sup>ۿ</sup>ڣؚٵؘؚؾٵڰٙٳٙڒۺؙٚٵڰڰڔٙۨڹڰ فَاذَاانْشَقَّتِالسِّبَأَءُ فَكَانَتْ وَزِدَةً كَالدِّهَانِ ۚ فَأَيَّالْآهِرَبُّكُمْ نَكُنَّ بِٰن@فَوْمَهِن لَّاكِيْنَكُ عَنْ ذَنْبَهَ إِنْكُ وَلَاحَأَتُ ۚ فَهَا كِتّ ڵۯڠ۬ؽٳۄڞٛڣٲؾٳڵٳۄۯؾڮ*ؙ*ڋ ذَوَاتَا آفْنَانُ فَيْ فِيأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ

وع

ع انعن م وقف إلازم

ٲؾٙٳٛڒۦٙۯؾڮؙؠٵؿؙػڹؖۑڹ®ؚڣۿؠٵڡؚؽؙػؙؚڸۜۏٳڮۿڐٟۯۅٛڿڹ

ۻؙۜڗ۬ڹ<sup>۞</sup>ڡ۬ٳؙؾٳڵٳ۫ڔڒؾؙؙؙؠٵڰڵڗ۠ٳ

ولون ا

وتفالانع

ٳۮٵۯؙڿۜؾؚٳڵۯۻٛۯڿؖٵ۞ۨۊۘڹؙۺؾٳڣؚؠٵڵڹۺٵۨۿٚڡ۬ڮٵڹؿؘۿڹٳۧۼؖؗۿؙڹڹۘڠ۠ٵ۞ ۣۊؙۘڮؙؽ۬ؿؙؙؙٛٛٛٵڒؙۉٵجٵؘٛٛڎڬ؞ٞٛ۞ڡؘٵڞۼڣؚٵڵؠؽؘٮٛڗ<sup>ۿ</sup>ٵٙٲڞۼۻؚٳڶؠؽؘٮٛڗ<sup>ۿ</sup>ۅؘٵڝۣٝڋۣ

شُنْءُ يَرُدُ مَا أَصْعِبُ الْمُنْتُمَةِ فُوالسِّيقُونَ السِّيقُونَ فَأُولِبِكَ الْمُقْتِيْ نُ حِنْتِ النَّعِيْمِ ۚ ثُلَّنَ ۚ مِّنَ الْأَوْلِيْنَ ۚ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاخِرِيْنَ أَ عَلَىٰ مُرْرِمِّوْضُوْنَةٍ ۞ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ۞ يَطُوُفُ عَلَيْهُمُ وِلَمَانَّ ڽؙۅٛڹؖ؋ؙؠٲڬۅٛٳٮؚۊؙٲؠؘٳڔؽؾڵۄؙٷڬٲڛؚڞؚ؈ٚڡٚۼؽڹ<sup>۞</sup>ڷٳؽڞڰڠۅؙڹ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ وَفَالِهَمْ تِمِتَّا يَتَغَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّتًا <u>ؠۜٙۿؙۏٛڹؖ؈۠ۅؘۘػؙۅٛڒۘۼؽڹؓ؈ۜػٲۛڡؿٵڶٳڵڷٷ۫ڷؙٷٳٳڶؠػڵڹٛۏڹ<sup>ۿ</sup>ڿڒؘٳٷڹؠۘ</u> كَانُوْا بِعُمَلُوْنَ۞ لَا بِينْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوًّا وَكَلَّ تَأْثِيْمًا ۞ إِلَّا قِيْلًا سَلْمًا سَلْمًا ﴿ وَأَصْلَابُ الْبَيِينِ الْمَاكِينِ فَي الْبَيِينِ ﴿ فِي سِدْمِ تَعَنْفُودٍ ٥ وَكُولِ مِّنْفُودٍ ٥ وَظِلِّ مَّدُكُ وُدٍ ٥ وَكَارِ مَّسُكُوبٍ ٥ وَكَا <u>ۼٵڮۿڐۭػؿؽڒۊڞؖڒؖڡڠۘڟؙۅؗۼڐ۪ۊ</u>ڒڡؠڹٛۏٛۼڐ۪ڞؖۊڣ۠ۯۺ؆ۯڣٛۏٛۼڗ۪ڞؖ إِنَّا ٱنْشَانُهُ قِي انْشَآءُ ﴿ فَجُعَلْنَهُ قِي ٱبْكَارًا ﴿ عُرُبًا ٱتْرَابًا ﴿ بَصْعَبِ الْيَمِيْنِ ۚ ثُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ الْأَخِرِيْنَ ۗ وَٱصْلِبُ الشِّمَالِهُ مَاۤ ٱصْلِبُ الشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُوْمِ وَّحَدِيْمِ ﴿ وَّظِلِ مِّن يَّعْمُوْمٍ ۞ لَا بَارِدٍ وَلاكِرِيْمٍ۞ إِنَّهُ مُركَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُنْرُونِينَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْوِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿ آبِنَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَا أَكِا وُكَا الْأَوَّلُونَ۞ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِيْنَ ﴿ لَا

14 A

) مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّغُلُوْمٍ۞ تُمَّ إِنَّكُهُ ٱبَّهُا الضَّالَّوْنَ الْكُلَّذِيُونَ ُون مِنْ شَجِرِمِّنْ زَقُوْمِ ۗ فَمَالِئُونَ مِنْهُ يُومِنَ الْحَبِينُوثَ فَتُلْ ىُن۞۫نَحُنُ خَلَقْنَكُمْ فَكُوْلَاتُصُ تُمنُونَ فَ ءَانْتُم تَخَلُقُونَهُ ڵڔ۠ۏڹ®ٳڡٚۯٷؽؠٚۄ۫ڰٲڰڂۯڎؙۯؿڞٵٛؽؿۮؾڎۯڴ*ۮ* رعُوْنَ@لَوْنَشَآءُ لِعَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَ : ووه وي الربرية في البياء الذي تشريور وومون© افرء بيتم البياء الذي تشريور مْزْنِ أَمْرِنَحْنُ الْمُأْنِزِلُونَ<sup>©</sup> لَوْنَشَأَ ي ﴿ أَفُرُونَ ثُمُّ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ فَ ءَأَنْتُمُ و مُرْجَنُ الْمُنْشِغُونَ ﴿ مَحَنُ جَعَلُنَهَا تَذَكُرُهُ وَمِنَاعً اَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ فَ <u>فَكَلَّ أُفْتِهُ مِيكُ</u>قِ ٩٤٠٠عظنه ﴿ إِنَّهُ لَقُرْانٌ كُرِنُمْ ﴿ فِي فِي ڵۅٛؽڔۯ۬ڡٙڴؙؙؙٛۼٳؙڰڰٛٷػڵڐۜۅٛڔؚ﴿

 ۚ ۚ فَكُوْلَا ٓ إِذَا بِلَعَتِ الْحُلْقُومُ ۞ وَٱنْتُمْرِحِيْنَهِ نِي تَنْظُرُونَ ۞ وَنَعَنْ ٱقُرُكُ النه مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ<sup>©</sup> فَكُوْ لِآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرِ مَنِ يُنِيْنَ ۞ جعُوْنِكُ أَإِنْ كُنْتُمُ صِيوِينَ ﴿ فَأَمَّا أِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْكِ أَنَّهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَآَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْعُبِ الْبَيْنِ ﴿ فَسَلْمُ لَكَ مِنُ ٱصْلَبِ الْبَيِيْنِ ﴿ وَٱمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكُنِّ بِينَ الصَّأَلِّيْنَ ۞ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيْمِ ۞ وَتَصَٰلِيَةُ جَعِيْمِ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوُ حَقُّ الْيُقِينِ ﴿ فَسَبِيرُ بِالسِّرِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ سَبِّحَ يِتَّهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۚ لَهُ مُلْكُ المَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يُجِي وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِايْنُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ إَيَّامِرِثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَالِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِكُ مِنَ السَّمَاءَ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَمَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَكُونَ بَصِيْرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۞يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُو عَلِيْمٌ ۖ بِذَاتِ الصُّدُونِ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخَافِمُرَ

ر بخ

فيُهِ \* فَالَّذِينَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَٱنْفَقُوْا لَهُمْ آجُرٌ كَبِهِ الله والرَّسُولُ يَنْ عُوْلُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَلْ آخَلَا كُنْتُدُمُّ قُوْمِيْنَ⊙هُوالَّنَىُ ثُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهَا تٍ لَيْخُرِجُكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورْ وَإِنَّ اللَّهَ بَكُمْ لَاءُو فَرْتَحِهُ تَنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَيِلْهِ مِيْرَاكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ بَوِيُ مِنْكُمُرْهَنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْبِ وَقْتُكُ اُولِيْكَ أَغْظَ دُرْجَةً مِّنَ الَّذِينَ ٱنْفَقُوا مِنْ يَعْدُ وَقَتْلُوا ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ بِهَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ ۚ مَنْ ذَاالَّذَى يُقْرِضُ اللَّهَ حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ آجُرُّكُرِنُدُّ يَوْمَرَّكُي الْمُؤْمِنِيْنِ يَسْعَى نُورُهُ وَهُ رَبِينَ آيُنِ يَهِمُ وَ بِأَيْمَا نِهُمُ شِيْرِيكُمُ الْيُورُ نُ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِينُ فِيهَا ﴿ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفُو يُمْ ﴿ يَوْمُرِيقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّنِينِ الْمُؤَالْظُرُونَ نْ تُوْدِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْسَيْسُوْانُوْراً فَضُرِبَ لَهُ كَاكُ ۚ كَاٰطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاٰهِرُهُ مِنْ فِيكَا عِنَاكُ صَّنْنَادُوْ نَكُمْ أَلَمْ نَكُنُ مَّعَكُمْ ۚ وَالْدُاكِلُ وَلَكُنَّكُمْ فَتَنْ الله وعَرَّكُمْ بِاللهِ الْغُرُورُو فَالْيُومُ لَا يُؤْخِنُ مِنْكُمْ فِنْ

441 وَلَا مِنَ الَّذِينَ كُفُرُوْا مِأُولِكُمُ النَّارُ فِي مَوْلِكُمْ وَكُبِّسَ ا أَن لِكُنْ نَنَ أَمُنُوٓ النَّ تَخْتُعَ قُلُوْبُهُمُ لِنِكْرِ اللهِ وَمَأْنَزُ لُ قٌ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِ ؟ مَنْ فَقَسَتْ قُلُوْ بُهُمْ وَ كَيْثِيْرُ قِبْهُمُ فَلِيقُوْنَ ۞ إِعْلَمُوْٓ ٱللَّهُ اللَّهُ عِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا قُلْ بَيِّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ٥ نَّ الْمُصَّدِّةِ فِينَ وَالْمُصَّدِّةَ فِي وَٱقْرَضُوااللّهَ قَرْضًا حَسَّنَا يُضْعَفُمُ رُولَهُمْ آجُرُ كُرِيْكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهَ أُولِّيكُ هُ صِّينَ يُغُونُ ۗ وَالشَّهُ لَا أَمْ عِنْ لَا يَهِمْ لَهُمَ اجْرِهُمُ وَ نُورُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَنَّ بُوْا بِإِلْيِنَآ أُولَلِكَ أَصْعِبُ الْجِحِيْمِ ﴿ اِعْلَمُوْاً نَكَا الْكَيْوِةُ النُّ الْمَالِكِ فِي لَهُو وَزِيْنَةٌ وَتَفَا حُوْ بَيْنِكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي وَمُوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِمُثَلِّ غَيْثِ ٱغْجِبَ الْكُفَّارَ نَيَاتُهُ ثُمَّ يَهِ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا نُحُ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ شَبِينًا ۖ قَ مَغْفِرَةٌ صِّى اللهِ وَيضُوانُ وَمَا الْحَيْوةُ الثُّنْيَأَ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْدِ ۞ ٳؠڠٞۅؙٞٳٳڵۣڡۼؙڣؚۯۊؚڞؚ*ڹ*ڗۜؾ۪ڬ۫ۄ۫ۅؘڿؾۜڿۣۘۘۼۯۻ۠ۿٵٚػۘۼۯۻؚٳڶ*ڰ* ڒٛۯۻٚ ٱعِدَّتُ لِلَّذِينِينَ امَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ وُتِيْكِومَنْ يَتَنَآ أُوْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ مَأَ أَصَابَ مِنْ صِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ٱنْفُيْكُمْ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ أَنْ

منزلخ

نَهُ رَاهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَسِنُو ﴿ لِكُنِلَا تَأْسُوْا عَلَى مَا فَأَكَّلُمُ وَلَا يُحُوَّا بِمَآ اللَّهُ لَا أَنْهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَغُوْرٍ ﴿ الَّـٰذِينَ لُونَ وَ مَا مُرُونُ وَ السَّاسَ بِالْبُخْيِلُ وَ مَنْ يَبُولُ فَإِنَّا اللَّهُ هُوالْغَوْقُ ىُ⊕لَقِّكُ آرْسُلَنَا رُسُلَنَا مَالُسُلَنَا مَالُمَتَنْتِ وَٱنْوَكُنَا انَ لِنَّهُ مُ التَّاسُ بِالْقِسُطَ ۚ وَأَنْزُ لِنَا الْحِكَ بِكُ فِيلِهِ مَا شَى يُنُّ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْضُرُهُ وَرُسُلَهُ مِالْغَيْ إِنَّ اللَّهُ قُويٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَلُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّالْإِهِيْمَ وَجَعَ يِّيِّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فِينْهُمُ مُّهُنَّكِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ يرققتناعلى اثارهيم برسُلنا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْبَمَ وَأَتَدْ سِٰلَ لَا وَحَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمُ هِيَانِيَّةَ ۗ ابْتَكَعُوْهَامَاكُتَبْنُهَاعَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَا حَقَّى بِعَايَتِهَا ۚ فَالْتَهْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْهُمْ ٱجْرَهُ كَتْنُو مِنْهُمُ فَسِفُونَ ۞ نَاتُهُمَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوااللَّهَ وَامْنُوا لُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ تَكْمَتِهِ وَ يَجْعُلُ لَّهُ نْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُورٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِهُمْ ﴿ لَّكُلَّا بَعُ ٱهۡلُ الۡكِتٰبِ ٱلَّا يَقُبُرُونَ عَلَى شَىٰءِ مِّنْ فَضَٰلِ اللَّهِ **وَ ا**ٰتَّ عُ الْفَضْلَ بِيدِاللّهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۗ ا اعزوج اعزوج

نَتَ يَجْهِ إِنْنَا كِهُ وَمُورِ الرَّهُ وَتَلَا مِهُ عُكُمْ يَجَدُّ الله الرَّحُـــ قَلْ سَبِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُبِكَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكُنَّ إِلَى للَّه ﴿ وَاللَّهُ يَهُ مَعُ تَكَاوُرُكُما اللَّهِ اللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيْرٌ ۞ ٱلَّذِينَ ظِهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ يِسْ يِسْكَ إِنْهِ مُمَّاهُنَّ أُمَّهَ بِعِمْ الْنَ أُمَّهُ تُهُمُ إِلَّا الْحِنْ وَلَنَّ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُونُونَ مُنْكَرًّا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا الْمِ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۞ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تِسَأَيِهِمْ تُحْمَّ بَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَعُرْيُوُ رَفَيَ قِرِضَ قَبْلِ اَنْ يَتَمَا أَسَا ۖ ذَٰلِكُمْ وْعَظُوْنَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيْرٌ ۞ فَكُنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَاهُ هُرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَاَّسًا ۚ فَكُنْ لَهُ يَسْتَعِ عْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْتًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوۤا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَ كَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَفِي بِنَ عَنَاكِ ٱلِيُحُرِّ إِنَّ الَّذِي بِنَ بُعَآدُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ كُيْتُوْا كَمَا كُبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم وَقَنْ ٱنْزُلْنَا أَيْتِ بَتِينَتٍ ۚ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۗ ٥ يَوْهُ <u>ؠۛۼؿؙۿۿؙٳڷڷۮڮؠؽ</u>ڲٵٛڣؽٛڹڿ۪ڴؙڰٛ؍ۑؠٵۘۼۑڵۊٛٳٵڂڝۿٳڶڎۅؘؽٮٛۉؖڰ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينٌ ﴿ ٱلْمُرْتَرُ ٱنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي لسَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوٰى ثَلَايَةٍ إِلَّاهُو

- رس

قد سمع الله ۲۸

خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَاّ كُثَرُ إِلَّاهُومَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ يِمَا عَهِ يَوْمَ الْقِيلِمَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْكُ ۞ ٱلَمْ تَكُ إِلَى الَّـٰ إِنْ يَنَ نْهُوْا عَنِ النَّجُولِي ثُمَّرَيَعُوْدُونَ لِمَا نُهُوْاعَنْهُ وَيَتَغَبُّونَ بِالْإِثْرِ وَالْعُنْ وَإِن وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولُ وَإِذَا جَأَءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللَّهُ "وَيَقُولُونَ فِي ٓ إَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَيِّنُ بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسُبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَشَى الْبَصِيْرُ۞ يَأَيُّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الذَاتِنَا جَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِشْمِهِ وَالْعُدُوانِ وَ مَعُصِبَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّكُولِي ۚ وَاتَّكُوااللَّهُ الَّذِي اِلَيْهِ تُعْشُرُونَ ® اِتَّهَا النَّجُوي مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْزُنُ الَّذِيْنَ اُمْنُوْا وَلَيْسَ بِضَا رِّهِيْمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمْنُوٓ الذَا قِيْلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوْا فِي الْمُجَلِينِ فَافْتُحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُونَ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنِ أَمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنِ أُوْنُوْا الْعِلْمَ دَرَجْتِ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞ يَأْيُّهُا الَّذِينِ الْمَنْوَا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَكَىٰ بَجُولِكُمْ صَكَفَّةً لَهٰ لِكَ خَيْرُ لَّكُمْ وَٱطْهُرُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

بنزل

ءَاشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَيِّمُوا بَيْنَ يَكَيُ مُجُولِ مُرْتَفْعَكُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيْمُواالصَّلَوٰعَ وَأَتُوا الزَّكُوٰةَ

ُ ٱطِيْعُوالِلَّهُ وَيَسُولُهُ ۚ وَاللَّهُ خَدِيْرٌ بِهِأَ نَعْمُ لُوْنَ شَاكَمْ تُكُ إِلَى الَّذِيْنَ نُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مُأَهُّمُ مِنْكُمُ وَ

بِنْهُمُّرِ وَيَعُلِفُونَ عَلَى الْكُنِ بِوَهُمْ يَعْلَبُونَ ﴿ اَعَتَّ اللَّهُ لَهُ ۖ عَدَايًا شَدِيْدًا ۗ إِنَّهُ مُ سَأَءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ إِتَّخَذُ وَ

ئىكانكۇمرجىتە قصىڭۇا عن سىيىل الله فىلەم عنداب ھەبىكى

نْ تُغْنَىٰ عَنْهُمْ آمُوالْهُ مُ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولِكَ

صَعْبُ التَّارِ \* هُمُ فِيْهَا خُلِلُ وْنَ ۞ يُومُ يَبُعُتُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بُحُلِفُوْنَ لَهُ كَهَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ ٱنَّهُمْ مَعَلَى شَيْءٌ

لاَ اِنْهُ مُرْهُمُ الْكُنِ بُوْنَ ﴿ اِسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ السَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمْ

لْرُ اللَّهِ ۚ أُولِّكَ حِزْبُ الشَّيْطِنُ ٱلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّبْطِنِ هُ خْسِرُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذُّوُنَ اللَّهُ وَرَسُولَكُ ۖ أُولِيْكَ فِي

اِذَلِيْنَ ⊕كَتَبَ اللَّهُ لَاَغْلِينَ إِنَا وَرُسُلِقُ ۗ إِنَّ اللَّهَ فَوِئُّ

نِزِيْرُ ۞ لَا يَعِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِؤُمِ الْأَخِرِيُوَ آدُوْنَ مَنْ حَالَّةُ اللَّهَ وَرَسُولَكَ وَكُوْ كَانُواْ الْأَوْهُمُ أَوْ النَّاءَهُمُواُوْ

ِنَهُمُ أَوْعَشِيْرَتُهُمْ الْوَلِيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْبَانَ

نزك

غ مع م <u>ا</u>

هِ مِن الرَّبِ لِينَ الْحَرْجِينَ وَعِنْ الْعَرْجِينَ وَالْعِينَ الْحَرْجِينَ وَالْكُورُ الْكُورُ الْكُلُورُ الْكُلُورُ الْكَلُورُ وَالْكَلُورُ وَالْكَلِيمُ الْخُورِجُو الْكَلَيْمُ وَالْكِيمَةُ وَالْكُلُورُ وَالْكِلِيمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالِمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلِمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالِمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ وَالْمِنِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ الْمُعِلِمِ وَالِمِلْمِ لِلْمِلْمِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمِنِي وَالْمُؤْ

مازك

رِ يَنْصُرُونَهُمْ وَكِينَ نَصَرُوهُمْ لِيُولِنِ الْأَدْكَارُ ثُمَّرِ لَا يُصَرُّو كَ انْتُمْ اَشَكُّ رَهَٰبَةً فِي صُنُّ وَرِهِمْ صِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ وَوَمْ لَّا يَفْقَهُوْنَ ®لَا يُعَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي قُرِّى تَّحُصَّنَةٍ أَوْمِنَ وراءِجدُرِ بأسهم بينه مُرشِينًا مُحسَبَهُمُ جَمِيعًا وَتُلْوَبُهُمُ قراءِجدُرِ بأسهم بينه مُرشِينًا شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ نَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ آمْرِهِمْ ۚ وَلَهُ مُرْعَذَابٌ ٱلِيهُمُ ۗ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَكَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئُ عُ قِمنْكَ إِنِّي كَاكُ اللّهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمُّ اَتَهُمَا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِينَ ۞ يَأَتَهُمُ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقَوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَنِّ وَاتَّقُّوا اللهُ ۖ إِنَّ اللهُ خَبِيْرِ كَا بَعُمْ لُونَ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَسْلُهُمُ انْفُسُهُمْ ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِيُّ ٱصْعِبُ النَّارِ وَٱصْعِبُ الْجِئَّةِ \* ٱصْعِبُ الْجِئَّةِ هُمُ الْفَأَيْرُوْنَ ⊙ لُوْآنُوْكُنَا هٰنَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَيِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ اَيَتُفَكِّرُوْنَ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي كَآلِلَةَ الَّاهُوَ عَلَاهُو ۚ عَلَا لِمُوالْغَيْبِ وَ الثُّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لِآ إِلَّهَ إِلَّا

ملاك

مأنقتها الساع الوتف على الفيئة

بج

وَيُنْكُمُ الْعُكَاوَةُ وَالْبِعَضَاءُ آيِكًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيْمَ لِآبِيْهِ لِآسُتَغُفِرَتَ لَكَ وَمَآ ٱمْلَكُ لَكُمِنَ لله مِنْ تَنِيءٍ \* رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالِيْكَ أَنْبُنَا وَ الْيُكَ الْمُصِيْرُ ﴿ رِيِّنَا لَا تَعِعُلُنَا فِينُنَةً لِّلَّذِينِ كُفَّرُوْا وَاغْفِدْ لَنَا رَبِّنَا ۚ إِلَّاكَ نْتَ الْعَزِنِزُ الْعَكِيْمُ ﴿ لَقُلْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ مَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْبَوْمَ الْأَخِرَ ۚ وَمَنْ يَنَوَلَّ فَانَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِينُ ۚ هَٰ حَسَى اللَّهُ أَنْ يَجِعُكُ بِيُنِّكُمُّ وَبَيْنَ الَّذِينَ ادَيْتُمْ مِنْهُمُ مُودَةً \* وَاللَّهُ قَدِيْرٌ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِ كُمُّ اللهُ عَنِ الْكِيْنُ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمُغُوْجُوَ كُمْ أَنْ تَكِرُّوْهُمُ وَتُقْيِطُوْاً إِلَيْهِ مَرْ إِنَّ اللَّهَ بُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَكُوِّكُمْ فِي الدَّيْنِ هُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ۞ نَأَتُّهُمَا الْأَنْيَنَ أَمَنُوا إِذَ نْتُ مُهٰجِرْتِ فَامُنْجُنُوهُ فُنَّ أَلِلَّهُ آعُلُورِكُمَانِ مُوْهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَّى ا لَوْنَ لَهُنَّ ﴿ وَاتُّوهُمُ مَّا أَنْفَهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِحُوْهُنَّ إِذَا الْيَتْمُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

كُوْ إِبِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُعَلُوْا مَا ٓ اَنْفَقَتُمْ وَلَيْ ٱنْفَقُوْا ۚ ذَٰ لِكُمْرُ كُلُمْ اللَّهِ ۚ يَحَكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُوا جِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُنْمُ زَيْنَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِينَّكُ مَا آنَفَقُوْ أَوَاتَّقُوااللّهَ الْأَ نُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَأْيُهُمَا النَّبِيُّ إِذَا جِأَءَكَ الْمُؤْمِنْكُ بُبَايِهُ ٱنۡ لَایُفُوکُن یاللّٰهِ شَیُّا وَ لاینُرِفْنَ وَلایزُنِیْنَ وَٱ وْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُمْتَانِ يَغْنَرِيْنَهُ بَيْنَ ٱيْدِيْهِنَّ وَ يْنَكَ فِي مَغُرُونٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرْلَهُنَّ ا يُمرُّ يَالَيُّهُا الَّذِينِيَ أَمَنُوُا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمً الْكُفَّارُمِنْ آصْعِبِ الْقُرُورُ شَ امُنْوَالِهُ تَقُوْلُونَ مَالَا تَفْعِلُونَ ۞ كُوْرُمُقَتَا لُوْنَ⊕ِإِنَّ اللهُ يُعِثُ الْأَنْنَ نُقَ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى

ع.

عَوْمِه لِنَقُوْمِ لِمَ تُوْءُ وْوَنَكِنْ وَقُلْ تُعَ فَكَتَازَاغُوۡۤا اَزَاءَ اللّٰهُ قُلُوۡ بِهُمُ ﴿ وَاللّٰهُ لَا بِهَاۡ بِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينُ ۚ إِذْ قَالَ عِيْنِي ابْنُ مُرْيَحَ لِيَبَنِي إِسْرَاءِيْلَ إِنِّي رَسُوُكُ اللَّهِ لَيْكُمُونَّهُ صَدِّقًا لِلْمَا بِيْنَ يِكَى صَ التَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْ إ نِّنَ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ لَا آحْمَكُ فَكَلِمَّا حِأَءَهُمْ بِالْبِيَتَٰتِ قَالُوْا نَىٰ السِنْ رُهُبِينٌ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَيْنِ بَ هُوَيُنْ عَي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الظَّلِدِيْنَ ⊙ يْنُ وْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ يِأَفُواهِهِ مْ وَاللَّهُ مُبِتَّةُ نُوْرِهِ وَلُوْكُمِهُ لْكَفِرُ وْنَ⊙هُوَالَّذِيْ ٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْهَ لِيُظْهِرَ وْعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۞ يَأَتَّهُا الَّذَيْنَ هَلُ ٱذُلُّكُهُ عَلَىٰ تِعَارَةِ تُنْغِيُكُهُ صِّنَ عَذَابِ ٱلِيْمِ © تُؤْمِنُوْل لله وَ رَسُولِهِ وَتَعِياهِ لُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُهِ ذَٰلِكُهُ خَنْهُ لَكُهُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ لْمُخِلْكُمْرَجِينَّتِ تَجُرِي مِنُ تَخْتِهَا الْآنْهُارُ وَمَسْكِنَ نْتِ عَدُنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَأُخْرِي تُعِبُُّونَهَا ۚ فَضُرُّقِرُ لله وَفَنْحُ ۚ فَرِيْبٌ ۗ وَبَيْرِالْمُؤْمِنِينَ۞ يَأْتِهُا الَّذِينِ امْنُوْاكُونُوْ انصار اللوكما قال عِنْبِي ابْنُ مُرْيَمُ لِلْحُوارِيِّنَ مَنْ انْمُ

وع ۲

إِلَى اللَّهِ \* قَالَ الْحُوَارِثُونَ مَحْنُ انْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتُ كَأَيْفَةُ مِنْ يَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكُفَرَتْ طَآيِفَةٌ ۚ فَأَيِّنُ نَا الَّذِينَ أَمَنُوْا عَلَى عَنُ وَهِمْ فَأَصْبُعُوا ظُهِرِينَ ۞ وَدَرُهُ وَ الْأُووِسِيرِينَ مِن مِن مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ سوية الجمعة بيل نت وهي احل عشرة التوقيم الرَّاحِ علا حِراللهِ الرّحُـــ لمن الرّحِـ يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُتُّكُ وْسِ الْعَزِيْ لْعَكِيْمِ ۞ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوُلًا مِّنْهُ مُريَنْكُوْ اعَلَيْهِ يتِدٍ وَيُزَرِّنِهِ مِهِ وَيُعَلِّمُهُ مُو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْامِنْ قَبُلاً لَغِيُ ضَلْلِ مُّبِينِ ٥ وَاحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَكَا يَلْحَقُواْ مِهِمْ وَهُوالْعَزِيْزُ لْعَكِيهُ ﴿ وَاللَّهُ فَضُلُّ اللَّهِ مُؤْتِيهُ مِنْ تَتَنَا أَوْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ@مَثَالُ الَّذِينِي حُيِّدُوا التَّوْرِيةَ ثُوَّلَمْ يَجُلُوُهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ ابِأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِيئِيُ® قُلْ يَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوَا إِنْ نَعَنْتُمْ ٱنَّكُمْ ٓ ٱوْلِيَآءُ بِللهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتُكَّنُّوُ ۗ الْمُوْتَ إِنْ ئُنْتُمْ طِي قِيْنَ ﴿ وَلا يَكُنَّوْنَهُ آيِكًا بِمَاقَكُ مَتْ أَيْنِيمُمْ وَاللَّهُ عَلِيُمُّ بِالظَّلِبِينَ۞ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لقِيْكُهُ ثُمَّرُتُرُدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَبُنْتِ عُكُمُ مِمَاكُنْتُمُ

= (\sigma\_1) = (\s

لْوُنَ۞َ كَأَيُّهُمَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوةِ مِنْ يَوْمِ وُاإِلَى ذِكْبِواللّهِ وَذَرُّواالْبَيْمُ مَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ رَانْ= مُوْنَ© فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوَةُ فَإِنْتَيْشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغْفُو ڹٛ؋ؘۻٛڸ۩ڵۑۅؘٳڶۮؙۘڴۯۅٳٳڵڷؖڰڲؿؽڗۘٳڷۘڰڴػٛمُڗؙڠؙڹٝڮۯؽ®ۅ<u>ٙٳۮٳۯٲۅٛٳ</u> تِيَارَةً أَوْلَهُوا الْفَضُّو النِّهَا وَتَرَكُولُكُ فَآيِمًا ۚ قُلُ مَاعِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ الدِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ۗ إلله الرَّحُ مَّنْفِقُونَ قَالُوْا نَنْتُهَكُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعْ وْلُهُ \* وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنْ ثُوْنَ ۚ إِنَّكَٰنُ ة فصدُّ واعن سيد لَهُمْ تَعَالُواْ بِينْتَغُفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوَا أُوْوُسَ ىتَكْدُونِ۞ سَوَاعِ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ

هُمُّ آمُ لَمُ تَسْتَخُفِرْ لَهُمُ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي لْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنُفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا ۗ وَيَتَّهِ خَزَا إِنَّ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⊙يَقُوْلُونَ لَبِنْ رُجَعُنَآ إِلَىٰ الْمِينِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَيِتْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْءُ مِنِينِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَأَيُّهُا الَّذِينَ اْمَنْوَا لَا تُلْهَكُمْ آمُوَالْكُمْ وَلَآ آوْلِاذْكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ ۚ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذِلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْخُسِرُونَ۞ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّأْرِزُقُنْكُوْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاٰتِيَ آحَدُ كُمُ الْمُؤتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْ لَا ٱخَّرْتَنِيْ اِلْيَ ٱجَلِ قُرِيبٍ ﴿ فَأَصَّدَقَ وَ ٱكُنْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَكُنْ يُؤَيِّمُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجُلُهَا وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَاتَعُمْلُونَ ﴿ حِراللهِ الرَّحُـــلِينِ الرَّحِـ يَتِّحُ بِتْهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَلَهُ ۗ مَهُونُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِ يُرْ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَّكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُو مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَاتَكُمْ لُونَ بَصِيْرُ ۗ وَالْاَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيُّرُ

مُرْمًا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَبُرُّونَ وَمَا تُعْلَدُ

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عِنْ ابْ الصُّدُونِ ۗ ٱلَّهُ يَأْتِكُمْ نِبُؤُ الَّذِيْنَ كُفُمٌّ

مِنْ قَبُلُ ٰ فَذَاقُوْا وَمَالَ آمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيُمُّ© ذَلكَ ب

عَانَتُ تَانِّتُهُمْ رُسُلُهُ مُر بِالْبِيِّنْتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرُ يَهُدُوْنَنَا ْفَكُفُوْۗ وَتُوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِينًا ۞ زَعَمَ الَّذَيْنَ كَفَرُوْآ نْ لَنْ يَبْعُثُوا قُلْ بِلِي وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ نُمَّ لَنُبِّؤُنَّ مِاعِلْتُهُ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ۞ فَأَمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِالَّذِبِ كَانُزُلُنّ وَاللَّهُ بِهَاتَعُمُلُّوْنَ خَبِيْرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ۚ وَمَنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَيِّفُوعَنْهُ لَهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ وُخِلَدُن فَهُ بُنَّا "ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَالَّذِينُ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِأَلِيتِنَا <u> وُلَّمَاكَ ٱصْحَابُ النَّارِخْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْشَ الْمَصِيْرُهُ مَاۤ أَصَا</u> نْ مّْصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهُدِ قُلْبَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهٌ ۞ وَ ٱطِيْعُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

-073 12457

لُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَنْ قَالَكُمْ فَالْحَارُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصُ

وُلُّكُنُّهُ ۚ فَاتَّنَّا عَلَى رَسُوُلِنَا الْكُلُّةُ الْمُبْذِنُ ۞ ٱللَّهُ لِآلِالَهُ إِلَّا

يْعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيَّهُا النَّنِيْنَ أَمَنُوَّا إِنَّ مِ

الح

وَتَغَفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّهَآ اَمُوالَّكُمُ وَاوُلاَدُكُمُ فِ وَاللَّهُ عِنْكُهُ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿ فَأَتَّقُو اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُو وَ ٱطِيعُوْا وَٱنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاكَنْفُهِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُعِّ نَفْسِهِ فَٱوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ® إِنْ تُقْرِضُوا اللّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُّونُ كَلِيْهُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَ أَدُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿ سُوحة الطَّلَات مَلَيْت يَدْ عِلَاثُنَا عَسُوًّا لَتُمَا تَعْدُوا لِكُونُ اللَّهُ حِداللهِ الرَّحْبِ لَمِنِ الرَّحِبِ يُعِرِ <u>يَا يَهُا التَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُهُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُ</u> الْعِتَّاةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُغْرِجُوٰهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا بَغْرُجْنَ إِلَّا آنُ يَاٰتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُكُ وُدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَكَّ حُدُاوْدَ اللهِ فَقَدُ ظَكَمَ نَفْسَهُ \* لَا تَدُرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحُدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ آمْرًا ۞ فَإِذَا بَكَغْنَ اجَكَهُنَّ <u>نَامُسِئُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَٱشَٰمِ كُواذُونُ</u> عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ أَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ بِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِرِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ يَتَقِى اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوُحَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ ٱمْرِهِ \* قَلُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

َىْءَ قَلُارًا@ وَالْءِ · يَبِسُنَ مِنَ الْمُحِيْضِ مِنَ إِنْكَ تُمُّرُ فَعِدَّاتُهُمُّنَّ ثَلَاثَةُ ٱلللهُ إِنَّ الْبِّ لَمُ يَعِضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَعْلَا حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ آمُرِهِ رًّا@ذلك آمُرُ اللهِ ٱنْزَلَهُ اِلنِيكُمُّ وَمَنْ يَنْقِ اللهَ يُكَفِّرُ عَنُ تُه وَ نُعْظِمُ لَهُ آجُرًا ۞ ٱسْكُنُو هُنَّ مِنْ حَنْتُ سَكَنْ نْ وَّجُوبُكُو وَلَا تُصَالَّرُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ ا نُفِقُوْا عَلَيْهِ يَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلُ أَنَّ ۚ فَإِنْ ٱرْضَعُنَ مُ فَالْتُوْهُنَّ أَجُوْرُهُنَّ وَأَتِيرُوْا بِيَنْكُوْ بِمَعْرُوْفِ ۚ وَإِنْ ؿؙۯۻۼؙڵۿؘٱؙڂٛڔؽ؈ؖ۫ٳڸؽڹڣؚؾٛۮؙۯڛۘػڐؚڝؚۨ<u>ٞ</u>ۻؙڛۘػؾؚ؋ نَ قُدِرَ عَلَيْ إِنْ قُهُ فَلَمِنْ فِقْ مِتِياً اللَّهُ اللَّهُ 'لا يُكَ مُسْيَجْعُلُ اللَّهُ بَعْنَ عُسْرِيُّسُرًّا ٥ وَ كَأَيِّكُ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَكَ عَنْ آمْرِ دَبِّهَا وَرُمُولِهِ فَكَاسَبْنُهُ شَدِيْكًا 'وَ عَنَابُهٰهَا عَنَاأًا تُنْكُرًا ۞ فَنَاقَتُ وَبَالَ ٱمُرهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ ٱمْرِهَا خُسُرًا ﴿ اَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ عَنَا كَاشَدِيْكًا الْخَاتَّقُواللَّهُ ولى الْأَلْبَابِ مَّ الَّذِينَ الْمُنُوالَّةَ قَنْ ٱنْزَلَ اللَّهُ الْكُنُو ذِكْرًا ٥ يُسُوُلًا يَتَنَالُوْا عَلَيْكُمُ اليتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ امَنُوْا وَعِمَا لِلْتِ مِنَ النَّطُلُبُ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمُ

منزك

صَالِكًا يُّدُخِلُهُ جَمَّتِ تَجُرِيْ مِنُ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيْ ٳۜٮۜڲٳ۠ڡٙڽٚٳڂڛڹٳڶؿۿڮ؋ڔۮ۫ۊٞٳ۞ٳؘٮؾ۠ۿٳڷؽؽڂڮٙؾڛڹۼڛڵۅۑؾؚۊ مِنَ الْارْضِ مِثْلَهُنَّ لِيَتَكُنَّ لِالْاَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا قُانَ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِعِلْمًا ﴿ يُورُ وَالتِّي يُمِنِّ مَلَ نَتَ يُرَوِّهِ فِي أَنْدَا كَتُنْكُو أَنَّهُ وَالْتُوفِي الْكُوعِينِ الْكُوعِينِ بن م الله الرّح من الرّح يُو يَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِّمُمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ' نَبْتَغِيْ مُرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ۞ قَنْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجَلَّهَ ٱلْمُانِكُمُ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ۞ وَإِذْ اَسَرَّ السَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَكَتَانَبَّاتُ بِهِ وَاطْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَ آغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْيَا ٰكَ هٰنَا الْقَالَ نَتِيَا ٰنِيَ الْعَلِيْمُ الْغَبِيْرُ ۞ إِنْ تَتُوُبُاۤ إِلَى الله فَقَالُ صَغَتْ قُلُو يُكُمَّا وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمُوْلُكُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْنَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ۞عَلَى رَبُّهُ ٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ ٱنْ يُبْدِلُهُ ٓ ٱزْوَاجًا خَـٰيُرًا قِنُكُنَّ مُسُلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ قَنِتْتِ تَبِّبَتٍ عَبِـلَتٍ سَيِحَتٍ إِنْتِيبَتٍ وَ ٱبْكَارًا ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُواْ قُوَا ٱنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيكُمْ

نَارًا وَقُودُهَا التَّاسُ وَالْحِكَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ بِعَصُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ نَأَتُّهُ الَّذِينَ كُفُوُ الْا تَعْنَانِ رُواالْيَوْمَرُ إِنَّا أَتُّوْرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَايِّتُهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ تُوْتُواْ إِلَى اللهِ تَوْيَةٌ نَصُوْحًا مُعَلَى رَثُّ تُكفِّهُ عَنْكُهُ سَتَاتِكُهُ وَكُنْ خِلَكُوْ حِنَّتِ تَجُرِيْ مِنْ قَخِمَ ۖ نُهُارٌ يُوْمَ لَا يُخْوِزِي اللَّهُ النَّبِيِّي وَ الَّذِينِيَ أَمَنُوْ إِمَعَهُ ۚ نُوْرُهُمْ ڂى بِيْنَ ٱيْدِينْهِمْ وَ بِآنِمَانِهِمْ يِقُوْلُوْنَ رَبَّيَنَا ٱتِبْمُ لِنَا نُوْرَنَ اغْفِرُلْنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ يَأَتُّهُٵلنَّبِيُّ حِاهِدٍ الْكُقَّادُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأْوِلِهُمْ جَهَـ تَكُو ۗ وَبِشُرَ مُصِيْرُ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُـوْرِج وَّ اَمْرَاتَ لُوْطِ ۗ كَانَتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَغَانَتُهُمَا فَكُمْ يُغُنِيَا عَنَهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا التَّارَ مَعَ التَّاخِلِيْنَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ ۗ اِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْمَ كَ بَيْتًا فِي الْجِنَّةِ وَ يَجِّينِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَبَلِهِ وَ نَجِينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِينِيَ ۞ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الْكَتِيَّ ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَغَنْا فِيهُ مِنُ رُّوْجِنَا عُ الوَصَدَةَ تُنْ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنُّهِ ۗ وَكَانَتُ مِنَ الْقَامِتِينَ اللَّهِ مِنْ الْقَامِتِينَ

M21 كَ الَّذِي مِنْ بِيَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الَّذِي لَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَنّ لْعَفُورُ۞ْ الَّذِي ُخَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَٰى فِي خَ لَقُنُ زَيُّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلسَّيْطِينُ وَ اَعْتَنُ نَالَهُمْ عَنَ ابَ السَّعِيْرِ۞ وَلِلَّذِيْنَ كُفُّ وُالِرَبِّهِمُ عَلَى ا شُنَ الْمُصِيْرُ ۚ وَإِذَآ ٱلْقُوْ افِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَّ ڡؚؽؾؘڡؙٛٷ<sup>ۯ</sup>ٞٷؘؾػٵۮؾۘؠۜؾۯؙڝؚؽٳڵۼؽؘڟؚ<sup>ڴ</sup>ڴڷؠٵۧٲڵؚڡٙؽڣۿٵڣؘۅٛۺؙڛٲڷ غَرَنَتُهُمَا ٱلَّهُ رَأْتِكُهُ دَنِيْرُ۞ قَالُوْا بِلَى قَنْ جِأَءْنَا حَنِيْرٌ لَا فَكُذَّ مُنَاوَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ إِنَّ انْتُمْ الَّا فِي ضَ يْرِ۞ وَقَالُوْ الْوَكْتَانَسُنِهُ وَنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي ٱصْلِي السَّعِيْرِ® عْتَرَفُوْ اِينَ نُبِيهُمْ ۚ فَنُعُفَا لِّكَصْلِبِ السَّعِيْرِ ۞ إِنَّ الَّـٰنِيْرِ أَر ب لَهُمُ مُّغُفِرَةٌ وَآجِرٌ كَبِيرُ ۗ وَٱسِّرُوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ۚ إِنَّهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ ٱلاَيعَ

404 مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْثِرُ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِرْضَ ذَلُوْلًا فَامْثُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ تِرْزَقِهِ وَالْيَهِ النُّشُوْرُ® ءَ آمِنْ نُمْرُ مِّنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ نَمُوْرُكُ آمُرُ أَمِنْ تُمُرُّمُ فِي السَّهَاءِ أَنْ تُرْسِلَ عَلَيْكُمُ كَأْصِياً تَعْكَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿ وَلَقَالَ كَنَّابَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ وَ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَغَبِّ وَيَقْبِضُنَ ﴿ مَا يُمْسِكُهُ فِي إِلَّا الرَّحْمُ فِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً بَصِيْرٌ ﴿ اَمَّنْ لَمْنَ الَّذِي هُوَجِنْنٌ لَّكُورِ بَنْصُرُكُورِ هِنْ دُونِ الرَّحْمِنِ إِن الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴿ أَمُّنَ هَٰذَا الَّذِي يَرِٰزُقُكُمْ إِنَ ٱمْسَكَ رِزْقَا بَلْ لَتَجُوْا فِي عُتُورَوَ نُفُوْرِ ﴿ ٱفَكُنْ يَكْنِينَى مُكِيًّا عَلَى وَجُهِ ؙۿؙۮؖؽٱمّنُ يَكْثِنُ سُويًاعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ<sup>®</sup>قُلْهُوالَّذِيُ ٱنْتَأَكُّمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْآبِصَارَ وَالْآفِينَةَ قِلْيُلَّا يَاتَشُكُرُونُ فَكُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالْمُهِ تَخْشَرُوْنَ®وَيَقُوْلُونَ مِ هٰٮُاالوَعْثُ اِنْ كُنْتُمُرْطِي قِيْنَ ۞ قُلْ إِنَّكَاالُعِلُمُ عِنْكَ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا <u>ؽٵڹؽ۬ڽۯؖڞ۠ؠؽ۬ؾٛ۞ڣؘڮڰٳۯٳؘڎٷڎؙڶ</u>ڬڠڴڛڹؠۧػٷڿۏۄؙٳڷؽ؈ٛػڡٛۏٳۅقي۬ٳ <u>هٰڹَاٱلَٰڹؚؽؙڴؙڹ۫تُمْ بِهٖ تَتَكَعُونَ ۗ قُلْ ٱرَءَٰێِتُمُ إِنَ ٱهۡلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَرُۥُ</u> مُعِيَ أَوْرَجَمَنَا لَافِينَ يَعِيدُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَنَابِ ٱلِيْجِ قُلْ هُوالرَّحْمٰنُ

ه برمررد برود در در و ور فستعلمون من هو منابه وعلبه وتوكأ ادََّنْتُمْ إِنْ أَصْبِحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ تَأْتُكُمْ مِ نَ وَالْقِلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فِي مَا آنْتَ بِبِغْمَةِ رَبِّ ِّىٰ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرُ مَمْنُوْنِ ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِقٌ عَظِيْمِ ۚ فَسَتُبُضٍ بُصِرُوْنَ ۞ْ مَاتَيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ⊙ِإِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱعْلَمُ بِمَنْ ضَ ننُ سَبِيْلِهُ ۗ وَهُوَ آغُلُو ْبِالْمُهُنِّينِينَ ۞ فَكَلَّ تُطِعِ الْمُكَنِّبِينَ ۞ زِدُوْا لَوُتُنْ هِنُ فَيْنُ هِنُوْنَ ®وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّا فِ مِّهُنِي ۞ ؞ ؞ؙۣؠڣؘؠؠ۫ۄۣ۞ٚڡۜڰٳ؏ڷؚڶۼۘؽڔڡؙٛۼؾڽٳؿؽۄ۞۫ڠؙؿڵ ب**ۘ**ۼۮ لِكَ زَنِيْمِ ﴿ آنْ كَانَ دَامَالِ وَبَنِيْنَ ۞ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ النِّنَا آسَاطِنْرُ الْأَوَّلِيْنَ. ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى الْغُرْطُوْمِ ۞ إِنَّاكَ لَوْنَهُ ىكۇناً اَصْلِي الْجِئَةِ ۚ إِذْ اَقْتُهُوْا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ۞ْ مَّنُنُوْنَ ۞ فَطَافَ عَلَىٰهَا طَانِفٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَهُمُ مَتْ كَالصِّريْمِيَّ فَتَنَادَوْا مُصْبِعِيْنَ ۞ آنِ اغْدُواعَ ثِكُهُ إِنْ كُنْتُهُ صِمِينَ ۞ فَانْطَكَقُوْا وَهُمُ يَتَيْنَافَتُوْنَ نْ لَا يِنْ خُلَتُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ قِسْكِنْ ﴿ وَأَغَـٰ مَوَاعَلِي حَرُا

نزلئ

فِيرِينَ@فَكِتَارَاوُهَا قَالُوۤالِتَّالَضَا لَّوُنَ فَ بِلْ مَعَنُ مَعْرُوْمُو وَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَهُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلَا نُسْبِعُونَ ۞ قَالُوْا سُبُمُ رِّتِنَآ إِيَّا كُتَّاظِلْمِيْنَ ﴿ فَأَقَيْكُ بَعِضَّهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَا وَمُونَ قَالُوْا لِوَنْكُنَآ إِتَّاكِئُاطُغِيْنَ۞عَسٰى رَبُّنَآ أَنُ يُّنْدِيلُنَا خَيْرٌ مِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رٰغِبُوۡنَ ۞كَنٰ لِكَ الْعَنَابُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ ۚ كُوْكَانُوْ إِيعَ لَمُوْنَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ التَّعِيْمِ اللَّهُ عَلُّ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَمَّ الْكُفْرُ ۖ كَيْفَ نَعُكُمُونَ۞ٞٱمۡرِلَكُمۡ كِنْكِ فِيۡهِ تَكُرُسُونَ۞ٳنَ لَكُمۡرَفِيۡهِ لَكَ تَغَيَّرُوْنَ ۞َامُرَاكُمْمُ ٱلْهَانُ عَلَيْنَا كِالْغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةُ إِنَّ لَكُمُ لَيَاتَّكُنُونَ۞َ سَلْهُمُ ٱنَّهُمُ لِنَاكَ زَعِيْمٌ ۞ ٱمْلَهُمُ شُرِّكَا ۗ وَالْمُ أُنُوُ النِّنُرَكَآيِمِمْ إِنْ كَانُوُاصِٰ قِيْنَ ۞ يَوْمَرُيُكُنْتُكُ عَنْ سَاقِ نُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَا ۗ أَنْصَا غَهُمْ ذِلَّةً \* وَقُلُ كَانُوُا مُنْ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمُ سَا ٤ وَمَنْ بُكُنِّ بُ بِهِٰ نَا الْحَدِينِيثِ سَنَسْنَكُ رِجُهُمْ مِنْ حَ لَنُوْنَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُ مُرالِّ كَيْبِي مُ مَتِيْنٌ ﴿ اَمُرْتَكُ كُلِّ اَجْرًا فَهُـُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّثَقَالُوْنَ ﴿ اَمْرِعِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَكُمْ تبون⊙ فَأَصْبِرْ لِعُكْمِرِرَتِكَ وَلِا تَكُنْ لَصَاحِبِ الْحُوْنِ<sup>ي</sup> •

بزر

نَادِي وَهُوَمَكُظُوْمٌ ﴿ لَوْلَآ إَنْ تَلَاكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَتِهِ لَنُ الْعُرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوْمٌ ﴿ فَاجْتَلِكُ رُبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّ ُ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كُفُّ وَا لَهُ ۚ لِقُونِكَ مِأْنِصَا لِهِمْ لَتَاسَمُعُواالنَّاكُمْ وَيُقُولُونَ إِنَّهُ لِيَجْنُونٌ ٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمِينَ ٥ يُرِي الرَّالَةِ مُلِيَّةً وَكُونَ مُنْ وَهُونَ الْنَبَا الْمُحْمِينُونَ الْمُرَوِّقُونِي لِيَا قَادُ ثُمَا الْكِاقَاةُ ثَوْمَا اَدُرْكَ مَا الْكَاقَّةُ ثُرَكَ ثَلَاكُ الْكَاقَةُ ثُرَكَنَكُ وَعَادٌ كِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تَهُودُ فَأَهْلِكُوْ إِبِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ هُلِكُوْا بِرِيْجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ٥ سَخَرَهَا عَلَيْهِ مُرسَبْعَ لَكَال نيةَ آتَامِ خُسُوْمًا 'فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُ مُ أَعْجَ ل خَاوِيَةٍ ٥٠ فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَأَءُ فِرْعَوْ نْ قَدُلُهُ ۚ وَالْمُؤْتَفَكُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعُصُوا رَسُولَ رَبِّ ُخَنَاهُمُرَاخُنَاةً رَّالِيَةً @ إِنَّالَتَّا طَغَاالْنَاءُ **حَمَلُنْكُ**مُ إِ عَارِيَةِ هِ لِنَعْعَلَهَا لَكُمُ تَنْكِرُةً وَتَعِيمَآ أَذُنَّ وَاعِيةٌ ﴿ فَإِذَ يَرْ فِي الصُّوْدِ نَفْخَكُ ۗ وَاحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِيَالُ فَكُلَّتُ :ِكَةً وَاحِدَةً ﴿ فَيُومُهِ إِن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتِ السَّمَأَعُ فَهِيَ مَىن وَاهِمَةً ٥ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْحَأَتِهَا ۚ وَيُعِمْلُ عَرْشَ مَ بّ

نْ مُلْق حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ حَنَّةِ عَالِيَةِ ۞ قُطُوۡفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوۡا وَاشۡرَنُوۡا هَوۡنَيۡعًا بِمَ لَفْتُدُ فِي الْأِيَّامِ الْغَالِيةِ ﴿ وَآمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْنَهُ بِشِمَالِهِ فُ نَكُونُ لِلْكِتَنِينُ لَهُ أُوْتَ كِتَلِيهُ ﴿ وَلَمُ أَدْرِمَا حِسَالِيهُ ﴿ لْكُنتُهَا كَانَتِ الْقَاصِكَةُ هُمَا آغُنِي عَنِّي مَالِكُهُ هَوَكُ عَنِّي ڂؙڹؙٛۏۄۢ ڡؘٚۼؙڵۏؙٷ۠ڞٚڗؙڝۜٳۥٛۼؚۼؽۄڝڵڕؙ۫ٷ۠ڞؿؙڗ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا الله الْعَظِيْمِ ﴿ وَ لَا يَعِنْضُ عَلَى طَعَامِ مَنَّ وَّ مَاهُوبِقُوا ۞اتَّهُ لَقَهُ [ ؙتُوۡمِنُوۡنَ۞ۚ وَلَابِقَوۡلِ كَاهِنۡ قَلِيۡلَا تَاتَنَ زِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ۞ كَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِعُضَ إِ لِكَنَانَامِنُهُ بِالْيَهِينِي ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَامِنُهُ الْوَتِينَ ﴿ فَهَامِنَا مِّنْ آحَدٍ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ۞ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَ

٥٠

267 [تَالَنَعُلُمُ اَنَّ مِنْكُمْرَةُ كَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَنَّرَةٌ عَلَى الْكَفِينَ ۞ يْن⊚فَسَبِّخِ بِأَسْمِرُرَبِكَ الْعَظِيْمِرُ كْ بِعَذَابِ وَاقِعِ أَ لِلْكُفِينِي لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِن يِلْهِ ذِي الْمُعَالِجِ ۞ تَعُرُجُ الْمُلَيِكَةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ فِي يَـ كَانَ مِقْدَادُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ۞ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيْ يَعِيْكَ انْ وَنَزِيهُ قِرَبْكَا ۞ نَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُمْ ؚٛڰؙؙؙۏٛڹؙٳڵڿؽٳڷػٳڵۼۿڹ۞ٞۅؘڒؽٮٛڠڷؙػؠؽ۫ۄٛۘٛڂ نَهُ وَ الْكُومُ لُو نَفْتُ بِي مِنْ عَنَابِ يَوْمِ بِنِ بِبَنِيْ ٱڿؽؙۅ؈ؙٚۅؘڡؙڝؽۘڮؾۄٳڷڹٙؿؙؾٛٷؽؚؠۄ؈ٚۅڡڽؙڣۣٳڵۯۻؚجؚؽؙ يُنْجِيُهِ ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَى ۞نَزَّاعَةً لِّلسَّوٰى ۚ تَنْ عُوْا صَرْ َذُبُرُ وَتُولِّى ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۞ إِنَّ الْانْسَانَ خُلِقَ هَـ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا مُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱمُوَالِهِمْحَقَّ مِّعُلُوْمٌ ۚ لِلسَّآمِلِ وَالْمُحُرُّوْمِ ۗوَالْنَنَ يُصَلَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ وَالْمَنِينَ هُمْرَقِنَ عَنَابِ رَبِّهِمْ مُّنْفِقُونَ

٩

ڂ۫ۼؿۯڡٲڡٛۏڹ۞ۅٳڷڹڛٛۿؙۿڔڶۿٷ عَلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْبًا بْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ هُـمُالُهُ مُروَعَهُ بِهِمُ لِعُونَ ﴿ وَالَّذِيرَ لَّذِيْنَ هُمُعَا لاتههٔ کے الَّذِيْنَ كُفُرُوْاقِيكُكُ مُ إَيْطُبُعُ كُلُّ امْرِئَّ مِنْهُمْ أَنُ ثُنْ هُ مّتاً بِعُلْبُونَ ۞ فَكُرَّ أُقْسِمُ بِ بِيْهِ ۞ كُلَّا ۚ أَيَّا خَلَقُنْهُ ؠۼٰڔٮؚٳؾٚٲڵڟڽۮۅٛڽؗ۞ۘ۫عَلَى ٱنۡ بُبُدِّلَ حَيْرًا هِنْهُ الَّنِي يُوعَنُّ وَنَ ۞ يُومُريُغُرُجُونَ الَّنِي يُوعَنُّ وَنَ ۞ يُومُريُغُرُجُونَ لَّةٌ ولِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوْ الْيُوعُلُونَ ﴿ لَ قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِرْقُوْمُكُ مِ زُعَنَاكِ ٱلِيُمُّ۞ قَالَ يْقُوْمِ

وقف الأزم

اعْبُثُ واللَّهَ وَالْقُنُّوهُ وَٱطِيْعُونِ ۞ يَغْفِرْلَكُمْ مِينَ ذُنُوبُكُمْ وَيُؤَ ٱڿڸؠٞۿ۫ٮؠؖڴؿؙٳڹۜٱڿڶٲٮڵۑٳۮٵڿٲؖۼڵٳؽؙٷڂۜۮؙڮؙۅ تَعْلَمُونَ®قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوتُ قَوْمِي لَيُلَا وَ نَهَارًا ۞ فَكُمْ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ فِي إِلَا فِرَارًا⊙وَ إِنِّي كُلِّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ حَعَلُوَ ٱصَابِعُهُ فِي اذانهِمْ وَاسْتَغْشُوْا تِنَابِهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوااسْتِكْمُأْرًا ۞ مُرِ إِنِّي دَعُوتُهُ مَ جِهَارًا فَ ثُمِّرًا فِي اَعْلَنْتُ لَهُ مِوالْسَرِيْتُ لَهُ مُ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا فَيُرْسِلِ السَّمَآ عَكَكُمْ قِنْ رَارًا ٥ وَيُهُ بِ ذَكْمُ بِأَمُوالِ وَبَنِيْنَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ ا يَجْعَلْ لَكُمْ ٱنْهُرًا ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَنْ خَلَقَكُمْ طُوَّارًا ۞ٱكَهُ تَرُوْاكِيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَلْوْتٍ طِيَاقًا ۗ وَجَعَا لْقَكْرُ فِيْهِ نَ نُوْرًا وَجَعَلَ الشُّكْسِ بِيمَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْبُكُّكُمْ مِّنَ ِرُيْضِ نَيَاتًا ۞ ثُمَّرِيُعِيْنُ كُمْ فِيْهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِنْحَاجًا ۞ وَاللَّهُ مَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِّتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِعَاجًا ﴿ قَالَ وْحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ وَعَصُونِي وَاتَّبَعُوْ امْنِ لَحْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَكُ هُ إِلَّا خَسَارًا۞ۚ وَمُكُرُوا مُكُرًّا كُتَّارًا۞وَ قَالُوْا لَا تِنَارُكُ إِلِهَ تَكُمُّهُ وَلِا تَنَارُتَ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۗ وَلَا يَغُونُ وَيَعُونَ وَنَدُرًا ﴿ وَتَنَالَا اللَّهِ وَقُنُ آضَ كَثِيْرًاهٌ وَلَا تَزِدِ النَّطْلِمِينَ إِلَّا صَلَّا ۞ مِمَّا خَطِيَّاتِهِ مُ أُغْرِفُوْا

۹

فَأَدْخِلُواْ نَارًا لَهُ فَكُمْ يَجِدُوْالَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْصَارًا ﴿وَقَالَ نُوْحٌ رَبِ لَانَكَ رَعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَغِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ اِنْ تَنَ رُهُمْ يُضِلُّوُ اعِبَادَكَ وَلَا يَكِنُ وَالِّا فَأَجِرًا كَفَارًا ®رَبْ اغُفِرْ لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ \* وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا مَيَّارًا ﴿ حِرِ اللهِ الرَّحْبِ بِنِ الرَّحِبِ يُحِ قُلُ أُوْجِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ السُّمَّعَ نَفُرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا ٥ُ تِهُدُوكَى إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهُ ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبْنَاۤ أَحَدَّا ۞ وَّ اَتَّهُ تَعْلَى حَثُّ رَتِبَا مَا اتَّخَنَ صَاحِبَتَ وَلاَ وَلَدًا ﴿ وَٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ **ا** سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَ آتَا ظَنَتَآ آنُ لَنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَنِبًّا ﴿ قُلَّاكَ الْأَجُالُ عِنَ الْإِنْسِ يَغُوْدُوْنَ بِرِجَالِا مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُ مُرَاهِقًا ﴿ وَٓ اَنَهُ مُ ظَنَّوُ الْكَاظَنَنْتُمْ ۚ اَنْ لَنْ عِنْ اللَّهُ آحَدًا فِي آثَالَهُ السَّيَا السَّهَاءَ فَوَحَنْ نَهَا ؞ؚڽؙؽٵۊۺۿؠٵٛۏۜۊٵؾٵػؙؾٵڡٛڠڰؙؽؠڹٝؠٵڡؘڠٳۼؽٳڵۺؠؘۼ<sup>۠</sup>ڣڛؘٛؾ*ؽ* ۠ڒؽؘڲؚۮڵۿۺۿٵٵڗڝڰٳۿٷٵ؆ٵڵڬۮڔؽٙٵۺ*ٷٳٛٳؽ*ؽ فِي الْأَرْضِ آمُ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَبْشُكًا ۞ وَّ آيّا ِمِتَا الصِّيكُونَ وَمِتَا

ر - کو

دُوْنَ ذِلِكَ مُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ قُواَ تَاكَاظَنَنَّاۤ اَنْ لَنْ تُعْجُزَ اللَّهُ فِي رُضِ وَكَنْ نَغْجِزَهُ هَرَ بَاكْ وَآثَا لَيَّا لَيَهُ عَنَا الْهُنَّ يَ امْنَا بِهُ فَكَنْ تُؤْمِنَ يِّهِ فَلَا يَخَاكُ بَخْسًا وَلَا رَهُقًا فَوَاتًا مِتَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِتَّ طُوْنَ ۚ فَمَنْ ٱسْلَكُمْ فَأُولِيكَ تَحَرُّوْا رَشَكُ ا@وَأَمَّا الْقَسِطُوْنَ فَكَانُوْ الْجُهَنَّمُ حَطَّبًا هُوَّأَنْ لَوَاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لِأَسْقَيْنَا مَّآءً غَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُ مُونِيهُ وَمَنْ تَكُونِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْكُمُ عَنَا اِنَّاصَعَمًا هَٰوَ اَنَّ الْسَلِيحِ لِيلَٰهِ فَلَا تَدُعُوْامَحَ اللَّهِ اَحَمًّا اَهُوَّالَتُهُ لَتَا قَامَ عَبْثُ اللَّهِ يَكْعُونُهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَكُانُ قُلْ إِنَّمَا َدُغُوْارَتِيْ وَلَاَ أُشْرِكُ بِهَ اَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَاَ ٱمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا ٮؘڞڰٲ؈ڣ۫ڶٳؾٚڶؽؗ؞ۼٛؽڒڹۣ*ۻ*ٵۺۅٳۘڂڽ۠؋ٚٷڶؽؘٳڿۮڝؚؽ دُوْنِهِ مُلْتَعَكَّا ۞ إِلَّا يَلْغَاضِ اللهِ وَرِسْلَتِهْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ يُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ تُمَرِّخُلِي بِنَ فِيهَا آنَكَ ا۞حَتَّى إِذَا رَاوَامَا لَمُوْنَ مَنْ آضْعَفُ نَاصِرًا وَٓ ٱقَلُّ عَنَدًا ۞ قُلْ إِنْ دُرِيَ اَقَرِيْتِ مَا تُوْعَلُ وْنَ اَمْر<del>ِيَجْعَلُ</del> لَهُ رُبِّيۡ اَسُاۤ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ نَكَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبَهَ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ازْتَضَى مِنْ رَّسُوْلِ فَإِنَّهُ نْـُلُكُ مِنْ بَنْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ إِنْ قَدْا اَبْلَغُوْا ْتِ رَبِّهُمُ وَاَحَاطَ مِمَالَكَ يُهِمُ وَآحُطِي كُلِّ شَيْءٍ عَكَدًا ﴿

*﴾ قُوْ النَّلَ* إِلَّا قَلِنُكُ فِي نِصْفَهُ ٓ أُوانْقُصُ مِ لِنُلَاقً أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ۚ إِيَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا قَيْلًا ۞إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَتُ وَلِما ۚ وَٱقْوَهُمْ قِيْلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي يِّهَا, سَنِيًا لَمَ نِكُ ﴿ وَاذْكُرُ السِّهَ رَبُّكَ وَتَكَتِّلْ إِلَيْهِ تَكْتِبُكُ ﴿ رَبُّ نُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَتَّخِذُهُ ۚ وَكِيْلًا ۞ وَاصْبِرْعَلَى مَ فَوْلُوْنَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِيْ وَالْمُكُلِّ بِيْنَ أُولِي النَّهُمُ ؙٷ**ۼ**ڵۿڞٛۊؘڸؽڰ؈ٳؾٙڮڽؽٵۧٲٮٛڰٳڰۊڿۼۣؽٵۨ؈ٞۊڟۼٲڡٵۮٳۼؙڞؖ وَّعَذَابًا أَلِيْمًا ۚ يَوْمُ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِيالُ وَكَانَتِ الْجِبَا نَتْنَكَامَّهُمْ لَكَ ﴿ إِنَّا ٓ اَرْسُلْنَاۤ اِلْكِکُمْ رَِسُوْلًا لَٰهِ شَاهِمًا عَلَيْهُ لْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُوُلًا۞ فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذُنْهُ ٱخْذَ وَيِيْلًا® فَكُنْ تَتَقُونُ إِنْ كَفَرْتُهُ يُومًا يَجْعُلُ الْوِلْكِ انْ شَيْلًا ﴿ شَآءً اتَّخَنَ إلى رَتِّهِ سَبِيلًا فَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ آدُهُ غة وتلثة وطايغ وَاللَّهُ يُعَيِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ إَنْ لَرَّ مُخْصُونًا فَتَأْبَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُعُوا

عْ عَلَمُ إِنْ سَيْكُونَ مِنْكُمْ قَرْضَىٰ وَاخْرُونَ يَغْرِيُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَخْرُونَ يُقَالِمُ أَوْنَ فِي سِبِ فَاقْرَءُوْا مَانَكَتَكُومِنْهُ وَكَتِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُّواالرَّكُوةَ وَٱقْرِضُوا اللَّهُ ؖڡڛۜٵٷۘۑٵٮؙڠؙ؆ڡٛٷٳٳۯٮۼؽٮڴۮڝؚڽڂؿڗۼ**ۘڋ**ڰٷۼۻػٳۺ<u>ڋۿ</u>ؙۅ خَيْرًاوَ ٱغْظَمَ ٱجُرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمُ<sup>©</sup> اللهِ الرَّحْ نَاتَتُهَا الْمُكَاثِّرُ ۗ قُمْ فَانْنِ لَى ۗ وَرَبِّكَ فَكَبَرْ ۗ وَثَالِكَ فَطَهِّرُ ٳؿؙڂٷۿۼؖۯ۞۫ۅڵڗؾۘٛڹٛؽؙؾۘؽڷؿۯؙ۞ۜۅڸۯؾڮٷٵڝ۫ؠڔ؈ؙٳۮٳٮؙڡۣ التَّاقُوْرِثَ فَذَٰ لِكَ يَوْمَ بِنِ يَّوْمُ عَسِيْرٌ ۚ عَلَى الْكُفِرِينَ غَيْرُ يَ نُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ ۚ مَالًّا قَمَنُ كُودًا ﴿ وَبَنِينَ ۿۅؙڋٳۿٚۊؘڡؘؾۜٙڶؾؙؙڮڎؾؘؠٛۿؽ۫ڰٳ۞ۛؿ۫ۊۘؽڟؠڂٛٳڹؘٳۯؽڽۜڰؘڰڵٳڷڎڮٳڹ لتناعَنْـگَاهُساَرْهِقُنْصَعُوْدًا۞ِاتَّهُ قَكَّرَوَقَكَّرَ۞ فَقُتِلَ كَيْهَ فَكَارُكُ نُتُرَقِبُكُ كِيْفَ قَكَّارُكُ نُتُرِنَظُرُكُ نُتُرَعِبُسَ وَلِيَرُكُ نُتُرَادُهُمُ وَاسْتُكْبِرُ فَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ثِيُّؤْتُرُ فَإِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ صْلِيْهِ سَقَرَ وَمَآ اَدُرْنِكَ مَاسَقُرُ هُلَا تُبُقِي وَلَاتَنَ رُ نُوَّاحَةُ لِلْبُشَرِقَ عَلِيهُا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَلْنَأَ آصُعَبَ التَّارِ إِلَّا

جَعَلْنَا عِنَّاتُهُمْ إِلَّا فِتُنَّةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوْ الْبِينَتَيْقِنَ الَّا يْتُوا الْكِتْبَ وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْٓ النِّياكَاةِ لَا يُرْتَاكَ الَّذَيْنَ أَوْتُوا الْكَنْه مْؤُونُونَ ۚ وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَا ذَاۤاَ اللهُ بِهِ ذَا مَثَكًلُ ۚ كَنَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَثَنَّآ ۚ وَيَهْدِي مَنْ يَثَنَّآ ۗ وَوَ يعْلَمُ جُنُودَ رُتِكَ إِلَّا هُو ۗ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَئَيرِ ﴿ كَلَّا وَالْقَهُمِ ۞ ؠٳۮ۬ٲۮؙڹڔۜڿٞۅؘاڵڞ۠ڹؙۼؚٳۮؘٓٳؘڛٛڡٛڒڿٞٳؾٚۿٵڷٳٚڂۮؽٳڵؙڴؙؠۯۿۜٮؘڹؠڗؙ نْيُرِكْلِينُ شَاءَمِنْكُمْ أَنْ تَتَقَتَّا مَاوْ سَأَخُورَهُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَ ڔۿؠڹؾؙؖڞؖٳڷۜۜٚٲڞؙڂٵڶؠؘۑؠؽ؈ؖٛڣۣۼۺؾؚ<sup>ؿ</sup>ؠؙۺٲٷؽ<sup>۞</sup>ۼڹ مَاسَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۗ وَلَمْ نَكُ نَطَ لْبِسْكِيْنَ ﴿وَكُنَّا أَغُوْضُ مَعَ الْنَآ بِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُهُ نِ°َحَتْى ٱتْلِمَا الْيُقِيْنُ۞ْ فَهَا تَنْفُعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ عِن التَّانْ كِرَةِ مُغْرِضِيْنَ ۞ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّسُتَنْفِرَةٌ ۗ ئَرَّتُ مِنْ فَنُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيْ كُلُّ اهْرِيُّ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتِّ صُعِّفًا لِمُنْكَرَةً <u>ۗ</u> اَفَوْنَ الْاِخِرَةَ۞ كَلْأَ إِنَّهُ تَكْكِرَةٌ ۞فَكُونُ، شَآءَ ذَكُرُهُ<sup>۞</sup> رُوْنَ إِلَّا آنُ تَشَاءَ اللَّهُ \* هُوَ آهُ لُ التَّقُوٰدِي وَآهُ لُ حِراللهِ الرِّحْلِين الرَّحِـ ឝِۏٞۅؘ<u>ۅ</u>ٚۘڒٙٱ**ؙڡٛ۫**ٮؚۿڔؠٲڶتۜڡٛ۬ڛاللَّۊٞٵمَةؚ۞**ٱ**يَحْسَ

1:4

لْانْسَاكُ ٱلَّهِ ثُمُ يَجْمُعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلِّي قَبِ رِئِنَ عَلَىٰ ٱنُ تَسَوِّي نه ®يَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيغُهُرَ أَمَامَهُ ۚ يَنْتُلُ آتَانَ يَوْمُ لْقِيمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبُصَرُ ۞ وَحَسَفَ الْقَبَرُ ۞ وَجُمِعَ الشَّكُسُ وَ لْقَكُرُ ۞ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بِإِلَيْ الْمُفَرُقَّ كَلَا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ يَّكَ يُوْمَهِ نِي الْمُسُنَّقَةُ ﴿ يُنَبِّؤُ الرِّنْسَانُ يَوْمَهِ نِي بِمَا قَكَّمُ وَأَخَرَ ﴿ بِلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَكُوْ ٱلْقِي مَعَاذِيْرٌهُ ﴿ لَا تُعْرِّكُ لِسَانَكَ لِتَعْبُلَ بِهِ أَنْ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرُانَةً ﴿ قَاذَا فَرَالَهُ ﴿ فَاتَّبِعُ قُرْأَنَهُ ۚ قُ ثُمَّا إِنَّ عَلَيْنَا سَانَهُ أَكُلَا بِلِ نِجُنُّونَ الْعَاجِلَةُ ﴿ نَ رُوْنَ الْأَخِرَةَ ﴿ وُجُوهٌ بِيَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ۣۅ۠ڿٛۅ۫ڰٞؾۅٛڡؠۮۣڔٵڛڗڠۜ۠ڞۜڹڟؗؿٵڽٛؾؙڡٛ۬ۼڵؠۿٵۏٳۊڒۊؙؖڞڰڰؖٳۮٳ لْغَتِ التَّرَاقِيَ ٥ وَقِيْلِ مَنْ سَرَاتِ هِ وَظَنَّ ٱنَّهُ الْفِرَاقُ ٥ وَ تَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذِهِ الْسَاقُ ۗ فَلَاصَدَّقَ وَكَرْصَكِي ﴿ وَلَكِنْ كَنَّابَ وَتَوَكَّى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَّى آهُلِهِ يَتُمَكَّى ﴿ <u>ُوْلَىٰ لَكَ</u> فَأُوْلَىٰ ﴿ ثُمَّةَ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلِى ﴿ أَيَحُسُبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّنْزُكُ سُكَّى ﴿ ٱلْمُرَبِكُ نُطُفَاةً مِّنْ مِّنِيِّ يُبُنَى ﴿ تُحْرِكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوٰى۞ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّكُرُ وَالْأُنْثُ®َ ٱليُسَ ذٰلِكَ بِقُرِدِ عَلَى أَنْ يُحُي الْمُؤْتَى ﴿

تزع حفص بذيرالالف في الوصل فيهما ووقف على الأفل بالمف وكليانان بديرالالفء

يُكُورُةُ الدَّهُ وَهُ لَيْتَ مُنْ فَهِي الْحَكَا وَلَلْهُ وَرَالِ سَرَّةُ وَفَهُمُ عَلَيْهُ وَالْمُ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللَّهُ فِرِلَمْ بَكُنْ شَيْئًا مَنْ كُوْرًا ٥ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ تُطُفَعَ إِمْشَارِجٌ تَبْتَلِيهِ فِيعَلَنْهُ سِمِيعًا بِصِيرًا اتًاهَكَ مَنْهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا ۞ إِنَّٱ اعْتُكُ مَا لِلْكَفِرِينَ لَا وَٱغَلَلَا وَسِعِيْرًا@إِنَّ الْأَبْرَارِيَثِيرَبُونَ مِنْ كَاسِ كَانَ جُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَينُنَا لِيَنْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَ الْقَفِيرًا ۞ يُوفُوْنَ لتَّذْرِو بَخَافُون بِوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُخْطِئُونَ الطَّعَامُ ؞ ؙڂؚؾ۪؋ڡۣڛؙڮؽٵۊۘؽؾؚؽؖٳۊٳڛؽڒؖٳٳڷؽٵڣٛ<del>ڵۼؠٛڰؙۮ۫ٳۅؘڿ</del>ۅٳٮڵڡ۪ڵٳٛڔٛؽۮ۠ بِنَكُمُ جُزَاءً وَلَا شُكُورًا ٥ إِنَّا نَخَاكُ مِنْ تَبْنَا يُؤَمَّا عَبُوْسًا قَمْطُرِيرًا ٥ فُوقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْبُؤْمِرُ وَلَقَّهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا أَ وَجَزَلِهُمْ بِ صَبُرُوْاجِنَّةً وَّحِرِيُرال مُتَّكِينَ فِيهَاعَلَى الْأَرَابِكِ ۚ لَا يَرُونَ فِيهَ شَمْسًا وَلاَزْهُم بُرُا ﴿ وَدَ إِنِيًّا عَلَيْهُمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَنْ لِيْلا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِمِّنُ فِضَّةٍ وَٓ ٱكْوَابِ كَانْتُ فَوَآرِيُراْ ﴿ قَوَآرِ يُرَاْمِنُ ڣڟۜؾڔۣۊٙػۜۯؙۏۿٵؾڠۯؠؽڒٳ؈ۅؽؽڠۏٛؽ؋ؽۿٲػٲ۫ۺٲػٲؽ؋ڒٳڿۿٲڒۻٛۼؠؽڷٳڰۧ اَتُسُكِّى سَلْسَبِيْلًا@وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْكَاكَ مُخَلِّدُوْنَ إِذَ <u>ٮؠ۫ؾۿؙؙؙۿؙڒؙٷٛڵٷٞٳڴ</u>ڡۧڹٛۊؙڗٳ؈ۅٳۮٳۯٳؽؾڎؘڠڒۯٳؽؾڹۼؽۣڴٳٷ۠ؠڶڴ

كِبْرُا®عْلِيكُمْ ثِيَابِ سُنْهُ إِس خُوْرٌ وَإِنْسَارُقُ ۚ وَحُدِّوُ ٱلسَّاوِرَ نُ فِضَةٍ وَسَقَهُمُ رَبُّهُ مُ شَرِّا كَاطَهُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُو جَزَاءً وَكَانَ سَغَيُكُمْ مِّشَكُوْرًا صَاِتًا نَعَنُ نَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْقُرْانَ تَأْنِيلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِعُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ إِنَّهَا ٱوْكَفُورًا ﴿ وَاذْكُرُ اسْمَ رَبُّكَ بُكْرَةً وَآصِيْلًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُنُ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيْ لَّا ويُلَا۞إِنَّ هَوُّلَاءٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُّونَ وَرَاءَهُمْ مُنَوْمًا فِيْلُا®نَحْنُ خَلَقُنْهُمْ وَشَكَ دُنَا ٱسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِنْمَنَابِكَ أَنَا ٱمْثَالُهُ تَبْنِيْلُا@إِنَّ هٰنِهِ تَنْكِرَةٌ **ۚ فَكَنْ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَب**ِيْلًا® تَشَآءُونَ إِلَّا ٱنْ تَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا كَلَيْكًا ݣُلِيًّا فُّ تُنْخِلًا مَنْ يَتُنَآءُ فِي مُحْمَتِهِ ﴿ وَالظُّلِمِينَ آعَنَّ لَهُمْ عَذَايًا ٱليِّيَّا ﴿ النه قرالية سلت مكت وهي مون ايس قريبها د هِ اللهِ الرَّحُــــــمِن الرَّحِـ مُرْسَلْتِ عُرْفًا ﴿ فَالْنُصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ﴿ مِ لْفُرِقْتِ فَرْقًاهُ فَالْبُلُقِتِ ذِكْرًاهُ عُنْزًا أَوْنُنْزًا ﴿ إِنَّهُ نُوعِكُونَ لَوَ اقِحُ ۞ فَإِذَ اللَّهُ جُوْمُ طِمْسَتُ۞ وَإِذَا التَّكَمَ ۚ فَرَحَتُ®ُ وَ إِذَا الْبِعِمَالُ نُسِفَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُوِّتُكُ ﴿ إِلِّي يَوْمِرِ أَجِّلَتُ مِ يَوْمِ الفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُربِكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ ﴿ وَبِلَّ يَوْمَ

41.

برك الذي ٢٩ لِلْكُكَنِّ بِيْنَ۞ٱلَمْ نُهْ لِكِ الْاَوَّلِينَ۞ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ۞ كَنْ لِكَ نَفْعُكُ بِالنَّجُ رِمِينَ@وَبْلُ يَوْمَ نِيلِّلُمُكُنِّ بِينَ@الْمُزَخُلُفَكُمْ مِّنْ تَأَةٍ فَهُ بِينَ ﴿ فَجُعَلُنْ أَنْ قُرَارِ مَّكِينِ ﴿ إِلَّى قَدَارِ مَّعُ لُوْمٍ ﴿ فَقَدُرْنَا ۗ فَنِعْمَ الْقُورُدُون ﴿ وَيُلُّ تَوْمَعِنِ لِلْمُكُنِّ بِينَ ﴿ اللَّهُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَخِيآ مُ وَامُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِ تَلْعِعْتِ وَٱسْقَيْنَكُمْ مِيّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيْلٌ يُوْمَهِنِ لِلْمُكُنِّ بِينَ ﴿ ٳۛٮٛ۬ڟڸڨؙۏٞٳٳڶؠڡؘٵڬؙٮٛٛڞؙؠ؋ٮؙػڹؚۜؠ۠ۏٛؽ۞ٝٳٮ۫ڟڸڤؙۏۧٳڶڸڟٟڸۜۮؚؽ ڞڵڿؚ شُعَبِ ﴾ لَّا ظَلِيْل وَ لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرُمِي بِشَكْرٍ كَالْقَصُرُ فَي كَانَّكَ جَمِلْكُ صُفْرٌ فُونِكُ يُومَيِنِ لِّلْمُكُنِّ بِينَ ﴿ هٰنَا يَوْمُرُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُوُنَ ۞ وَيُلُّ تَوْمَهِنِ لِّلْمُكَنِّ بِينَ@هٰنَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ @ ٳۏؘڮؙڬٵؽ۩ػؙڎڔػؽڽٛ ڤڮؽڽٛۏڹ۞ۅؽڷؾۏؠؠڹؚڗڷڷڡؙػڹۧڔؽؽڂۧٳػ لَمُتَّقِنِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ ﴿ وَقَوَالِكَ مِتَّالِيشُتُهُونَ ﴿ كُلُوا

اشْرَيُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُوْنَ۞ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُسْبِنَيْنَ۞ نُ يُومَدِنِ لِلْمُكُنِّبِينَ@كُلُوْا وَتَكَتَّعُوْا قَلِيْلًا إِتَّكُمْ تَجُيرِمُوْنَ<sup>©</sup> لُّ يَوْمَهِ نِ لِلْفُكَنِّ بِنِيَ ۞ وَ إِذَاقِيْلَ لَهُمُّ انْكُعُوْ الْا يُزْكُعُوْنَ<sup>©</sup>

غ إُ وَيْكُ يُوْمَبِدٍ لِلْنُكُنِّ بِينَ ﴿ فِيأَيِّ حَرِيْثٍ بِعُدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

عمرام

لُوْنَ۞ۚ عَنِ النِّيَاالْعَظِيْمِ۞ْ الَّذِي هُـُمْ فِيـُ لَهُ إِن ٥ أُثُمَّ كُلَّا سَعَلَبُون ٥ أَلَمُ نَجُعُ رُضَ مِهانًا ﴿ وَالْحِيَالَ آوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ آزُوْ احَّا۞ وَّجَعَلْنَ ؿؘۄۘڲؙۿڛٛٳٵٛ؋ۊڿۼڶڬٵڷؽڶٳۑٳڛٵؗۏٞۊڿۼڵڹٵڶٮۜۿٵۯڡۼٲۺٵۜ<sup>®</sup>ۊٞ نَيْنَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِكَ إِذَا فَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَا حًا حُوَّ ٱنْزَلْتَ مِنَ الْمُغْصِرْتِ مَأَءٌ ثَبَّاجًا ﴿ لِنُحْدِرَجِ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ۚ وَحَبَّنِّهِ ڵڡؘٵڣؖٳڽۜۑۅٛڡٳڵڣڞڸػٳڹ؞ؠؿۊٲؾؖ۠۞ۨؾ*ۜۏۘۄؽ۠ڹڠٛۏؙ؈ٳ<u>ڞؖٷۏػ</u>ٲڗ۬ۏٛ*ڹ فُواجًا ۞ قَ فُتِحَتِ السَّمَآعُ فَكَانَتُ آيُوانًا ۞ وَسُيِّرِتِ الْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَا يَاهُ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۗ لِلطَّاغِينَ مَا كَا هُ لِبْدَيْنَ فِيهُ ڂڡؘۜٵٵڞۧڒٮؙۯ۫ۏۊؙڹ؋ؽۿٵؠڒڋٳۊڒۺۯٳٵڞٳڷٚڿؠؽڴٳۊۼڛٳۊٵڞ جَزَاءً قِوْفَاقًا هِٰإِتَّهُمْ كَانُوْالَا يَرْجُونَ حِسَايًا هَٰوَّاكَنَّ بُوْا بِالْنِيَدَ ڬڹؙٞٲٵ۠ۿ۠ۅؘػؙڷ*ۺؽۦ*ٳۘڂڝؽڹڰٛڮؾٵ۞ٚۏؽؙۏۊؙۏٵڡؘڵڔ؞ٛؾۏ؈ؙڒڿٳڷٳ عَدَّالًا هَٰإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا هَٰحَنَ<u>ا بَقَ وَاعْنَائًا هُوَّ لَوَاعِبَ أَثَابًا هُ</u> ٷۘڬٲٚڛٵۮۿٵڡٞٵ۞۠ڵڛؘٮٛٷؽڹڣۿٳڵٷٛٳۊ<u>ۜڵٳؼڗ۠ٵڞٛۜۼۯٚٳٞۺؽڗؾڮ</u> عَطَأَءٌ حِسَابًا ﴿ تُرَبِّ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمُ الرَّحْمُنِ

نزل

طُوًى ﴿ الْمُ الْمُ الْمُ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعَى ۚ فَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُؤْمِنُولُ الللْمُ الللْمُؤَمِنُ اللْمُؤْمِنُ

أَشَّ رَفَعَ سَنْكُمَا فَسُوْلِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيُلَهَا وَأَخْرَجُ صَعْلَمُ ِرُضَ بَعْدُذٰلِكَ دَحْمُهَا ﴿ أَخُرَجُ مِنْهَا مَآءُهَا وَمُرْعُمُهَا صَ لْعِيَالَ أَرْسُهَا صَّمَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاصَّةُ لْكُيْرِاي ﴿ يَوْمُ بِتَنَاكُوالْانْيَانُ مَاسَعِي ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجِيدُولِكُنَّ تَإِي⊚فَأَمِّأَمَنُ طَغَيْ ﴿ وَاثْرَالْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْبُحِيثُمُ هِوَ الْمَأْوِي ﴿ وَالْمَا مَنْ خَاتَ مَقَامَرَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوٰى ﴿ فَانَّ الْحِيَّةُ هِيَ الْمَأْوِي ﴿ يَتَكُوْنِكَ عَنِ السَّاعَةِ ٱبِيَّانَ مُرْسَهَا ۗ فِيْهُ نَتُ مِنْ ذِكْرُهُا هَالِي رَبِّكَ مُنْتَهُمُ هَا هَٰ إِنَّمَا الْتُعَمِّدُ وَمُنْ يَغْشَهَا هَٰ إِنَّا الْتُ كَانَّهُمْ يُوْمُ بِرُوْنَهَالَمْ يَلْبُثُوّاً إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُعُهَا هَٰ و عيس ملائم وهي اثنتان أربعون الروفي الرفع والحدالة ٥ وَتُوكِي فِ آنْ جِأَءُهُ الْاَعْلَى فِي وَمَا مُدْرِيْكِ لَعَلَّهُ يَزَّيُّ <u>فُّ اَ</u>ذَ لَّرُوْفَتَنْفَعَهُ النِّبُكُرِي ﴿ إِيمَامِنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿ فَأَنْتَ لَ تَصَلَّى ٥ وَمَاعَكَنْكَ ٱلَّا يَزَّيُّ ٥ <u>وَامَّامَنْ عَاَءِكَ يَسْعَى ٥</u> وَ ۿؙۯڮڬؿ۬ؠٯؗٞۏؘٲڹؾۘۘۘۼٮؙٛۿؗڗۘۘڵۿٙؽ۞ٙ<u>ػؙڵۜڒٳؾۜٚؽٳؾۮ۫ڮڗڰ۫۞۫ڣؠڽۺٳٛۼ</u> <u>ذَكْرُةُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّبَةٍ ۞ مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرُقٍ ۞ بِأَيْرِي</u>ُ سَفَرَةٍ فَي كِرَامِرِبُرَرَةٍ ﴿ قُتُتِلَ الْإِنْسَانُ مَاۤ أَكْفَرُهُ ۚ مِنْ آيِ

بع بح

شَيْءَ خَلَقَكُ أَهُ مِنْ نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ﴿ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿ تُعْرَامَاتَهُ فَأَفَيرُهُ ﴿ ثُمِّرِإِذَا شَآءَ ٱلنَّشَرُهُ ﴿ كُلَّا لِيَّا يَقْضَ مَا امَرَة صَّ فَلْبَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ آتَاصَيْنَا الْمَاءَ صَتَّا ﴿ ثُعَ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْتُنَا فِيهَا حَتَّا ﴿ وَعِنْنًا وَقَضْمًا ﴿ وَ زَيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَرَابِقَ غُلْيًا ۞ وَفَالِهَا ۚ وَٱبًّا ۞ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِانْعَامِكُمُ ۚ فَإِذَا جِآءَتِ الصَّاحَّةُ ۗ يُومُ يَفِرُ الْمُزَّءُ مِنَ ٱخِيْرُ أُمّه وَ اَبِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ صَالِحُبَّتِهِ وَكِيْنِيْهِ صَّالِحُلِّ امْرِيٌّ مِّنْهُمُ يُوْمُ نَّ يَّغُنْيِهُ عِي وَجُولًا يُومَعِينِ مُّسْفِرةً ﴿ ضَاحِكَةً مُّسْتَنْشِرَةً وَوْجُورٌ تَيْوَمِينِ عَلِيْهَ عَبِهُ عَلِيهُ أَعْرُونُ فَأَمُا قَتُرَةٌ ﴿ أُولِيْكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفِيرَةُ إِذَا الشُّكُونُ كُورَتُ ۞ وَإِذَا النُّجُورُ مُ انْكُنَ رَبْ ۞ وَإِذَا الْحِمَالُ سُيَّ وَ إِذَا الْعِشَازُ عُطِّلْتُ ۞ وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُثِيرَتُ ۞ وَإِذَا الْهُجَ جُرَثُ ﴾ وَإِذَا التَّفُوُسُ زُوِّجِتُ ۞ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُبِكَ ۞ بَا يَ فَتِلَكُ ۚ وَإِذَا الصُّحُفُ نُثِيرِتُ ۞ وَإِذَا السَّكَأَءُ كُيْنَطَتُ ۞ وَ الْجِحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجُنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا ٱحْضَرَتْ ﴿ فَكَلَ ٱفْتِيمُ بِالْغُنْشِ ۞ الْجُوَارِ الْكُنْسِ ۞ وَالْكِيلِ إِذَا

عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنْفَسَ ﴿ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْجِهِ ﴿ ذِيُ قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ۞ مُّطَاءٍ ثُمَّ آمِيْنِ ۞ وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِبَجْنُوْنِ ﴿ وَلَقَلْ رَاٰهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوعَكَ ڵۼؽؙؠۑۻۜڹؽڹۜ۞ٙۅؘؠٵۿؙڗؠؚۼٙۯڸۺؽڟ؈ڗۜڿؚؽۄؚۿؚۏٲؽڽٛڗؽؙۿڹؙۏؽؖؖڞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ ٱللَّعْلِمِينَ ﴿ لِمَنْ شَأْءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ﴿ وَمَ تَعَاءُون إِلَّا أَنْ يَثَناآءُ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ الكويما الانفطار مكت تتكفي وكي تستيع عشرة التا إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ ٥ وَإِذَا الِّبِي بُرِّتُ ﴿ وَإِذَا الْقَبُورُ بُعَثِرُتُ ﴿ عَلِيكَ نَفْسُ مِمَا فَكَ مَتْ أَ ٱخْرَتُهُ يَأْتَهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۚ الَّذِيْ خَلَقَكُ كَ فَعَدَلَكَ ۚ فِي ٓ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَأَءً رُكَّبُكَ ۗ صَكَّلًا بَلْ ِذَّنُونَ بِالدِّيْنِ فَو إِنَّ عَلَيْكُمْ لِكَفِظِيْنَ فَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ فَ مُونَ مَا تَفْعَكُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْوَارَ لَغِيْ نَعِيمُ ﴿ وَإِنَّ الْفَحْجَارَ نَىٰ جَحِيْمٍ ﴿ قَيْصُلُوٰنَهَا يُوْمَ الدِّيْنِ ۞ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِدِينَ ۞ وَمَا اَدْرَٰىكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِيْ ﴿ ثُمَّةً مَاۤ اَدْرَٰىكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ ۞ ثُوَّمَ لاتملكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْعًا ﴿ وَالْأَمْرُ يُوْمِينِ بِتلَّهِ ﴿

ن ونع

ڹؙڗۜڿؽؾ؆ٞۼٛؾٛۅؙٛۄؚؗۜڂۣڗؙڰٷڝٮڰٞٷڣ۬ۮ۬ڸػڡؘڵؽؾٮٚٲڡؘۛ ؠؖٮٚٮؙٵٚڣٮؙۅٛڹ؈ٛۅڔڒٳڿ؋ڝؚڹؾٮؽؠ<sup>ۿ</sup>ۼؽؚ۫ٵؾؿڒ<u>ڡؚؠٵ</u>ٲڵڰڗۘٷۯ تَّالَّذِيْنَ ٱجْرِمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ®َوَاذَا مَرُّوْا بريع ^٠

انعتها

المجدة

ولين -

عمره

جُ يَلْتُ ثَاقِيْهِي اثْنَتُ انْ وَيَحْشُرُ فِي الْنَاكُ وَيَحْشُرُ فِي الْنَاكُ وَيَحْشُرُ فِي الْ وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ أَ وَالْيَوْمِ الْمُؤَعُوْدِ ۖ وَالْيَوْمِ الْمُؤَعُودِ ۗ وَشَاهِدِ وَمَثَهُوْدِ أَ ) آصُع<sup>ٰ</sup> فُ الْأُخْنُ وُدِهُ التَّارِذَاتِ الْوَقُوْدِهِ إِذْهُمْ عَلِيْهَا قُعُ ٱهُمْرَعَلَىٰ مَا نَفْعَلُوْنَ بِالْبُوْمِنِينَ شَهُوْدٌ ٥ ۚ وَمَا نَقَبُوْا مِنْهُمُ ئُ تُؤْمِنُوْ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَمِيْدِ ۞ الَّذِي لَهُ مُثَلَكُ السَّلَوْتِ رَضْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَءٍ شَهِيْكُ۞ْ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُواالْمُؤْمِنِهُ ىنْتِ ثُمِّرُكُمْ يُؤُنُّوْا فَلَهُ مُرْعَنَ ابُ جَمَّنُمُ وَلَهُ مُرِعَنَ مَرِيْقِ قُوانَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِطَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَوْز الْكَنْهُارُهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَيْئُرُ ۚ إِنَّ بَكُمْ صَرَبِّكَ لَتُ مُ ﴿ وَهُو الْعَفُورُ الْوِدُودُ ﴿ ذُو الْعُـرُ فَّفَعَالٌ لِّمَا يُرِنُكُ فَهِلَ آتُلُكَ حَدِيثُ الْحُنُوْدِ وُدُوْمُكُ الَّذِينَ كُفُرُوْا فِي تَكُنِّبُ فَ وَاللَّهُ وِ السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا آدُرُيكَ مَا الطَّارِقُ النَّجُمُ التَّاقِبُ ٥

ىنزل

إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَتَاعَلَيْهَا حَافِظُ فَلَيْنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِنْ قَاءٍ دَافِقِ ۞ يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرُ ٱلْبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمُرْتُبُكِي السَّرَآبِرُ۞ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لَا نَاصِرِهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ أَهُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدُعِ فَ إِنَّهُ لَقُوْلٌ فَصُلَّ إِنَّ وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ ﴿ إِنَّهُ مُرْكِكِنُ وَنَكُنَّا اللَّهِ وَ ٱكِنِيْ كَنِيْ اللَّهِ فَيُهِّلِ الْكُفِي نِيَ ٱخْفِلْهُ مُرُونِيًّا أَفَّ سُوْرَةُ الْآعُـلِي مَكِّتِنَةُ قَ هِيَ تِسْمُ عَشْرَةُ أَيْتًا بن عدالله الرّخين الرّحين الرّحين سَبِيِّجِ اسْمَرَرَبِّكَ الْرَعْلَىٰ َ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۗ وَالَّذِي عَكَرَ فَهُاى ﴿ وَالَّذِي ٓ آخُرَجَ الْمَرْعَى ۗ فَعِعَلَهُ عُثَآ الْمُوْعِى ﴿ فَعُعَلَهُ عُثَآ الْمُوْعِى سَنُقْرِئُكَ فَكَا تَنْسَى ﴿ إِلَّا مِاشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهُرَ وَمَا يَغْفَى ٥ وَنُيِّبُرُكِ لِلْيُسْرَى ٥ فَنَكِّرُ إِنْ تَفَعَّتِ الدِّيكُرِي ٥ سَيَّذُكُرُو مَنْ تِيَخْشَى ﴿ وَيَتَجَلَّهُمَا الْاَشْقَى ۚ الْإِنْ يَصْلَى التَّآرَالُكُ بْرِى ﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ﴿ قَالَ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكِيْ ﴿ وَذَكُرُ السَّمَرُتِهِ فَصَلَّىٰ ﴿ بَلْ تُؤْثِرُ وْنَ الْحَيْوةَ التُّنْيَا ﴿ وَالْاخِرَةُ حَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ إِنَّ هَٰ نَا لَغِي الصَّحُفِ الْأُوْلَى صَمَّعُ فِ إِبْرَاهِ يَهُمْ وَ مُؤْسَى فَ

يع اا

يَّةُ فَالْشِيَّةِ لِيَكِيِّ بِنْ مِي اللهِ الرَّحْ لِنِ الرَّحِيْدِ وَهُ لِيَّتُ فَكُوْدُ فِي هَلُ ٱتلكَ حَرِيْتُ الْعَاشِيةِ ﴿ وَجُونَا يُومَ مِنِ خَاشِعَةً ﴿ عَامِلَةً تَاصِيةٌ ﴿ نَصُلِّي نَارًا كَامِيةٌ ﴿ تُنقَى مِنْ عَيْنِ انِيةٍ ﴿ لَيْسَ هُ مُوطَعًا مُر إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۞ لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوعٍ۞ وَهُ تَوْمَدِنِ تَاعِمَةٌ وُلِسَعْهَ اراضِيةٌ ﴿ فِي جُنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيةً ﴿ فِيهَا عَيْنَ جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا سُـرُمُ مَرُفُوعَةُ ﴿ وَ ٱلْوَابُ مَوْضُوعَةً ﴿ وَنَبَارِنَ مَصْفُونَةً ﴿ وَزَالِبُ مَبْثُونَةً ۚ ۚ ٱفَكَرَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِكَيْفُ خُلِقَتُ ۗ ۚ وَإِلَى اللَّهُ الْمُكَا كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَّى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ ﴿ فَكُلِّرُ ثُلَّا أَنْكَ مُنُ كِّرٌ ﴿ لَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ ﴿ الِلَّامَنْ تَوَكَّى وَكُفَرَ ﴿ فَيُعَرِّبُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْآكْبَرُ ﴿ إِنَّ الْكَافَ اِلَيْنَا اِيَابَهُ مْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُ فَ سَقِّ الْغِيْدُ وَلِكُتُّ مِنْ فِي هُمُ كَالْأُونِ الْسُلَّا وَٱلْفَجُرِنَّ وَلِيَ ٓ إِلِ عَشُرِنَّ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُرِنَّ وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرِهُ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُّ لِّنِي حِبْرِهُ ٱلْمُرْتَرُكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

و الم

ؠعَادِڽُّ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِيُّ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكَادِ ﴿

وَتُمُوْدُ الَّذِينَ جَابُواالصَّخَر بِالْوَادِقُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِقُّ لَّذِينُ طَغُوا فِي الْبِلَادِ®َ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ®ُ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رُبُّكَ سُوْطَ عَنَايِ شَاِنَّ رَبِّكَ لِبَالْبِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتِلْهُ رَبُّهُ ۚ فَأَكْرُمُهُ وَنَعْيَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّيَ ٱلْرَمَن<sup>©</sup>ُوَاتَأَ إِذَا مَا ابْتِكْمُ فَقَدَرَعَكِيهِ رِزْقَهُ لَا فَيَقُوْلُ رَبِّي آهَانِي ﴿ كُلَّا بَلْ لَا تُكُرِمُونَ الْيَتِبْرَيْ ۚ وَلَا تَعَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاكَ آكُلًا لَتُنَّا ﴿ وَتُجْبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنَّا ۞ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْبَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴿ چِائِيءَ يُوْمَيِنِ بِجَهَتَمَ لِهِ يَوْمَينِ تَبْتَنَ كُوْ الْانْسَانُ وَآثَٰلَهُ النِّكُرِٰي ۚ يَقُوٰلُ يلَيْنَتِنِي قَكَّمُتُ لِعِيَاتِيْ ۚ فَيُومَمِنِ لَا يُعَنِّبُ عَذَابِكَ آحَدُ ﴿ وَلَا يُوْتِقُ وَثَاقَكَ آحَدُ ۞ يَأْتَتُهُ } التَّفْسُ لْمُطْمَيِنَكُةٌ الْحَرِحِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً أَنْ فَالْمُحُلِّي في عِبْدِي ﴿ وَادْخُبِلْ جَنَّتِي ۗ هُ سُوْرَةُ وَالْبِكُلُ مِكْتُنَا وَيَهِي عِنْمُ وَرَاكُمَا لمنِ الرَّحِـ حِمراللهِ الرِّحُـــــ لَآ أُقْيِدُ بِهِٰ ذَالْبُكُنِ ۗ وَٱنْتَ حِلَّ إِلَّهِ ذَا ٱلْبَكِنِ ۗ وَوَالِّدِوَ مَا وَلَدَ ﴿ لَقَلَ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِ ۞ أَيَحُسَبُ أَنُ لَنْ يَّقُورُ عَلَيْ

ع المام

ولمزلئ

(<u>1</u>

<u>َىٰ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ۚ فَأَمَّا مَنُ اَعْظِى وَاتَّقَىٰ ۚ وَصَلَّى بَالْحُسُنَى ۚ </u> نُبَيِّدُهُ لِلْيُثْلِي ﴿ وَآمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكُنَّابَ نَى ﴿ فَسُنُيْتِرُهُ لِلْعُسُرَى ۞ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالْهَ إِذَا تَرَدِّي ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَٰ يَ ۗ وَ إِنَّ لِنَا لَلَاٰخِرَةَ وَ الْأُولِكِ ﴿ فَأَنْذُرْتُكُمُ نِنَارًا تَكَظَّى ﴿ لَا يَصْلَمْهَا ٓ إِلَّا الْأَشْغَى ﴿ الَّذِي كَنَّابَ وَتُوَكِّىٰ ﴿ وَسَيُحِنَّهُمَا الْاَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِنُ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِاَحَدِ عِنْكَ لَا مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْتِعَآ } وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلِي ﴿ وَلَسُونَ يُرْضَى ﴿ مُوْرَكُ وَ الضَّلَى مَكِيِّينًا قَرْهِي إِدْلَى عَشْرَةً إِينًا حِراللهِ الرَّحْكِ بِن الرَّحِكِ بَيْرٍ وَالصُّلْمِي ۚ وَالَّذِيلِ إِذَا سَلِمِي ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي ۗ وَلَلْإِخِرَةُ خَيْرٌالَّكَ مِنَ الْأُوْلِيُّ وَلَسُوْنَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۚ ٱلْمُ بَعِدُكَ يَتِيثُا فَأَوٰى ﴿ وَحَجَدُكَ ضَأَلَّا فَهَامِي ﴾ وَوَجَدُكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ فَأَمَّا الْمِيَنِيْرَ فَلَا تَقْهَرُ ۚ وَٱمَّا السَّآبِلَ فَلاَتَهُنَّ ۗ والمّاينغمة ربك فحكّ فأ نِّوْالْهُنْسُ مِنْتُهِ بِمُسْعِدِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيمِ وَهُيَّ مُرْنَشُرَحُ لَكَ صَدْرُكُ ۗ وُ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرُكُ ۗ الَّذِيْ ٓ

≥لت

ارءيت اِن كان على الهن ى اوامر بالتقوى ارءيت اِن كُنَّبَ وَتُوَلِّى أُلَهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ يَرِٰى أُكُلًا لَمِنُ لَهُ يَنْتَ وِهُ لِنَسْفُعُ أَبِالتَّاصِيةِ فَنَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَ فَلْيَنْ ءُ نَادِيهُ فَ

بنزك

جَزَآؤُهُمْ مُوعِنْكُ رَبِّرِمُ جَتَنْتُ عَلَىنٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِيانِهُ

المعتادة الم

النيها آبكا أرضى الله عنهم ورضواعنه ذلك لِمن خشى رَبَّ مِنْ قَالِنَّ لَهُ إِنَّ لَهُ إِنَّ مُكَانِينًا مُكَانِينًا مُكَانِينًا وَالْكُلِّهُ الْمُكَالِّينَا وَالْكُلّ \_\_\_حِ اللهِ الرَّحْـــانِ الرَّحِــيْرِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا ۗ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا ۗ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَ بِإِن تُعَكِّتُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ وُلَى لَهَا أَيُومَهِ فِي تَيْصُدُ رُالتَّاسُ آشَتَا تَا لَا لِيُرُوْا أَعْمَالُهُ مُرْفَ فَكُنَّ ؾۼؠۘٛڶۄؿٛۊٳڶۮڗۊؚڂؽڔٵؾۯ؋۞۫ۅؘڡؘؽؾۼٛڵۄؿٛۊٵڶۮڗۊؚۺڗؖٵؾۯ؋۞ مُعَةُ الْهَالْ لَيَّلِيَّةٌ بِنْسِمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّ**حِيْمِ وَحُوْا الْمَلَّا** عُدْا الْمُ وَالْعُلِينِي ضَبْعًا ٥ فَالْمُوْرِيْتِ قَلْحًا ٥ فَالْمُغِيْرِتِ صُبْعًا ٥ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوْدٌ ۗ وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيْكُ۞ وَإِنَّهُ لِعُبِّ الْخَيْرِ لَثَكِرِيْكٌ ﴿ أَفَكُمْ يَعُكُمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي الْقُبُّوْرِي ۗ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُ وْرِ فَ إِنَّ رَبُّهُ مُربِهِ مُريَوْمَهِ نِالْحَبُيْرُ الْ مِنْ وَهُوْ الْهَالِعَتْ مُلَّتِ مُنْ مِنْ الْحَاجِمُ عُشْرُ فَأَلَّ اللَّهِ الْحَاجُ عُشْرُ فَأَلَ حِيراللهِ الرَّحْـــمِن الرَّحِ الْقَارِعَةُ قَمَاالْقَارِعَةُ قَوَمَآ ادْرَبِكَ مَاالْقَارِعَةُ ﴿ يُوْمُرِيُّكُو ال<u>نَّاسُ كَا</u>لْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالِمْهُنِ الْمَنْهُ

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِنِيُّهُ ۞فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ وَامَّاهُ خَفَّتُمُوَازِيْنُ<sup>ك</sup>ُ فَأَمَّهُ هَاوِيَدُّهُ وَمَا اَدْرِيكَ مَاهِيَهُ ثَالَاً حَامِيَّةُ شَ ٢ كنتاق هونكما الالتكرية لْهُكُو التَّكَاثُونُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمُقَابِرَقُ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَكُورُ نُهُ كُلَّا سُوْفَ تَعُلْبُوْنَ۞ كُلًّا لَهُ تَعُلْبُوْنَ عِلْمَ الْمُعَيْنِ ۗ لَيْرَالُ عِيْمَ ﴾ تُمُّ لَتُرُونُهُا عَنِيَ الْيَقِينِ ۞ تُمُّ لَتُنْكُلُنَّ يُوْهَ ن پېر عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ حمالله التخنن التج وَالْعَصْرِكْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِكْ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَهِ غ ۲۸ الصِّلِعْتِ وَتَوَاصُوْا بِالْعَقِّ لِهُ وَتُوَاصُوْا بِالصَّابِرِ فَ ورو الموالية والموالية المرادية المرادي الله التركخ كُلِّ هُمَرُةٍ لِّمُزَقِينَ الَّذِي وَ الَّذِي حَمَعُ مَالًا وَعَدَّدَهُ تَّ مَالَكَ ٱخْلَنَاهُ ۞ كَلَا لِيُثْنَانَ فِي الْخُطَيَةِ ۞ وَمَآ مَا الْعُطَمَةُ أَنْ اللهِ الْمُؤْتَى أَنَّ اللَّهِ الْمُؤْتَى أَنَّ اللَّهِ عَلَى الْأَفْرِي قِي الْمُؤْتَى

- 30 )9

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَلَةٌ صِّرِفَ عَمَدٍ مُّمَنَّ دَقٍ ﴿

ۅؙۘۘۘ؆؉ۼؖڞؙۜۼڶڟۼٲڡؚؚٳڶؠۣڛ۬ڮۺؙۣۏؖۏؘؽڷؙۣٛڷؚؚڶؠؙڞڵؚؖۺؘ؋ۨ۩ڽٚۺؘ ۿؙؙؗؗۿۼڽؙڞڶاڗؚۿؚۿڛٵۿؙۏٛڽؘ۞۫ٳڷڹؽڽؘۿؙۿۿ۫ؽؙۯٳ؋ٛٷؽ۞ٚ

يَسْعُونَ الْبَاعُونَ أَ

مِيئُ الْاَفْتُ وَكُنَّ بِنْسِمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَهُ هُ الْاَلْكِيْلِ إِنَّا اَعْطَيْنُكَ الْكِوْرُقُ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْعَرُ ۞ إِنَّ

7 W



منزك

وَلَمْ نَكُنْ لَهُ كُفُّواْ أَحَدُّ أَ مُدْكِرةُ الفَكِوْ مَلْكِ مَا يُحْجَدُ مِيرُ الْكُلُو قُلْ آعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ أَ مِنْ شَرِّمَا خَكَقَ أَوْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شرحاسد إذا حسك

ويوك والتالر كتك ويحري كالمتالج

<u>مِراللهِ الرَّحْـــانِ الرَّحِــ</u>

قُلْ أَعُوٰذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلٰهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ لَا الْحَكَاسِ ۗ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُو

التَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِتَّةِ وَالتَّاسِ ﴿

دُعَا مُختنطِ لَقُوْانِ

ٱللَّهُ وَانِينَ فَحَشَيَى فِي قَبْرِي ٱللَّهُ وَانْحَمْنِي بِالْقُرْانِ الْعَظِيْدِ وَاجْعَلْهُ فِي إِمَامًا وَنُومً وَهُدُّ يَ رَحْمُهُ اللَّهُ وَذَكُونِي مِنْ كَالْمِينُ عُكِينِي مِنْدُمَا لِصَلْتُ وَارْمُونِي تِلْأُونَمَا فَأَوْلَكُما وانكة التكارة الجعك في المنطقة تارتنالغيكن

جيخ غايمت المغينيجك يجنبط كي كين إيراث الإحرب كعدز إنهام فركن يكركي فباهدت الماجست كاكبين معسدجاري سيددادان اسعام بيردار وفرمست ہی کہ قومت سے بعد جہاں اپنے اور اپنے اس دعبال سے سے جھاری وال خایب تشدادراں سے داندیں تا جسن کے ساتھی تدرسانی سے صعر

## رمُوراوقافِ مسلسران مجيد

مراکی زبان کابل زبان جب گفتگوکت بی توکمیں مخمر جاتے ہیں، کمیں نہیں اور شخمر نے کوبات کے معیج بیا<sup>ن</sup> مخمرت کمیں کم مخمرت ہیں، کمیں زیادہ - اوراس مخمر نے اور نظمر نے کوبات کے معیج بیا<sup>ن</sup> کمنے اوراس کا معیج مطلب مجھنے میں بہت بڑا دخل ہے - قرآن مجید کی علامتیں مقرر کردی بیں میں افع مُونی ہے - اسی سے المحالی میں مقرر کردی بیں جن کورموز اوقاف قرآن مجید کتے ہیں ۔ ضور ہے کہ قرآن مجید کی علامتیں مقرر کردی بیں مگون کا رکھیں ۔ اور وہ یہ بین : ۔

مجال بات بُوری بوجاتی ہے، وہال جمیوا اسادار و تکھ دیتے ہیں۔ یقیقت میگولت ہے جو بصورت قاتکھی جاتی ہے۔ اور وقف تام کی علامت ہے بینی اس بریٹھ نہا جا ہے اس قان میں معلامت کو آیت کہتے ہیں اب قانو نہ بریٹھ کی اس بریٹر و بنا دیا جا آ اب ۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں ہمر بیا علامت وقف الازمر کی ہے۔ اس پرضور بھی ناچا ہے۔ اگر شہر اجائے تواحمال ہے کہ مطلب کچھ کو جو جائے ۔ اس کی شال بُول بھی نے کمثلاً کسی کو بیکنا ہو کہ افظور مرست بیٹھو جس میں اُٹھنے کا امراور بیٹھنے کی نہی ہے تواٹھ و پڑھ نہالازم ہے آ رقمہ اُٹھنے کا حمال ہے امرکا احمال ہے امرکا احمال ہے اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف بوجائے گا۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف بوجائے گا۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف بوجائے گا۔

ط وقف مطلق كى علامت ب-اس برفخهرا چاجت مركز بيملامت السروقي بجها مطلب تمام شبير موتا -اوربات كينه والاالهمي كيدا وركمنا جام السب -

🤫 وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں بھیرنا مبتراور نامخمرزا جائز ہے۔ ر د علامت د قف محوز کی ہے۔ بیاں ناھمزا ہبترہے۔ **ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں لا**کر طِیصنا جاہئے بیکن اگر کو نی ت*عک کرٹھہ جائے آف* رخعست ہے معلوم ہے کھٹی پر الکارٹر مناز کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ <u>صلے</u> الوسل اولی کا اختصار ہے۔ یہاں ملاکر ٹرمنا بہتر ہے ق قیل علیالوقف کاخلاصہ بیران مخمزانہیں چاہئے صل قديوسلى علامت ب يعنى بيال كهي تفرائجي حاّمات كهيم نهس ليكن تفرا المترَّ قف يالفظ قيف ب جب كمعنى ب فهرهاؤ - اوربي علامت و بال استعمال كى جاتى ب جہاں پڑھنے والے کے ملاکر رفیصنے کا احتمال ہو-س ما مسكته له سكته كي علامت، بهال كمني قدر گھيزاچا سبّے، گرسانس: لُو مُنے يائے۔ و قبل لمبے سکتے کی علامت ہے۔ یماں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھرنا چاہئے کیکن سانس خ تول يكت اوروقفين فق يب كسكتين كم همزا بواب وقفين زياده لا کے منی نہیں ہے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اُورِ استعمال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر سوتو سرکز نہیں طمہزا جائئے ۔ آیت کے اُورِامو تواختلاف ہے بعض کے نزد کے ٹھمرجا اچاہئے بعض کے نزدیک ناٹھمزاچاہتے لیکن کھما جائے یا نے مھرا جائے اس سے طلاب میں خلا<sup>و</sup> اقع تنہیں ہوتا۔ وقف *اسی* م مکرننیں چاہئے جمال عبارت کے اندر لکھا ہو-اع کذاک کی علامت ہے مینی جور مزید ہے وہی بہال سمجھی جائے۔

نأم سوديت شمارياره شارمور صفية أشماريانه نأمرسورت سوره عنكبوت سوره فأتحه 217 ۲9 سوره بقر سوره روم 71 222 ۳. r- r-1 سوره ألءمان سورة لقمأن ٣٢٨ 71 ۱۳۱ ٣9 سورهنساء ri ١٣٢ سوره سحن 22 1-- 4-F 41 ~ بوره مأبده اسوره احزاب 444 سو سو 4-4 20 ۵ P(Y) اسوراة سيأ سوره إنفيأم ۲۲ 77 A-6 1-1 ٦ سوره فاطر سورة إعراف 22 476 ۲۵ 17-4 سوره يل 201 سورهانفال ٣٦ 1. -- 9 101 ۸ سوده صفت سوره توت ۳۵٦ \*\* ٣4 4 169 سوره هن ٣٣ - 47 ٣٨ п 17.0 سوره بوش 1-سوره زمر F77 سوره هود -9 17--- 11 Ħ 141 سوره مؤمن r~ ۳۷۳ ۴. سوره پوست 104 12 سوره خيراليعدة 70 -- TM ٣٨. 61 12 190 سوره رعد 12 اسوره شورلي سوره ابراهيم 14 200 4 ۱۳ ۲.۳ ۱۳ سوره رخرت 291 14 ۳۳ سوريا حجر سرا ----r. A IA اسوره دخان ۲۵ سوره نمغل 797 44 ic \* 1 1 17 اسوره حاثيه سورويني اسرآءبل 20 791 410 40 iΔ 14 اسوره احقات سو مکھٹ 44 1.1 17---IA 777 IA سوره محسد 71 ہم. نے سوده مربيعر 44 14 ٣٧٣ 19 اسورهفتي سوره ظمة P.A 24 14 14 r~9 ٧. سوره انبيآء 111 اسوره حجرات 74 79 14 104 21 17 MIL اسوره ئ سوري حج ۵٠ 14 \*\*\* ۲۲ اسوره ذاريات سوره مؤمنون 417 ۱۵ 14 464 2 سوره طور 74 414 سوره نور ٥٢ 14 749 +~ إسوره والنجم ٠٢٠ سوره فرقان 76 ۳۵ 7A6 13 اسورهقم سوره شعيراني 74 ~~ 08 FAP 19 77

إسوره رحس

۲۵ إسوره واقعه

سورونيل

سوره قصص

4.6

۲٠

74

417

447

|          |          |             |                          | _         |           | _          |                              |          |
|----------|----------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|----------|
|          | شماريا   | صفي         | نامسورت                  | مهارستور  | شماريارة  | صفيه       | نامسورت                      | تارور    |
| 1        | ۳۰       | hee         | سوره اعلی                | A 4       | 74        | 444        | سوروحديد                     | ٥٠       |
|          | ۳.       | 447         | سوره غاشيه               | ^^        | YA.       | (422       | سوره محادله                  | ٨٨       |
|          | ۳.       | MEX         | سوره فجر                 | <b>^9</b> | 74        | 777        | سورو حشر                     | 49       |
|          | ۳.       | 749         | سوره بـلا                | ۹.        | 7.4       | 4سام       | سوروممتعنه                   | ٦.       |
|          | ۳.       | r/A -       | سوروشمس                  | 91        | ۲۸        | 441        | سورو صف                      | 41       |
|          | ۳.       | ٣٨٠         | سوره ليــل               | 9 ٢       | 44        | 444        | سوروجبعه                     | 44       |
|          | ۳.       | MAI.        | سورهضعى                  | 92        | ۴A        | 444        | سوره منافقون                 | 75       |
|          | ۳.       | MVI         | سوره انثراح              | 414       | ۲^        | 440        | سوره تغابن                   | 44       |
|          | ۳.       | MAY         | سورو تين                 | 90        | ۲^        | 445        | سوره طلاق                    | 14       |
|          | ۳٠       | ٣٨٢         | سوره عملق                | 94        | ۲^        | 444        | سوره تحريم                   | 77       |
|          | ۳.       | የላም         | سوره قدر                 | 94        | <b>79</b> | 100        | سوري ملك                     | 74       |
|          | ۳.       | 1444        | سورهبيتنه                | 9^        | <b>19</b> | 808        | سوره قبلم                    | 44       |
|          | ۲.       | 14 VA       | سورة ذلزال               | 99        | 44        | 700        | سوره حاق                     | 49       |
|          | ř.       | איא         | سوره عاديات              | jes :     | Y 9       | ۲۵۲        | سوره معارج                   | ٤٠       |
|          | ۳.       | <b>474</b>  | سوره قارعه               | 1-1       | 49        | Max        | سوره نوح                     | 41       |
|          | ۳.       | <i>۳</i> ۸۵ | سوره تكأثر               | 1.7       | r9        | 4.         | سوره جن                      | 44       |
|          | ۳٠       | WA          | سورة عصر                 | 1.10      | 44        | 777        | سوره مزمل                    | 48       |
|          | ۳.       | 644         | سوره همزه                | ١٠٢٠      | 19        | سائدها     | سوره مدنثر                   | ۳۳       |
|          | ۳٠       | דאין        | سوره فييل<br>تروي        |           | 44        | מאר        | سوره قيامه                   | 40       |
|          | ۳۰       | 474         | سوره قربیش<br>سوره مأعون | 1.4       | 79        | ۲۲۲        | سويري دهر                    | 47       |
|          | ۳.       | 727<br>727  | سوره ماعون<br>سوره کوثر  | 1.4       | 19        | 747        | سورة مرسلات                  | 44       |
| 1        | r.<br>r. | 647<br>647  | سوره توبر<br>سوره کافرون | 1.4       | ۳۰        | P79        | سوره نبا<br>سوره نازعات      | ۷۸       |
| ļ        | ۳.       | 77.4        | سوره جاسرون<br>سوره نصر  | 110       | ۳.        | ۳۴۱<br>۲۴۱ | سوره نارعات ا                | 49       |
| . !      | ۳.       | 7/14        | سوره نصار<br>سوره لهب    | 111       | r.        | 424        | سوره عبس<br>سوره کورت اینکوس | i        |
|          | ۳.       | 445         | سوره پهب<br>سوره اخلاص   | 30+       | r.        | 474        | سوره انفطرت الفطار           | ۸۱<br>۸۲ |
|          | ۳.       | 844         | سوره خبر س<br>سوره فسانق | 19 00     | γ.        | W W        | سوره العطرف العطار           | ^F       |
|          | ۳.       | <b>4</b> 4. | سوره ناس<br>سوره ناس     | 1,7       | ψ.        | 740        | سوروانشقت يانشفاق            | ^F       |
| <b>I</b> | ·        |             | 0 0 0 0 0 0              |           | ۳.        | 7 6 4      | سوره بروج                    | ۸۵       |
| ا تَنتَ  |          |             |                          |           | ۴,        | 747        | سوره طارق                    | 77       |
| <b>1</b> | <b>-</b> |             |                          |           |           |            |                              | - 1      |